# 

بنت که مهدي محم<del>ت الحراز</del>ي

رَاجَعَته وَفَكَتَم له فَضِيْلَةُ ٱلشَّيُخِ إِلْعَلَّامِةِ عَبْداً لِبَاسِطُ هَاشِمِ حَفِظَهُ اللَّهَ مَتَى الْ

<u>ػٳڟڵۺۘۼٳٳڵۺؙۼٳ</u>



مَشْرُوعُ العِلْمُرْالنَّافِعِ سُلُسلَة إِصِّدَاراتَ لجُنَة الأُعَال الْحَيَرَةِ (٦)

جَمِيْعُ الْحُقُوقَ بِحَفُوطَةَ الْطَبْعَةُ الْاولِيٰ الطَّبْعَةُ الْاولِيٰ ١٤٢٢ مِ

ارالبشائرا لإشلامية

۱۹۲۱۱/۷۰٤٩٦٣: فَاكَسُّ عَدَوَالشَّرُوَالثَّوْرَيِّعِ هَالَّفِ عَالَمُكُ ؛ ۷۰۲۸۵۷ فَاكُسُّ ؛ ۹۲۱۱/۷۰٤۹٦۳ و-mail:
bashaer@cyberia.net.lb ١٤/٥٩٥٥: صَنِّ : ١٤/٥٩٥٥

بُغْتُ أَلْرِبُ دِ مِن الْجَهِمُ الْجَحُونِيْرِا الْجَهِمُ الْجَعُونِيْرِا

# فهرش المؤضوعات

| صفحة | Ji -     |        |            |           |             |              | <br> -<br> -       |          | الموضوع         |
|------|----------|--------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|----------|-----------------|
|      |          |        |            |           |             |              | :<br>• • • • • • • | تاب:     | تقاريظ الك      |
| ٧    |          | ماشىم) | . الباسط ه | حامد (عبد | ، الباسط -  | دكتور عبد    | لة الشيخ ال        | ريظ فضي  | _ تق            |
| ١.   |          |        | حمد        | م عقيل أ- | بد بن قاس   | علامة حمي    | لة الشيخ ال        | ريظ فضي  | ـــ تق          |
| 11   |          |        | ي          | يى الذارج | ىن بن يح    | لأديب حم     | لة العلامة إ       | ريظ فضي  | _ تق            |
| 1.4  |          |        |            | ف الدين   | محمد شر     | حمود بن      | لة القاضي          | ريظ فضي  | _ تق            |
| 10   |          |        |            | م القاضي  | عبد الدائه  | عبد الحق     | لة الدكتور         | ريظ فضي  | _ تق            |
| ١٧   |          |        | مد         | العال أح  | اعيل عبد    | علامة إسم    | لة الشيخ ال        | ريظ فضي  | ــ تقر          |
| ١٨   |          |        |            | جلان .    | مد علي ع    | علاَّمة محد  | لة الشيخ ال        | ريظ فضي  | ــ تقـ          |
| 71   |          |        |            | الوشلي    | . الله قاسم | دكتور عبد    | لة الشيخ ال        | ريظ فضي  | ــ تق           |
| 74   |          |        |            |           | ىيرى        | سعيد الحد    | لة الدكتور         | ريظ فضيا | ــ تقر          |
| Y £  | • • .• • |        |            | :ل        | رحيم جلا    | ناتم عبد ال  | لة الشيخ ﴿         | ريظ فضي  | <u>ــ</u> . تقر |
| 77   |          |        |            |           | ان بحر .    | طاهر سليم    | لة الأستاذ         | ريظ فضي  | _ تق            |
| 79   |          |        |            |           |             |              | :<br>- • • • • • • |          | الافتتاحية:     |
| ٣٣   |          |        |            |           | <i></i>     |              | ، الكتاب           | بب تأليف | <u> </u>        |
| 44   |          |        | ,          |           |             | کتا <i>ب</i> | ح العمل بال        | طة ومنهج | <u>-</u> خ      |
| 47   |          |        | ,          |           |             | ب            | سام الكتاب         | خص لأة   | _ مل            |

| صفحة | 네                                                    | لموضوع<br> |
|------|------------------------------------------------------|------------|
| ٤٣   |                                                      | لمقدمة:    |
| ٤٥   | ــ القراءات المتواترة                                | 1          |
| ٥٠   | ــــ الفرق بين القراءة والرواية والطزيق والوجه       | ٠ ٢        |
| ٥٢   | _ ترجمة الإمام عاصم                                  | ٣          |
| ٥٥   | _ ترجمة الإمام حفص                                   |            |
| ٥٧   | ــ الخلافُ بين الإمام حفص وبين أبي بكر بن عياش وشيخه |            |
| ٥٨   | _ هل التجويد توفيُّقي أو توقيفي؟                     | ٥          |
| 71   | _ طبيعة علم التجويد                                  | ٦          |
| ٦٣   | _ أركان القراءة الصحيحة                              | ٧          |
| ٦٧   | _ طريقة أخذ علم التجويد عن الشيوخ                    | ٨          |
| ٦٨   | _ آداب التلاوة                                       |            |
| ۸۶   | _ الله الظاهرة                                       |            |
| ٧٠   | _ الآداب الباطنة                                     |            |
| ٧٢   | _ درجات القراءة القراءة                              |            |
| ٧٣   | _ سجود التلاوة                                       | ١.         |
| ٧٣   | ــ عدد سجدات التلاوة                                 |            |
| ۷٥   | _ أحكام وشروط سجود التلاوة ووقته                     |            |
| ٧٦   | _ كيفية سجود التلاوة                                 |            |
| ٧٧   | ــ دعاء سجود التلاوة                                 |            |
| ٧٨   | _ مراتب التلاوة                                      | 11         |
| ٨٠   | _ خلاف العلماء في أفضل المراتب                       |            |
| ۸۲   | _ أساليب ممنوعة في القراءة                           | 17         |
| ٨٥   | _ مبادىء علم التجويد                                 |            |
| 90   | _ كمال علم التجويد                                   |            |
| 90   | * أوَّلاً _ علم القراءات                             |            |

| الصفحة                                        | الموضوع                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ت وعلم التجويد                                | <br>_ الفرق بين علم القراءا <i>د</i>               |
| لقارىءلقارىء                                  | ـــ الفرق بين المقرىء واا                          |
| ف                                             | * ثانيًا _ علم مرسوم المصاحا                       |
| مرسوم المصحف ١٠١                              | ــ أدلة على وجوب اتباع                             |
| N: 0                                          | <ul> <li>* ثالثًا _ علم الوقف والابتداء</li> </ul> |
| <b>\.</b> \.                                  | ١٥ _ معنى اللحن وأقسامه وحكمه                      |
| 119,                                          | ١٦ _ أقسام الواجب في علم التجويد                   |
| 115                                           | الفصل الأول: الاستعادة والبسملة                    |
| ۱۱۳                                           | * أولاً: الاستعاذة وأحكامها                        |
|                                               | * ثانيًا: البسملة وأحكامها                         |
| التوبة                                        | _ الحكمة في ترك البسملة أول                        |
| ي أول السورة                                  | _ حالات الاستعاذة والبسملة في                      |
| 140                                           | ــ حالات البسملة بين السورتين                      |
| 179                                           | الفصل الثاني: النون الساكنة والتنوين               |
| \YY                                           | * أولاً: الإظهار                                   |
| \Yo.                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |
| 187                                           | * ثالثًا: الإِقلابِ                                |
| 1 60                                          | * رابعًا: الإخفاء                                  |
| ١٠٠٠                                          | _ الخلاصة                                          |
|                                               | 7.61 11 11 a liait (                               |
|                                               | الفصل الثالث: الميم الساكنة                        |
| \ \o'\.\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | * أولاً: الإخفاء                                   |
| 100                                           | * ثانيًا: الإدغام                                  |
| 104                                           | * ثالثًا: الإِظهار                                 |
| 141                                           | _ الخلاصة                                          |

| مفحة | يع                                                    | الموضو               |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 177  | الرابع: الميم والنون المشدّدتين                       | <br>الفصل            |
| 177  | _ الحكم والتسمية                                      |                      |
| ۱٦٣  | _ الغنة (تعريفها _ مقدارها _ مراتبها _ مخرجها)        |                      |
| ۱٦٧  | الخامس: اللّامات السواكن في القرآن الكريم             | :<br>:ا <b>لقص</b> ل |
| 177  | * أولاً: لام الاسم                                    |                      |
| ۸۲۱  | * ثانيًا: اللام القمرية واللام الشمسية                |                      |
| ۱۷٥  | * ثالثًا: لام الفعل                                   |                      |
| ۱۷۸  | * رابعًا: لأم الأمر                                   |                      |
| 179  | * خامسًا: لام الحرف                                   |                      |
| 141  | ـ الخلاصة                                             |                      |
| ۱۸۳  | ، السادس: أحكام اللام في لفظ الجلالة، وأحكام الراء    | :<br>الفصل           |
| ۱۸٤  | * أولًا: أحكام اللام في لفظُ الجلالة تفخيمًا وترقيقًا |                      |
| ۲۸۱  | * ثانيًا: أحكام الراء تفخيمًا وترقيقًا                |                      |
| 197  | _ الخلاصة                                             |                      |
| 190  | السابع: القلقلة السابع: القلقلة                       | الفصل                |
| 190  | تعریفها                                               |                      |
| 197  | سببها ـــحروفها ـــ کیفیتها                           |                      |
| 197  | سبب التسمية ــ مراتبها                                |                      |
| 198  | أقسامها                                               | ;                    |
| 199  | حركتها                                                | :                    |
| ۲۰۰  | أمثلة عليها، والخلاصة في حكمها                        |                      |
| ۲۰۳  | ، الثامن: المدوالقصر                                  | : الفصل              |
| ۲۰۳  | تمهيد                                                 |                      |

| الصفحة                                      | سوضوع |
|---------------------------------------------|-------|
| باب المد                                    | أسب   |
| مام المد وأحكامه ٢٠٤                        | أقس   |
| يقه                                         | تعر   |
| وف المد                                     | حر    |
| کامه                                        | أح    |
| اعه وأقسامه                                 | أنوا  |
| أولاً: المد الطبيعي                         | *     |
| _ مدود تلحق بالمد الطبيعي                   |       |
| (أ) مد البدل (أ) مد البدل                   |       |
| (ب) مد العوض ۲۱۱                            |       |
| (ج) مد الصلة الصغرى ۲۱۲                     |       |
| ( د ) الأحرف الخمسة في فواتح السور (حي طهر) |       |
| (هـ) مد التمكين                             |       |
| لانيًا: المد الفرعي: (تعريفه وأنواعه) ٢١٦:  | 茶     |
| _ أحكامه وأسبابه ٢١٧                        |       |
| ١ ــ المدبسبب الهمزة                        |       |
| (أ) المد الواجب المتصل ٢١٩٠                 |       |
| (ب) المد الجائز المنفصل                     |       |
| (ج) مد الصلة الكبرى                         |       |
| ٢ ـ المدبسب السكون٧                         |       |
| (أ) المد بسبب السكون العارض                 |       |
| ١ _ المد العارض للسكون                      |       |
| ٢ ـ مداللين ٢                               |       |
| (ب) المد بسبب السكون الأصلي                 |       |
| ١ _ المد اللازم الكلمي المثقل               |       |

| سفحة  | الموضوع الع                                 |
|-------|---------------------------------------------|
| 744   | ٢ _ المد اللازم الكلمي المخفف               |
| 440   | ٣ المد اللازم الحرفي المثقل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| 747   | ٤ _ المد اللازم الحرفي المخفف               |
| ۲۳۸   | * الأحرف الهجائية التي نزلت في فواتح السور  |
| 744   | * الألفات السبع التي تسقط وصلاً وتثبت وقفًا |
| 7 £ 1 | _ الخلاصة                                   |
| 710   | الفصل التاسع: مخارج الحروف وألقابها         |
| 737   | * تعريف مخارج الحروف لغة واصطلاحًا          |
| 727   | تعريف الحرف                                 |
| 7 2 7 | المراد بالحرف                               |
| 4 £ A | عدد المحارج                                 |
| 101   | كيفية معرفة مخرج الحرف                      |
| 101   | * بيان مخارج الحروف                         |
| Y07   | _ الأول: الحوف                              |
| Y0Y   | _ الثاني: الحلق                             |
| 404   | _ الثالث: اللسان                            |
| Y07   | _ الرابع: الشفتان                           |
| Y 0 V | _ الخامس: الخيشوم                           |
| 409   | * ترتيب الحروف بترتيب المخارج               |
| 771   | _ الخلاصة                                   |
| 777   | * ألقاب الحروف                              |
| ۲٦٣   | ١ ـ الجوفية                                 |
| 377   | ٣ ــ الهوائية                               |
| Y 7   | ٣ _ الحلقية                                 |

| الصفحة                               | الموضوع                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| YTE                                  | ع ــ اللهوية                |
| Y70                                  | <ul> <li>الشجرية</li> </ul> |
| · *\$0·                              | ٦ _ الأسلية                 |
| Y70                                  | ٧ _ النطعية                 |
| Y77                                  | ٨ _ اللثوية                 |
| Y17                                  | ٩ _ الذلقية                 |
| Y77                                  | ١٠ ــ الشفوية               |
|                                      |                             |
| وف ۲٦٩                               | الفصل العاشر: صفات الحر     |
| 779                                  | تعريفها وفائدتها            |
| YV.                                  | عددها                       |
| ت التي لها ضد                        | * القسم الأول: الصفاط       |
| لي: الهمس، وضده الجهر ٢٧٥            | _ المجموعة الأو             |
| ية: الشدة والتوسط، وضدها الرخاوة ٢٧٦ | _ المجموعة الثان            |
| ثة: الاستعلاء، وضده الاستِفال ٢٧٩    | _ المجموعة الثال            |
| بعة: الإطباق، وضده الانفتاح ٢٨٠      | _ المجموعة الرا             |
| امسة: الإِذلاق، وضده الإِصمات ٢٨١    | ــ المجموعة الخ             |
| ت التي ليس لها ضد                    | # القسم الثاني: الصفات      |
| YAY:                                 | ١ ــ الصفير .               |
| YAE                                  | · ٢ ـ القلقلة               |
| ۲۸۰                                  | ٣ ـ اللين                   |
| ۲۸۰                                  | ٤ ـ الانحراف                |
| YA5                                  | <ul> <li>التكرير</li> </ul> |
| YAV                                  | ٦ _ التفشي                  |
| YAA                                  | ٧ _ الاستطالة               |

| الصفحة      | الموضوع                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b>    | <ul> <li>* أقسام الصفات من حيث القوة والضعف</li></ul>       |
| 79.         | * أقسام الحروف من حيث القوة والضعف                          |
| 191         | * خلاصة ما اتصف به كل حرف من الصفات                         |
| 445         | جدول يبين مخارج الجروف وألقابها وصفاتها                     |
| <b>۲۹</b> ٦ | الفصل الحادي عشر: أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين  |
| 797         | * أولاً: أحكام المتماثلين                                   |
| <b>Y9</b> A | * ثانيًا: أحكام المتجانسين * ثانيًا: أحكام                  |
| ۳           | * ثالثًا: أحكام المتقاربين * ثالثًا: أحكام                  |
| ۲۰۲         | الفصل الثاني عشر: التفخيم والترقيق                          |
| ۳.۲         | * التفخيم وأحكامه * التفخيم وأحكامه                         |
| ۳۰٥         | * الترقيق وأحكامه * الترقيق وأحكامه                         |
| ۰           | ـــ الخلاصة                                                 |
| ۳۰۸ .       | الفصل الثالث عشر: استعمال الحرف                             |
| ۳۰۸ .       | * أهمية هذا الموضوع * أهمية هذا                             |
| ۳۰۹ .       | الهمزة _ اللام                                              |
| ۳۱۰ .       | : الميم _ الباء _ الجيم                                     |
| ۳۱۱ .       | الحاء _ السين _ الذال                                       |
| ۳۱۲ .       | الكاف ــ التاء _ الطاء _ القاف                              |
| ۳۱٤ .       | الفصل الرابع عشر: الفرق بين الضاد والظاء                    |
| . ۱۳        | * أو لا : المواد المتفق عليها * أو لا : المواد المتفق عليها |
| ۲۲۲ .       | * ثانيًا: المواد المختلف فيها * ثانيًا: المواد المختلف فيها |
| ry £ .      | الفصل المخامس عشر: الوقف والابتداء والسكت                   |
| <b>~Y</b> £ | تمهيد ،                                                     |

| الصفحة                 | الموضوع                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ***                    | * أولاً: الوقف                                                     |
| <b>***</b>             | القطع                                                              |
| <b>YY4</b>             | # أقسام الوقف                                                      |
| TTX                    | ·                                                                  |
| TTP                    | <ul> <li>٢ الوقف الكافي</li> </ul>                                 |
| <sup>†</sup> ΥΥΥ,      | ٣ _ الوقف الحسن                                                    |
| TTY                    | ٤ ــ الوقف القبيح                                                  |
| ما ذكر من الوقف القبيح |                                                                    |
| ·                      | * حكم الوقف المشدد                                                 |
|                        | <ul> <li>حكم الوقف بذاته</li> </ul>                                |
| رُ) و (بلیٰ) و (نعم)   |                                                                    |
| لی (کلاّ)              | · '                                                                |
| لی (بلیٰ)              | - 1                                                                |
| لی (نعم)               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|                        |                                                                    |
|                        | <ul> <li>* ثانيًا: الابتداء (تعریف)</li> <li>أقد الاحدا</li> </ul> |
| (C.10). (              | ـــ افسام الابتداء<br>ــ حكم الابتداء بــ (الذي                    |
|                        |                                                                    |
|                        | * ثالثًا: السكت                                                    |
|                        | تعريفه ومواضعه عند حف<br>السكتات المختلف فيها                      |
|                        |                                                                    |
| الابتداء والسكت        |                                                                    |
| ر وهمزة القطع          | الفصل السادس عشر: همزة الوصل                                       |
| <b>٣٦</b> ٨            | * همزة الوصل                                                       |

| صفحة         | الموضوع ال                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 779          | _ همزة الوصل في الأسماء                                     |
| <b>TV1</b>   | _ همزة الوصل في الحروف                                      |
| ***          | _ همزة الوصل في الأفعال                                     |
| 440          | اجتماع همزة الاستفهام وهمزة الوصل                           |
| **           | * همزة القطع *                                              |
| ۳۷۸          | ــ الخلاصة                                                  |
| 444          | الفصل السابع عشر: الوقف على أواخر الكلم (الرَّوم والإِشمام) |
| <b>"</b> ለ ' | ا الروم                                                     |
| 441          | . الإِشمام                                                  |
| <b>ተ</b> ለፕ  | فائدة الروم والإشمام                                        |
| <b>ፕ</b> ለተ  | الكلمات التي يكون فيها الإشمام                              |
| 47.5         | بيان ما لا يدخل فيه الروم والإشمام                          |
| ۳۸٥          | الخلاف في كيفية الوقف على هاء الضمير                        |
| ۳۸۷          | _ الخلاصة                                                   |
| <b>۳</b> ۸۸  | الفصل الثامن عشر: تاء التأنيث وكيفية وقف حفص عليها          |
| <b>۳</b> ۸۸  | ، تعريفها ــ كتابتها ــ فائدة معرفتها                       |
| ۳۸۹          | أقسامها                                                     |
| 444          | القسم الأول: ما اتفق على قراءته بالإفراد                    |
| 441          | ــ بيان المتكرر منها                                        |
| 441          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 444          | القسم الثاني: ما اختلف في قراءته بين الإفراد والجمع         |
| ٥٠٤          | القسم الثالث: ما اتفق على قراءته بالجمع                     |
| ٤٠٦          | _ الخلاصة                                                   |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الموضوع                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ف والإثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل التاسع عشر: الحذة  |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حروف الحذف والإثبا       |
| <b>₹</b> •A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كيفية الحذف والإثبات     |
| ذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * بيان ما يثبت وما يح    |
| ξ·Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أولاً _ الألف            |
| £1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثانيًا _ الياء           |
| <b>£1£</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثالثًا ــ الواو          |
| 表 4g · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 14                     |
| والموصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل العشرون: المقطوع   |
| افيةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أولاً: (أنْ) مع (لا) الن |
| رما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثانيًا: (إنْ) الشرطية م  |
| موصولة ۱۹۲۱ موصولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ثالثًا: (عن) مع (ما) ال  |
| ع (مًا) الموصولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رابعًا: (من) الجارة مع   |
| الاستفهامية الاستفهامية المستفهامية المستفهام المستفهامية المستفعامية المستفهامية المستفتحة المستفهامية المستفهام المستفهامية المستفهامية المستفلام المستفيام المستفيام المستفيام المستفيام المستفيد المستفيام المستفام المستفيد المستفيد المستف | خامسًا: (أم) مع (من)     |
| £71 <sub>1/2</sub> ,(U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سادسًا: (حيث) مع (       |
| الجازمة الجازمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سابعًا: (أنْ) مع (لم)    |
| موصولةموصولة ما المراجعة | ثامنًا: (إنّ) مع (ما) ال |
| لموصولة لموصولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تاسعًا: (أنَّ) مع (ما) إ |
| <b>£</b> Y <b>Y</b> [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عاشرًا: (كل) مع (ما)     |
| مع (ما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحادي عشر: (بئس)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الثاني عشر: (في) مع      |
| ح (ما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الثالث عشر: (أين) م      |
| رطية مع (لم) الجازمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرابع عشر: (إنْ) الشر   |
| لمصدرية مع (لن) الناصبة ٤٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الخامس عشر: (أنَّ) ا     |
| المصدرية مع (لا) النافية ١٩٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السادس عشر: (كي)         |

| صفحة | الموضوع                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠  | السابع عشر: (عن) الجارة مع (من) الموصولة                   |
| ٤٣٠  | الثامن عشر: (يوم) مع (هم)                                  |
| ٤٣١  | التاسع عشر: لام الجر مع مجرورها                            |
| ٤٣١  | العشرون: (تاء) لات مع (حين)                                |
| 243  | الواحد والعشرون: ﴿ كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ ﴾            |
|      | الفصل الواحد والعشرون: الكلمات المختلف فيها عـن حفـص مـن   |
| ٤٣٤  | طريق الحرز                                                 |
| ٤٣٤  | الاختلاف اللفظي والاختلاف المعنوي                          |
| ٤٣٧  | الأدلة على الخلاف                                          |
| ٤٤٠  | تتمة: ما ينبغي مراعاته لحفص في بعض الألفاظ                 |
|      | الفصل الثاني والعشرون: ما تخالف فيـه روضـة الحـفـاظ الحـرز |
| ٤٤٣  | من الأحكام                                                 |
| ٤٤٧  | الخاتمة: في أمور تتعلق بختم القرآن الكريم                  |
| ٤٤٧  | ١ التكبير بين السور وسببه                                  |
| ٤٤٨  | الدليل على التكبير                                         |
| 229  | صيغته                                                      |
| 201  | محل ابتدائه وانتهائه والخلاف في ذلك                        |
| 207  | أوجه التكبير                                               |
| १०५  | ٢ _ أحوال السلف عند ختم القرآن الكريم                      |
| ٤٥٧  | ٣ ـ دعاء ختم القرآن الكريم                                 |
| ٤٥٨  | للنبي ﷺ                                                    |
| ٨٥٤  | <ul> <li>حكم إهداء الختمة ونحوها للموتى</li></ul>          |
| ٤٦٠  | ٦ _ صوم يوم الختم                                          |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [ £73]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧ _ حكم الاجتماع على ختم القرآن الكريم والدعوة                    |
| [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الملاحق                                                           |
| يق الحرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * ملحق رقم (١): سند المؤلف لرواية حفص من طر                       |
| ٤٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وطريق روضة الحفاظ من طيبة النشر                                   |
| والمتوسط والمنتهى (٤٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>* ملحق رقم (٢): بعض الكتب المقترحة للمبتدىء و</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * ملحق رقم (٣): المتون:                                           |
| ري ، ، ، ، ، ، ، ٤٧٩ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (أ) متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن للجمزو                       |
| ة لابن الجزري ٤٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ب) متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآني                     |
| the second secon | (ج) منظومة عُمدة المفيد وعُدة المُجيد في معرفة                    |
| <b>£9Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثبت بأهم المراجع                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فور البياف ماري                                                   |

#### تصردير

# بسم والله التخزالتي

الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين ليكون سراجًا منيرًا، وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين كانوا مصابيح هدى وبددوا الديجورا، ومن على آثارهم اقتفى وبهم اهتدى وتذكَّر وكان شكورًا.

وبعد، فإنَّ أسلافنا رحمهم الله تعالى سبقوا الأمم في كل فن، وكان لهم قصب السبق في ميادين المعرفة وأسواق العلم؛ في الطب والفلك والرياضيات والطبيعيات وغيرها، ومنهم أخذت أوروبا نهضتها، وعلى يد علمائنا تتلمذوا وتنوَّروا وأخرجوا بلادهم من غياهب الظلام وعصورهم الوسطى!

وعلم التجويد \_ فتًا وتلقيًا \_ مما انفردت به أمتنا عن سائر الأمم، فلم يعرف الغرب علم مخارج الحروف والصوتيات (Phonetics) إلاَّ في العصور المتأخِّرة مع أنَّ علماءنا \_ رحمهم الله \_ بحثوا ذلك في كتب التجويد والقراءات منذ أكثر من ألف عام!

وهذا الكتاب \_الذي تتشرف لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح بدولة البحرين بتقديمه اليوم ضمن سلسلة العلم النافع (رقم ٦) \_ هو من خير ما ألّف في بابه \_أي علم التجويد \_ ومؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور مهدي حرازي، أستاذ متفنّن في هذا الفن، تلقّاه من أفواه المشايخ المتقنين، والأساتذة البارعين.

نسأل الله تعالى أن يسلكنا والمؤلّف بفضله في سلك الذين قال عنهم نَبِيّهُ المصطفى: «خيركم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَه»، وأن ينفع بهذا الكتاب القُرَّاء وطلبة التجويد ومراكز تحفيظ القرآن في العالم الإسلامي أجمع، وأن يجزي مؤلّفه عن الإسلام والقرآن خير الجزاء وأوفاه. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قاله وكتبه خادم العلم والعلماء بدولة البحرين نظام يعقوبي المسجد الحرام بمكة المكرمة ٢٢ رمضان ١٤٢١هـ بعد صلاة العصر

# تقد اريط اللنادي

(۱) فكرت كثيرًا في حذف عبارات الثناء المتعلقة بسي من تقاريظ علمائنا الأجلاء، ولكني وجدت ذلك لا يتناسب مع الأمانة العلمية فتركت عباراتهم كما هي، ووسعني أن أدعو بهذا الدعاء: (اللَّهم اجعلني خيرًا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، واسترني يوم يبعثون). والله من وراء القصد.



#### تقريظ

#### فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الباسط حامد الشهير: بعبد الباسط هاشم حفظه الله تعالى

# بسم إلله الخزالج ع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه واتبع هداه، وبعد:

فإن أغلى ما أنفق فيه العمر، وأسمى ما صُرفت إليه الهمم، هو العلم النافع؛ لقول رسول الله على: «خيركم من تعلم العلم وعلمه»(١)، لا سيما إذا كان الحافز والدافع هو الله وحده، لا لدنيا تصاب، ولا لمال يجلب، هنا يكون العلم مباركا منفوعًا به مسموعًا إليه، أما إذا كان العلم لنيل دنيا، أو شغل منصب، أو استجلاب مال، وقصرت النية عما سوى ذلك، فإنه مجرد سفسطة يدخل إلى الآذان ويخرج منها من غير أن يعمل في القلوب عمله، وحيننذ لا تضاء البصائر به ولا تستنير، ولا يكون صاحب هذا إلا قاصرًا على دنياه، وليس له في الآخرة من نصيب، لذا يقول

<sup>(</sup>۱) لفظه: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه». أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه (۲۷،۰) عن عثمان رضي الله عنه واللفظ له؛ والترمذي في أبواب ثواب القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن (۲۹۰۸)؛ وأبو داود في الصلاة، باب ثواب قراءة القرآن (۱٤٥٢)؛ ورواه البخاري أيضًا (۲۸،۰) بلفظ: «إن أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

رسول الله ﷺ: «من تعلم علمًا لغير الله أو أراد به غيرَ الله لم يجد عَرف الجنة يوم القيامة»(١).

والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما وإنَّما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلم أنواع، أسماه وأعلاه وأكبره وأعظمه قربةً من الله تبارك وتعالى قراءة وإقراءً ومعرفة وتفسيرًا وتطبيقًا وتأويلًا، لذا كان السابق إليه سابقًا، والمتخلف عنه إنما يضيع عمره سدى وسبهللا.

على نفسه فليبكِ من ضاع عمره وليس له منه نصيب ولا سهم

وإن ابني القارىء المقرىء المُجيد \_ المندرج في سلك المهرة بالقرآن، الذين قال عنهم رسول الله على: «الماهرُ بالقرآن مع السفرة الكرام البررة... إلخ»(٢) \_ الشيخ المهدي بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن ضَرَبَ بسهم وأي سهم، وسبق وأي سبق، بتأليف كتاب يشتمل على أحكام القراءة لرواية حفص من طريق الحرز أسماه بـ «بغية المريد من أحكام التجويد»

وقد اطلع عليه مقرظه بهذه الكلمات الفقير إلى ربه عبد الباسط حامد محمد وشهرته عبد الباسط هاشم، المولود سنة ١٩٢٨م اليوم الأول من الشهر الأول فيها، والذي منَّ الله عليه بقطرة من قطرات علوم القرآن الكريم، فقرأ القرآن بالقراءات العشر كبراها وصغراها، مع دراسته لشاذها وضعيفها ومرسلها، مما أهَّله لأن يحوز

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (٢٦٥٥) عن ابن عمر مرفوعًا وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلاَّ من هذا الوجه. واللفظ عنده: «من تعلَّم علمًا لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار».

<sup>(</sup>۲) وتمامه: «والذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاق له أجران». أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة (عبس) (۲۹۳۷)؛ ومسلم في صلاة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن (۲۹۸۷) واللفظ له؛ وأبو داود في الوتر باب ثواب قراءة القرآن (۲۹۰۷)؛ وابن ماجه والترمذي في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل قارىء القرآن (۲۹۰۲)؛ وابن ماجه في الأدب، باب ثواب القرآن (۳۷۷۹).

على درجة الدكتوراه الفخرية في غريب التفسير وعنوانها: «أثر القراءات المتواترة والصحيحة والضعيفة في تفسير القرآن الكريم». والتي حصل عليها في واحد يناير سنة ١٩٦٠م.

يقول الفقير عبد الباسط حامد وشهرته عبد الباسط هاشم: جاءني ابني الفاضل الهمام الكامل الشيخ مهدي بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن وقرأ علي ما ألهمه الله أن يكتب مرارًا، فرأيته كتابًا طابق اسمه مسماه، فمن قرأه استغنى به، فهو يغني عما سواه، ولا يغني سواه عنه، وقد طلب ابني الفاضل أن أقول كلمات تزن مجهوده في كتابه، وقد أخفقت في ذلك أيما إخفاق، إذ لا أجد اللسان يعرب عن كمال ما كتب، ولا عن فضل ما هذب ورتب، وهذا إقرار مني بذلك.

ولم يكتفِ ابني بهذا، بل قرأ القرآن عليَّ وفق ما كَتَبَ، وسأذكر سنده باعتباره ابنًا لي متصلاً مني إلى رسول الله ﷺ في آخر الكتاب، علمًا بأنه يقرأ عليَّ هو وأخ له ـ القراءات السبع من طريق الشاطبية والملقبة بالحرز، وستكون له إجازة مني بالسند المتصل في القريب إن شاء الله تبارك وتعالى.

وختامًا فإني أنا الفقير عبد الباسط أصرح بأني اطلعت على كتاب ابني الشيخ مهدي «بغية المريد من أحكام التجويد» فوجدته جوهرًا نادرًا، ونورًا زاهرًا، ينفع البادىء والمنتهى، ويرجع إليه المخضرم والمتعلم، وهذا إقرار منى بذلك.

أملاه

الدكتور الشيخ عبد الباسط هاشم

القاهرة: ١٩٩٤/٦/١٠م

#### تقريظ

### فضيلة الشيخ العلامة حميد بن قاسم عقيل أحمد

(اليمن \_ إب \_ جبلة)

# بسم الله الخزالتي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلعت على مؤلّف الشيخ مهدي محمد يوسف بن عبد الرحمن المسمى: «بغية المريد من أحكام التجويد» فوجدته كتابًا شاملًا نافعًا للإسلام والمسلمين، ولا سيما المختصين في هذا الفن \_ وهو علم التجويد \_ ، فنحن بحاجة ماسة إلى هذا المؤلف فأقول:

لا يستغني عنه المبتديء والمتوسط، وأيضًا لا يستغني عنه المنتهي؛ لأن المُوَّلُف جمع فأوعى نثرًا ونظمًا. وقد سبقني إلى هذا التقريظ الشيخ عبد الباسط هاشم.

ولا أعتبر هذا تقريفًا فقط، ولكنه تقريظٌ وإجازةٌ عامةٌ وخاصةٌ في كل ما أتى به. فأجيزه بما قرأ، وأجيزه \_ أيضًا \_ في مقروءاتي من نحو وصرف ومعاني وبيان وبديع ومنطق وأصول فقه وقواعده وتفسير وحديث ومصطلح وغيرها من العلوم التابعة لهذه الفنون والمتفرعة عنها. فجزاه الله خير الجزاء لما فيه نفع الإسلام والمسلمين. ونسأل الله أن يزيدنا من أمثاله.

القاهرة: بتاريخ ٥١/١/١/١٥هـ الموافق ٥١/٦/ ١٩٩٥م

الفقير إلى ربه القدير حميد بن قاسم عقيل

## تقريظ فضيلة العلامة الأديب حسن بن يحيى الذاري

# 

ولا يُحَادُدُها في دقة رَصَادُ المحكمة عن بيان صاغه الصمادُ لمفترٍ وتهاوى كيدُ من جحدُوا وما احتوى من نظام فيه ينفردُ لسَبْقِه سِرُ كشف ما له نفدُ قصورها عن شمول فهو مُفتَقَدُ مَهِيضَة يعتريها نقص من شردُوا مي شعله التكلف مكشوف ومنتقدُ في عَالَم هَدَّهُ من جهله السَّهدُ في عَالَم هَدَّهُ من جهله السَّهدُ تميزت بدراسات لها عُددُ من فهم أسرار كون فيه تحتشدُ من فهم أسرار كون فيه تحتشدُ سبحانه فله التدبير منفردُ وحيُ السما وتعاليم مها مَددُ وحيُ السما وتعاليم مها مَددُ ويعتني فيه بَحَساتُ ومجتهددُ ويعتني فيه بَحَساتُ ومجتهددُ ويعتني فيه بَحَساتُ ومجتهددُ ويعتني فيه بَحَساتُ ومجتهددُ ويعتني فيه بَحَساتُ ومجتهددُ

أسرار قرآننا لا يحصها عدد أمسوام نسور أفساض الله منبعها تحقق العجز واستعصت معارضة تحقق العجز واستعصت معارضة فكلما مر طبور للحياة بدا فكلما مر طبور للحياة بدا علم العقول بإنسان قواعده علم العقول بإنسان قواعده تعسفوا بافتراضات ملفقة هذا الكتاب قوى تأثيره سطعت للولاه ما خفقت للنور ألوية معارف العصر من آثار معرفة معن بحث علم وتجريب يمكننا مين بحث علم وتجريب يمكننا لا علم أصدق من علم مصادره هذا الكتاب جدير أن نعيش له

قـــراءةً بصـــواب النطـــق تَعتَضِــــدُ فبي حفظه وفَّـقَ قــانــون يتيــحُ لنــا مهارةً فَنُّهَا يحويه مُقتصِدُ أحكام تجويده تُعطى مُرَتَّكَ تحققت ببحوث زانها الرَّشَدُ لله ما ضم سفْرٌ فيه (بُغْيَتُنَا) بها جهبود فتمي الفتيان قبد ظهرت جلية النفع بالإتقان تستند وسائل بعطاها فباز من مَهَادُوا أحاطها ببانات تميزها أكرم بـ (مهدي) نبراسًا أضاء لنا طريقة هي معراج لمن صعدوا عميقة فهو مرموق ومعتمل أكرم بـ (مهدي) مِنْ شَعْبِ أصالته جـــلال هيبتـــه لـــم يحـــوه أحـــدُ أعلى وسام من المختار كان لـه صفاتُ فقيم وإيمان به اتسمت في حِكْمَة رَسمت تاريخَ من خُلدُوا إلى احتلال رَوَاس دونَها أُحُلِدُ أكرم بـ (مهدي) سباقًا بهمته ب یفاخر أعلام به اجتهدُوا زين الشباب غدا للجيل مفخرة كهاشم (١) خير شيخ فاق واشتهرت آثاره فهو معيارٌ لمن صميدُول بها تأكد للرواد ما اعتقدُوا يعظم ون كتاب الله عسن ثقة

وكتبه حسن بن يحيى الذاري صنعاء: في أكتوبر ١٩٩٥م

<sup>(</sup>١) يقصد به فضيلة شيخنا عبد الباسط هاشم، حفظه الله تعالى.

#### تقريظ

#### فضيلة العلامة القاضي حمود بن محمد شرف الدين

# بسُـــهِ أَللهُ الرَّمْزِالِحَيْمِ

الحمد لله رب العالمين، ﴿ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَوَرُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ﴿ اللَّهِ الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٢)، وعلى آله وأصحابه قرناء القرآن، ومصابيح العرفان، أما بعد:

فإذا كان القرآن هو معجزة الإسلام عبر العصور، بحكم صياغته ومعانيه وما يقوم به من دور في حياة الناس منذ أن نزل حتى الآن، ومن عناصر الإعجاز في الصياغة القرآنية استخدام قواعد التجويد التي تحسِّن الأداء في تلاوته، وتجعل المعنى يدخل في النفس ويتغلغل في أعماقها ويُقوِّم الألسنة العربية. فالذين يحفظون القرآن في الصبا، ويكثرون من قراءته ويجودونها، هم أقدر الناس نطقًا باللغة العربية، وأقلهم تخليطًا فيها، ومن أجل ذلك كان الأسلاف إلى عهد قريب يهتمون بعلم التجويد، ويؤلفون المؤلفات المفيدة.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية ٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (۰۰۲۷) عن عثمان رضي الله عنه، واللفظ له؛ والترمذي في أبواب ثواب القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن (۲۹۰۸)؛ وأبو داود في الصلاة، باب ثواب قراءة القرآن (۲۹۰۸)؛ وأبو داود في الصلاة، من تعلّم القرآن وعلّمه».

وممن قام بهذا العمل الجليل في عصرنا الولد العلامة الشاب النبيل مهدي محمد يوسف بن عبد الرحمن الحرازي الذي فُتِحَ عليه مقفلات العلوم منطوقها والمفهوم في الأزهر الشريف، وجاء الأول في الكلية \_ ممتاز مع مرتبة الشرف \_ ، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على سعة اطلاعه، وعلو همته، بارك الله فيه ونفع به وجزاه الله عنا كل خير

هلذي الحقيقة لا وَهْمَا وتأويلاً ففي وُريقات هذا الفنُ تقرؤها قد صاغها العالم المهديُّ مجتهدًا شلب نبيل حباه الله مسوهبة في خدمة لكتاب الله ليس له لا غرو إن فزت يا مهديُّ عن كَمَلِ فإن همتَك القعساءُ ما بَرِحَت فانهض فإنك نجم الدين مقتفيًا فقد بذلت من الجهد العظيم بما من كان يصحبه التوفيقُ في عمل فلا برحت قرير العين في جَذَلِ

حرر بتاریخ شعبان ۱٤١٦هـ

فها هنا برزت معنى وتفصيلا إن رُتَّكَتْ آية التنزيل ترتيلا وأهَّلت خلروف الحال تأهيلا للعلم سخَره للحق مبدولا من دونه اليوم في التحقيق تبديلا أقرانك الشهب والغرَّ البهاليلا يا ابن الأفاضل للعلياء إكليلا نهجَ الرسالة للغايات تحصيلا نراه يُوليك تمجيدًا وتبجيلا كيان النجاحُ له بالله مكفولا موفق الرأي في الدارين مقبولا

كتبه وكيل المعاهد العلمية حمود بن محمد شرف الدين

#### تقريظ فضيلة الدكتور عبد الحق عبد الدائم القاضي

# بسَـــواللهُ الرَّهْزِالِحَيْءِ

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: ﴿ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ إِنْ هَذَا القَرْآنَ مَأْدَبَةَ اللهُ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدَبَةَ اللهُ مَا والسلام عَلَى رسوله الأمين القائل: ﴿ إِنْ هَذَا القَرْآنَ مَأْدَبَةَ اللهُ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدَبَةَ اللهُ مَا استطعتم . . . » (١) الحديث. وبعد:

فإن أشرف ما يعمله العاملون، ويتنافس فيه المتنافسون: هو خدمة كتاب الله تعالى. وقد بذل العلماء \_ على مر العصور \_ قصارى جهدهم في خدمة هذا القرآن من جميع جوانبه، فرفع الله شأنهم، وخلد ذكرهم، وجعلهم أوعية للعلم؛ فصان بهم دينه، وحَفظَ كتابه.

وإن هذا العمل الذي قام به الشيخ المجيد في مؤلفه «بغية المريد. . . » إنما هو امتداد لتلك الأعمال التي قام بها العلماء السابقون، وهو عصارة لما ذكره أولئك الأفذاذ سواء كان نظمًا أو نثرًا. وبالرغم من أنه قد سبقه إلى هذا العمل كوكبة من العلماء، إلا أنه لكل مؤلف أسلوبه، ولكل كاتب طريقته، فلا غضاضة في ذلك (٢)، بل إن الكاتب يجد نفسه مطمئنة عندما يجد الخواطر تتوارد، والمعلومات تتوافق،

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في باب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن (٢/ ٢٣٥) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) وقد كتب كثير من العلماء في علم التجويد بين مطول ومختصر، ومنظوم ومنثور على اختلاف في العرض والأسلوب، وكنت ممن تمثل بهؤلاء العلماء حيث كتبت كتابًا متواضعًا في التجويد سميته: «العقد الفريد في علم التجويد» وهو يُدَرَّس بحمد الله في كثير من المؤسسات التعليمية القرآنية.

ولم يحد عن الصواب، وهذا هو ما فعله مؤلف هذا الكتاب، فجاء كاسمه يبلغ به العالم غايته، ويجد فيه طالب علم القرآن وتجويده بغيته.

وقد اطلعت على هذا الكتاب وقرأت بعض صفحاته ومواضيعه، فألفيته كتابًا جمع فيه مؤلفه جلَّ موضوعات علم التجويد بأسلوب مسط وعبارة سهلة يفهمها العالم والمتعلم فأجاد وأفاد، وكان أمينًا في نقله يحيل الأقوال إلى قائليها، ويسند الأحاديث إلى راويها، ويعزو الآيات إلى مواضعها بأرقامها، وهو ما نفقده في كثير من المؤلفات.

وإن يمن الإيمان والحكمة ممثلة بمؤسساتها القرآنية (كمدارس تحفيظ القرآن) وكالجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، والكلية العليا للقرآن الكريم وعلومه، وقسم القرآن وعلومه، الذي تفخر كلية التربية وفروعها بافتتاحه.

أقول: إن هذه المؤسسات وغيرها لتنتظر بفارغ الصبر أمثال هذا التخصص ومن يحمله من المهتمين بالقرآن وعلومه، حيث إننا لا نجد المدرس الكفء لهذا التخصص بالرغم من كثرة حملة الشهادات العالية التي لا يستطيع حاملوها قراءة قصار السور مع الأسف الشديد.

فأشرف ما يقدمه الباحثون ويتسابق فيه المتسابقون ما كان متصلاً بكلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وفق الله الجميع لخدمة كتابه وجعلنا من أوليائه وأحبائه. . . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه

د. عبد الحق عبد الدائم القاضي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم عميد الكلية العليا للقرآن الكريم وعلومه رئيس قسم القرآن وعلومه جامعة صنعاء كلية التربية

#### تقريظ فضيلة الشيخ العلامة إسماعيل عبد العال أحمد

# 

تقريظ على كتاب «بغية المريد من أحكام التجويد».

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الكتاب جليل، ولو أنه متسع على الطالب لاستدلاله من الشاطبية وكثير من كتب التجويد، فجزى الله مؤلفه خيرًا، ونفع الله به حفظة كتاب الله والمسلمين، فهو والحمد لله كتاب مفيد، وهذا تقريظ مني بذلك.

إسماعيل عبد العال أحمد شيخ القراءات العشر الصغرى والكبرى

#### تقريظ

#### فضيلة الشيخ العلامة محمد علي عجلان

# بسَـــوَاللَّهُ الرَّمْزِالرَّحِيَوِ

الحمد لله أحمده وأستعينه، وأشهد أن لا إلنه إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد:

فقد طلب مني الأخ الكريم، والولد البار الأستاذ الفاضل مهدي بن محمد يوسف بن عبد الرحمن الحرازي اليمني وفّقه الله الاطلاع على كتابه الذي حمعه وألفه وسماه: «بُغْيَةُ المريد في أَحكام التجويد» وكتابة كلمة عن الكتاب، فشكرت للمؤلف حُسْن ظنّه بأخيه، وإن كنتُ لستُ من فرسان هذا الميدان. وحين تصفّحتُ الكتابَ رأيت في آخره (١) لبعض مشايخنا الأعلام وأساتذتنا الكرام كلماتٍ تحلى بها جيد الكتاب، فأدليت بدلوي في الدلاء تَشَبُّها بالقوم الكرام فجاءت هذه المقطوعة الشعرية المتواضعة مع كثرة الاشتغال، وعدم فراغ البال.

أسأل الله أن يجعل جهد المؤلف خالصًا مبرورًا، وأن ييسر له نشر الكتاب حتى

<sup>(</sup>۱) جعلنا كلمات العلماء في النسخة التي أعطيناها له في آخر الكتاب حتى لا يعتمد على نظرهم، وحتى لا يكون رأيه متأثرًا برأيهم.

يحقق الفائدة المرجوة منه، وأن يكون باكورة إنتاج يتبعها المزيد المفيد، وأن يجعل الجميع من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وخيار أمة نبيّه سيدنا محمد صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين:

وما ألذ المساعي في مراضيه ما الله باركها إذ أخلصت فيه له مقام رفیع عند باریه أهمل الكتماب وممن للحق يعليمه نور بشائره في وجه تاليه ويشرح الصدر والإيمان يذكيه إلى رحاب المعالى في مساعيه حسين الأداء وآداب تهزكيه أعلامنا الغرما الأسفار تحكيه للسابقين بتأليف وتوجيه بك الإرادة شأوا كنت تبغيه ترعرعت في حمى القرآن ترضيه أزكي وأبرك زاد من معانيه نورًا نجوت به من حيرة التيه فى جيد مكتبة التجويد تهديه كتابك الفذ في التجويد يكفيه مضاعف وإله العرش يسديه وازدد من العلم في شتى نواحيه فنشرك العلم يذكيه ويحييه والعلم كادظلام الجهل يطويه فـــلا سعـــادة إلا فـــى مــراضيــه

ما أطيب العيش والقرآن يهديه وما أجلَّ الجهود المدائبات إذا طويسي لمن خدم القرآن محتسبًا إلله من خلقه أهل وخناصته وحسن ترتيل آيات الكتاب له يجلو الصدى عن قلوب القارئين له ويوقظ العزم إذ يسمو بصاحبه وللتللاوة أحكام يقسوم بهسا لله كـــم ألفــوا فيــه وكـــم كتبــوا ولم يرل كل جيل يقتفى أثرًا إُهُديتَ يا شبلنا مهدى وانطلقت لله روح إباء منك صادقة وعشت في صحبة القرآن منتجعًا ولم ترل مستريدًا من معارف لله عقد جُمان قد أتيتَ به بمه شوابك جمار غيسر منقطمع بُنَيَّ فامض على اسم الله مجتهدًا وكن مع الصبر في التحصيل ذا دأب والناس في حاجة قصوى لفيض هدى ووجــهَ ربــك لا تــرضــي بــه بــدلاً

حمل الكتاب وسر في ركب داعيه ففي دعائك إحسان لراجيه يا رب بالعون والتوفيق توليه على رسول الهدى والآل ترضيه

الفقير إلى عفو الله محمد علي عجلان عفى الله عنه رئيس جمعية علماء الحديدة باليمن

واحمده في كل حال إذ هداك إلى أخَيَّ لا تسني بالله من صلة ودمت تجني جَنَى الآمالِ دانية وصِلْ صلاتك بالتسليم دائمة

صنعاء: ذو القعدة الحرام ١٤١٧هـ الموافق ٣/ ١٩٩٧م

#### تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله قاسم الوشلي

# بسَـــمِ اللهُ الرَّمْزِالِحَيْعِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد أطلعني الولد النبيل، والأستاذ النبيه، العلامة مهدي بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الحرازي على مؤلفه الجليل المسمى: «بغية المريد من أحكام التجويد»، وتصحفت كثيرًا من مباحثه، حيث وجدته مؤلفًا حافلًا في بابه، ونافعًا لمن يريد الاستفادة منه في فن التجويد، لا سيما وقد جمع فيه بين الأسلوبين: القديم والجديد، وأورد فيه من الشوارد ما يغيب عن الكثير، وجمع فيه بين النظم والنثر ليسهل على المطلع الأخذ مما يريد، وتناول المسائل الخلافية في أحكام التجويد مع ذكر الدليل، ودعم ما يذكره بالأمثلة والجداول الموضحة والمعينة للدارسين، مع تخير العبارات السهلة، والألفاظ الحسنة السلسلة، واجتنب الألفاظ المنفرة والمعقدة، والعبارات المركبة الصعبة، كما تعرض للأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام هذا الفن مع الإشارة لخلاف العلماء.

وقد كان عزوه جيدًا، ونقله أمينًا، وصياغته حسنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فوافى بهذا كتابًا مفيدًا في بابه، وجيدًا في موضوعه، فنسأل الله عز وجل أن

يجعله مباركًا، وأن ينتفع به المتعلمون والدارسون، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير.

وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم.

#### تقريظ فضيلة الدكتور سعيد الحميري

# بسَــــواللهُ الرَّمْزِالتَّكِوَ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ العزيز (مهدي محمد يوسف) في علم التجويد، وما جمعه في هذا الفن المبارك، المتصل بالقرآن الكريم، في كتابه الموسوم: «بغية المريد من أحكام التجويد»، فوجدته قد أجاد وأفاد، وحقق ودقق، ورمى المعنى من أمد بعيد، فللَّه درّه باحثًا ومؤلفًا، وطالب علم نبيل وحصيف.

فنرجو الله لمؤلفه الأخ (مهدي محمد يوسف) مستقبلاً علميًا مشرقًا وزاهرًا، وندعو المولى جلّت قدرته أن ينفع به وبعلمه طلاب العلم والمعرفة في رحاب جامعة صنعاء، وأن يسدد خطاه إلى صواب الكلام، وحسن المرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

۲۱۱/۲۰/۱۱/۳۰م

د. سعيد الحميري

نائب عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا \_جامعة صنعاء

# تقريظ فضيلة الشيخ حاتم عبد الرحيم جلال

# بسموالله التحزالت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأخ الفاضل مهدي محمد يوسف بن عبد الرحمن حفظه الله ورعاه، ووفقه وسدد خطاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابك الموسوم بـ «بغية المريد من أحكام التجويد»، واطلعت على ما فيه من أجل إرسال النصح فيما يخص ذلك الكتاب. وأعتذر أولاً عن التأخر البالغ في إرسال الأمور المتعلقة بذلك الأمر؛ لأمور وشواغل خارجة عن إرادتي واستطاعتي، وإلا فواجب العلم بين المسلمين يحتم عليهم أن لا يبخلوا بالنصيحة، خاصة فيما يتصل بالعلم، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بكتاب الله تعالى.

أخي الكريم . . .

بعد اطلاعي على كتابك المذكور أحببت أن أرسل لك تقريرًا شاملًا مستوعبًا لكل ما وجدته فيه، سواء من الناحية العلمية أم الناحية الفنية أم غير ذلك.

وبداية أسأل الله العلي العظيم أن يجزيك خير الجزاء على ما بذلت من جهد في هذا الكتاب، حيث ظهر منك جهد متميز في جمع المعلومات واستقصائها وترتيبها، إضافة إلى موهبة بارزة في التجديد والابتكار في غير موضع من كتابك، ويعلم الله أن

بعض ما رأيته في كتابك هذا لم يسبق لي أن وقعَتْ عليه يداي، فجزاك الله خيرًا عنا وعن المسلمين، وبارك الله فيك وفي جهودك.

وكما تعلم أخي الفاضل فإن كل عمل بشري هو عرضة للنقص والخطأ والخلل، وبناءً على طلبك فإني أرسل لك ملاحظاتي على كتابك هذا<sup>(۱)</sup>، وهي ملاحظات عامة شاملة لكل النواحي كما ذكرت لك، فأرجو أن يكون صدرك واسعًا لما أبديته لك، وإذا كان ما ذكرته لك صحيحًا واقتنعت به، فإني أطلب منك الدعاء لي بظهر الغيب، وإن لم يستحوذ ما ذكرته لك على رضاك فأرجو منك المسامحة، ويبقى ما ذكرته لك مجرد ملاحظات تحتمل هذا وتحتمل ذلك وجزاك الله خيرًا.

خادم القرآن الكريم حاتم عبد الرحيم جلال

<sup>(</sup>۱) النسخةُ التي أرسلتُها إليه كانت مليئة بالأخطاء المطبعية التي يتغير معها المعنى، وقد وصل إليَّ تقريره وقد صححت معظمها. علمًا بأن تقريره قد اشتمل على ملاحظات قيمة، وتنبيهات نفيسة، ومسائل في غاية الدقة. فجزاه الله عنى وعن المسلمين خير الجزاء.

# تقريظ فضيلة الأستاذ طاهر سليمان بحر<sup>(١)</sup>

# بسم والله التمزالتي

لأخي الفاضل الكريم المريد في علوم الأصول والفقه بحر قد حفظت القرآن في هنأ بهذا منهج كاميل لكل البرايا وعلمت التفسير في كل آي وعلمت التفسير في كل آي إن فن التجويد علم جليل بيد من سار للتلقي محب وأخي صابر تلقي بجهد عن شيوخ أئمة قد تلقي حمي الفياضل الكريم عليها حمي الفياضل الكريم عليها مسار سفرا حوى لأحكام فن سوف يغني الجميع عميا سواه قد كسيا نشره الجميل بنظم وفصول ومع حلاصة قول

والمواريث من ذوي التوحيد إنه النصر للمحب المُجيدِ فيه على المسهود فيه على ملعالى المشهود كل حكم وعيت بالتحديد وعزيز المنال شأو الصعود مشغف باقتناء كل مفيد في اقتحام الصعاب مثل الحديد ثم أضحت علومهم كالرضيد بغية الطالب المجد المريد فهو في وضعه الوحيد الفريد اقرؤه في التوضيح والتفنيد

ودقيق لكل صعب شديد

دعواتي، من فاق في التجويد

<sup>(</sup>١) أكرمني بقصيدتين، أثبت واحدة منهما.

عن رجوع إلى البعيد الشريد وبناء التأسيس والتشييد في علوم التفسير والتجويد ورعساه وزارع للسورود أتعب النفس بالغراس النضيد ومجاب دعاء خيل بعيد ملحــق بــالكتــاب فيــه غنــاء فهنيئــا مهــدي بتــأليــف هــذا صرت شيخَـا بعـد اجتهـاد عظيـم زارع الشــوك يــؤذه مــا حمــاه يجــن ريحــانــه سعيــد بمـا قــد فـادع لــي يــا أخــي فــإنــي محـب

أخوك طاهر سليمان حسن بحر

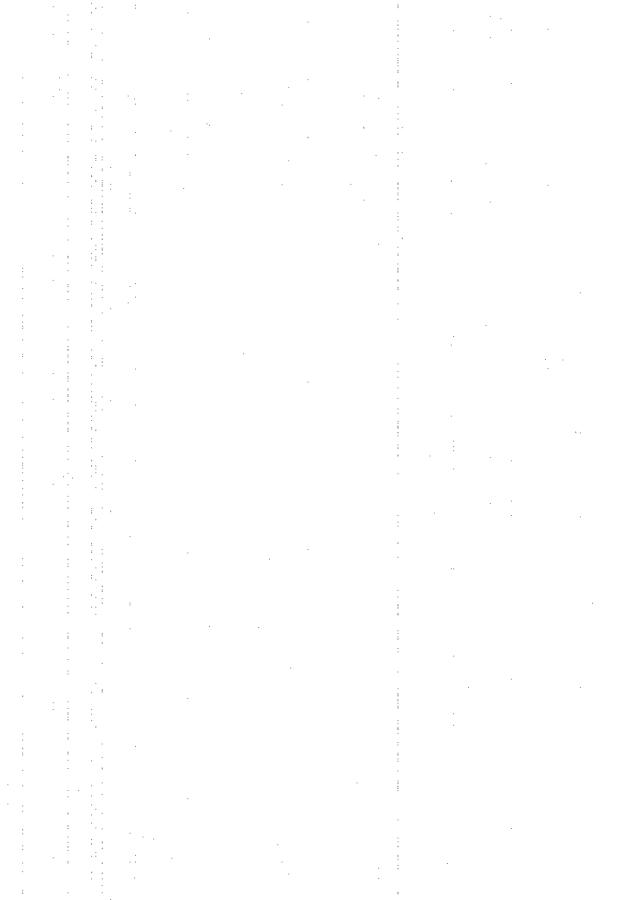

## الافتتاحية

# سياتدارحم الرحم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزل على عبده كتابه، وجعل أهل القرآن أهله وأحبابه، أمرنا بترتيل كتابه وتجويده، وحضنا على فهم وعده ووعيده، وكلفنا بتعظيمه وتمجيده.

نحمده تعالى على نعمة القرآن العظيمة، حمدًا يوافي نعمه، ويكافىء مزيده، ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه وتعالى: ﴿وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ نَرِّيلًا ﴿ ﴾ [المزمل: ٤]، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، القائل: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة»(١). صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه قرَّاء القرآن، ومصابيح العرفان، ونجوم الهدى، الذين نقلوا إلينا القرآن، وصدق فيهم قول الله تعالى: ﴿ يَهَدُونَ بِاللَّمِ وَبِهِ مَ يَعَدِلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أما بعد: فإن القرآن الكريم \_ كما قال رسول الله ﷺ \_ : «كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة عبس (۲۹۷)؛ ومسلم في صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن (۷۹۸)، واللفظ له؛ وأبو داود في باب الوتر، باب ثواب قراءة القرآن (۱٤٥٤)؛ والترمذي في ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل قارىء القرآن (۲۷۷۹).

من جبار قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا إِنَّ يَهْدِى إِلَى الرُّسْدِ فَتَامَنًا بِهِ عَدل، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دُعِيَ إليه هُدي إلى صراط مستقيم»(١).

ومن هنا فإن الاشتغال بكتاب الله تعالى \_ حفظًا ودراسةً وإتقانًا \_ من أفضل القربات، وأسمى الغايات، لقول الرسول ﷺ: "يقول الربُّ عزَّ وجلّ: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أُعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» (٢). ولقوله ﷺ: "خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه»، ولقوله ﷺ: "من قرأ القرآن واستظهره فأحَلَّ حلاله وحرَّم حرامه أدخله الله به المجنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰۲)، وقال: هذا غريب لأ نعرفه إلا من هذا الوجه (من حديث حمزة الزيات) وإسناده مجهول، وفي الجارث مقال. اهـ. وروى نحوه أحمد في المسند (۱/ ۹۱)؛ والدارمي في فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن (۲/ ۲۲).

وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص ١١ – ١٢): لم ينفرد بروايته حمزة ابن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور، فبرىء من عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة. والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا، والله أعلم، وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح. على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اه.. وشاهد ابن مسعود الذي أشار له أوله: (إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم...)، الحديث. أخرجه الدارمي في فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن (٢/ ٣٢ه) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث قدسي أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٢٦) عن أبي سعيد رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب.

وشفَّعَه في عشرةٍ من أهل بيته كلهم وجبت له النار»(١١).

وهكذا نرى أن أجر الاشتغال بالقرآن لا يقتصر على صاحبه فقط، بل يتعداه ويتجاوزه إلى أقاربه، وأول من ينالهم هذا الإكرام الأبوين، لقول الرسول على «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل به»(٢).

وفي اعتقادي أن أعظم منزلة ينالها المشتغل بكتاب الله تعالى أن يصبح من أهل الله الذين هم أهله وخاصته، كما ورد في الحديث الشريف عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ لله تعالى أهلين من الناس»، قيل: يا رسول الله ومن هم؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل قارىء القرآن (۲۹۰۵) عن علي رضي الله عنه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاً من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان يضعف في الحديث. اهـ. وأخرجه أحمد في المسند (۱۱۸/۱).

وقال القرطبي في «التذكار» (ص ٦٧): وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال على ما يأتي فإن العلماء مجمعون على القول به، فإن المطلوب العلم بما يقرأ ويتلى... اه.. ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار التي تدل على أن المقصود العمل.

وقد كان سفيان الثوري يقدم تعليم القرآن على الغزو؛ لهذا الحديث؛ ولما رواه النعمان بن بشير مرفوعًا عن النبي على الفضل عبادة أمتي قراءة القرآن». أخرجه القضاعي في مسنده (١٢٨٤). وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إنك تقل الصوم. فقال: إني إذا صمت ضعفت عن تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أحب إلي). انظر: "غيث النفع في القراءات السبع» للإمام على النوري الصفاقسي (ص ٥) بهامش كتاب «سراج القارىء المبتدي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ثواب قراءة القرآن (۱٤٥٣)؛ وأحمد في المسند (۲) (۲)؛ والحاكم في المستدرك وصححه (۱/ ۵۲۷)؛ وتعقبه الذهبي بأن فيه زبّان بن فائد ليس بالقوي، لكن له شواهد منها عن بريدة عند الحاكم وصححه على شرط مسلم (۱/ ۵۲۸) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن ماجه (٢١٥)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٥٥١)؛ وأحمد في المسند (٣/ ١٢٧) وغيرهم.

يقول الإمام الشاطبي<sup>(١)</sup> رحمه الله:

فيا أيها القارىء به متمسكا هنيئا مريئا والداك عليهما فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولو البر والإحسان والصبر والتقى

مجلاً له في كل حال مبجلا ملابس أنوار من التاج والحلا أولئك أهل الله والصفوة الملا حلاهم بها جاء القران مفصلا(٢)

وإنما كانت هذه المنزلة العظيمة لأهل القرآن؛ لأنَّ القرآن كلام الله المنزل على رسوله ﷺ، وفي ذلك يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه» (٣).

ويُعد الاهتمام بإتقان القرآن من أهم الواجبات التي ينبغي أن تنصرف إليها الهمم، وتَشْرَئِبَ إليها الأعناق، وتُبْذَلَ فيها الجهود، وتُقضى لتحقيقها الأوقات، ذلك أن يوم القيامة: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتَقِ ورتِّل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»(٤).

ومن المعلوم أن جاهل الشيء عدوه، كما أنه من المعلوم أن الاهتمام بالقرآن

 <sup>(</sup>۲) حرز الأماني ووجه التهاني، للإمام القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي المتوفى سنة ٩٠هـ (ص ٤).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث تقدم تخريجه ص ٣٠ هامش ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة (١٤٦٤) عن عبد الله بن عمرو واللفظ له؛ والترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٤)، وقال: حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان (٧٦٦)؛ والحاكم (١/ ٥٥٢ ــ ٥٥٣) ووافقه الذهبي.

حفظًا ودراسةً وإتقانًا وفهمًا لا شك يقود إلى العمل به، والسير على منهاجه، وتقديره حق قدره؛ ولأجل هذا فقد حرصت على الاهتمام بكتاب الله تعالى.

وكان أن وفّقني الله تعالى للالتقاء ببعض المشايخ (١) الذين عملوا على تقويم الساني، وإصلاح شأني، وزرعوا في نفسي حب كتاب الله تعالى، وشوّقوني إلى الاستزادة من علومه، فأصبحت مولعًا بكتب التجويد \_ بعد أن أتقنته على أيدي المشايخ \_ ومدرسًا له في حلقات الفجر ما يقرب من ست سنوات وبعض الأيام بين المغرب والعشاء، فتجمع عندي \_ من خلال ما تلقيته من المشايخ واطلعت عليه في الكتب ورسخ بالتدريس \_ ما لم أره مجتمعًا بتلك الكيفية في كتاب، فبدا لي أن أدون ذلك خشية النسيان فقمت بكتابة هذه الرسالة لنفسي ولأمثالي ممن لا يتسع لهم الوقت للغوص في كتب العلماء المتقدمين، ولا يُقدَّرُ لهم طول الصحبة لعلماء هذا الفن، وسميتها: «بغية المريد من أحكام التجويد»، وأسأل الله أن يكون لها من اسمها نصيب، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها كاتبها وقارئها والمسلمين أجمعين.

وقد قمت خلال إعدادي لهذه الرسالة بما يلي:

١ وضع خطة شاملة لكل ما أريد كتابته في كل موضوع من موضوعات
 البحث.

٢ \_ قراءة مستفيضة للكتب المتيسرة أمامي، والبحث عن جديدها، وإضافة

<sup>(</sup>۱) أشهر من التقيت بهم والحمد لله من المشايخ القراء، واستفدت منهم حسب تاريخ اللقاء: فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد ثابت (اليمن ــزبيد) وعلى يده حفظت تحفة الأطفال، وقرأت قدرًا من القرآن استقام به لساني. وفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله (القاهرة ــ الأزهر الشريف) وعلى يده أخذت إجازة حفص من «الطيبة طريق روضة الحفاظ» لابن المعدل. وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الباسط حامد (القاهرة ــ أستاذ غير متفرغ في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، الأزهر الشريف)، وهو شيخنا في القراءات السبع، وأخذت منه إجازة «حفص من طريق الحرز». كما استفدت من غيرهم من أرباب هذا الفن.

ما فيها لما كتبت حتى يبدو ما أكتبه مشتملًا على جل ما في هذه الكتب مما يحتاج إليه طالب علم التجويد، فيستغني به عن الرجوع إلى ذلك الكم الهائل من الكتب المنظومة والمنثورة القديمة والحديثة إن شاء الله تعالى.

حرصت حلال التدوين على سهولة العبارة، ودقة الألفاظ، والاستيعاب
 للمسائل العلمية، والإجابة عن كثير من التساؤلات التي قد تتردد في ذهن القارئء.

٤ ـ كما حرصت على إتباع كل معلومة نثرية بأفضل وأسهل ما وجدته ـ في نظري القاصر ـ من منظوم شعري إدراكًا مني أنه بالاطلاع على الكلام المنثور، وحفظ المنظوم تترسخ المعلومة وتنضبط وتبقى. قال الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في منظومته «بغية الآمل» معللاً نظمه لمتن الكافل:

وقد نظمت ما حوى معناه نظمًا يلذ للذي يقراه الأن حفي الأفهام (١) الكلام أسهل ما يعلق في الأفهام (١)

أتبعت كل درس \_ إلا ما قل \_ بخلاصة واستنتاج، أذكر فيها ملخصًا للدرس مع تسجيل ما لاحظته في هذا الدرس من الأمور الدقيقة.

٦ ــ وضعت مقدمة اشتملت على موضوعات هامة لكل طالب في علم
 التجويد.

٧ \_\_ وضعت جداول لكثير من الدروس، كما وضعت بعض الأشكال
 الهامة، جامعًا فيها ما تفرق في ذلك الدرس، توضيحًا وتسهيلًا للقارىء.

<sup>(</sup>۱) انظر «إجابة السائل شرح بغية الآمل» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ص ٢١)، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٦هـ ــ ١٩٨٦م، طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة الجيل الجديد، الطبعة الخاصة بمعهد القضاء العالي في اليمن.

وزيادة في الفائدة فقد أثبت في آخر هذا الكتاب ثلاث منظومات هي: «تحفة الأطفال»، و «متن المقدمة الجزرية»، ونونية السخاوي «عمدة المفيد». وهذه المتون من أشهر المنظومات في علم التجويد.

۸ ـ قمت بعزو المسائل إلى ما تيسر من كتب التجويد ـ قدر الإمكان ـ حرصًا على الأمانة العلمية، ونسبة الفضل لأهله، وخدمة للقارىء في ذكر أسماء مجموعة من الكتب قد يرجع إليها لإزالة إشكال مطبعي، أو للتأكد من بعض المسائل، أو يرتضي بعضها لتكون من مكونات مكتبته. مع أنني إن شاء الله تعالى سأذكر في خاتمة هذا الكتاب أهم كتب التجويد وأفضلها للمبتدىء والمتوسط والمنتهي.

ولا أكتم القارىء الكريم أنني بذلت في كثير من الموضوعات جهدًا كبيرًا في ترتيبها وإخراجها بأفضل صورة، ثم وجدت غيري قد صنع ذلك، فلم أجد في ذلك أية غضاضة بل استبشرت، وعلمت أني ما خرجت عن الصواب فيما قصدته وتحريته. كما حصل ذلك \_ أيضًا \_ في ترتيب بعض الدروس لمبررات عندي فوجدت غيري قد فعل ذلك لنفس المبررات، فحمدت الله على ذلك التوفيق؛ لأن همي هو صحة ما أكتب، وكوني أوفق إلى ما أراه بعد ذلك مما فعله جهابذة العلماء دليل على صحة الطريق، وسلامة المنهج إن شاء الله تعالى.

والحقيقة أنه قد سبقني إلى الكتابة في علم التجويد كوكبة من العلماء الجهابذة، ولكن مبرر هذه الرسالة أنني وضعتها \_ أول ما وضعتها \_ لنفسي، حيث حرصت على أن أبحث لكل معلومة نثرية عن منظوم شعري، كما حرصت على التوثيق حتى يسهل علي الرجوع إلى المسألة التي أريدها بسهولة. وبإلحاح من شيخي وإخواني أخرجتها، بالإضافة إلى أنه لكل جديد رغبة، ولكل سماء شهبة، ولكل كأس شربة، ولكل محب محبة، ولكل حبيب أحبة.

ويعلم الله أنني قصدت \_ أول ما قصدت \_ الأمانة العلمية، ورجوت من الله أن يوفقني إلى الطريقة المرضية، وأن يجنبني كل زلة وخطية، فإن كنتُ قد وُفَقْتُ فيما صنعت فللَّه الحمد والمنَّة، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم. والذي يجعلني أطمع في عفو الله ومغفرته أني ما إلى خطأ قصدت، ولا في جهد قصرت، ولا إهمالاً تعمدت، ولكنها طبيعة البشر التي يقول عنها الأصفهاني رحمه الله تعالى:

(إني رأيتُ أنه لا يكتبُ إنسانٌ كتابًا في يوم إلاَّ قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أُحسن، ولو زِيدَ كذا لكان يُسْتَحْسَن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهذا دليلٌ على استيلاءِ النقصِ على جُملةِ البشر).

هذا وقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة واثنين وعشرين فصلاً وخاتمة.

أما المقدمة فتحدثت فيها عن:

١ \_ القراءات المتواترة.

٢ \_ الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه.

٣ \_ ترجمة الإمام عاصم.

ع ترجمة راويه الإمام حفص.

هل التجويد توفيقي أو توقيفي؟

٦ \_ طبيعة علم التجويد;

٧ \_ أركان القراءة الصحيحة.

٨ ــ طريقة أخذ علم التجويد عن الشيوخ.

٩ \_ آداب التلاوة.

١٠\_ سجود التلاوة.

١١\_ مراتب التلاوة.

11\_ أساليب ممنوعة في التلاوة.

17\_ مبادىء علم التجويد.

١٤\_ كمال علم التجويد.

١٥\_ اللحن وحكمه وأقسامه.

١٦ ـ أقسام الواجب في علم التجويد.

#### وأما الفصول فقد جاءت على النحو الآتى:

الفصل الأول : أحكام الاستعاذة والبسملة.

الفصل الثاني : أحكام النون الساكنة والتنوين.

. الفصل الثالث : أحكام الميم الساكنة .

الفصل الرابع : الميم والنون المشددتان والغنة.

الفصل الخامس : اللامات السواكن في القرآن الكريم.

الفصل السادس : التفخيم في لفظ الجلالة وفي الراء. وفَصَلْتُه عن مباحث التفخيم والترقيق؛ لأن التفخيم فيه عارض

وليس أصليًا

الفصل السابع : القلقلة، بتفصيل، وإلاَّ فهي مذكورة في صفات

الحروف.

الفصل الثامن : المدود.

الفصل التاسع : مخارج الحروف وألقابها.

الفصل العاشر : صفات الحروف.

الفصل الحادي عشر : أحكام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. ومع أن

كثيرًا من المؤلفين ذكر هذا الموضوع بعد اللامات تبعًا لتحفة الأطفال إلا أنني أخرته لأن فهمه متوقف

على معرفة المخارج والصفات.

الفصل الثاني عشر : التفخيم والترقيق، وذكرت فيه التفخيم الأصلي ولم

أذكر فيه ما كان التفخيم فيه عارضًا لعدم أصالته فيه.

الفصل الثالث عشر : استعمال الحروف.

: الفصل الرابع عشر : الفرق بين الضاد والظاء .

الفصل الخامس عشر

ضمنه، وأخرته لوحود عدة مواضيع في رسم المصحف تتعلق به.

الفصل السادس عشر

همزة الوصل وهمزة القطع، وفيه بينت الحركة التي

الوقف والسكت، وذكرت ما ينبغي في الابتداء

تكون في همزة الوصل حين الابتداء.

الفصل السابع عشر

الوقف على أواخر الكلم (الروم والإشمام)، وقد

وضعته هنا لارتباطه بما قبله من الوقف.

الفصل الثامن عشر

الفصل العشرون

تاء التأنيث وكيفية وقف حفص عليها.

الفصل التاسع عشر : الحذف والإثبات.

🗀 المقطوع والموصول.

الفصل الحادي والعشرون

: الكلمات المختلف فيها عن حفص من طريق

«الحرز»، وما ينبغي مراعاته لحفص.

الفصل الثاني والعشرون

ما تخالف فيه «روضةُ الحفاظ» \_ مع قصر المنفصل \_ «الحرزَ» من الأحكام.

وأما الخاتمة \_ نسأل الله حسنها \_ ففي أمور تتعلق بحتم القرآن.

١ \_ التكبير.

٢ \_ أحوال السلف عند ختم القرآن.

٣ \_ دعاء ختم القرآن.

٤ \_ حكم إهداء الختمة ونُحوها للنبي ﷺ.

حكم إهداء الختمة وتحوها للموتى.

٦ \_ صوم يوم الختم.

٧ \_ حكم الاجتماع على ختم القرآن الكريم والدعوة له.

#### وأما الملاحق فتشمل:

- \* سندي لرواية حفص.
- ذكر أسماء بعض كتب التجويد.
  - \* المنظومات.
- ١ \_ منظومة تحفة الأطفال للجمزوري.
- ٢ \_ منظومة المقدمة فيما على القارىء أن يعلمه لابن الجزرى.
  - ٣ \_ منظومة عمدة المفيد وعدة المجيد للسخاوي.

ولست أزعم بهذا الجهد المتواضع الدخول به إلى عالم التأليف ذلك لأنه أمر بعيد المنال، ولا يخوض غماره إلا أفراد الرجال، ولأن الشروط (١) التي وضعها العلماء لمن أراد أن يُدَوِّن في أي علم من العلوم عزيزة الوجود، وأستطيع أن ألخص دوري بأنه يتمثل في الانتقاء والاختيار، والترتيب والتهذيب لما وجدته في كتب العلماء المتقدمين \_ منهم \_ والمتأخرين مما عثرت عليه من مؤلفاتهم والتي أكرمني الله بالاطلاع عليها، وإن كان ذلك أمرًا لا يستهان به كما قال بعض العلماء: (اختيار الكلام أشد من نحت السهام).

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري في مقدمة كتاب «عنوان الشرف الوافي لابن المقري» (ص ۱۸): قد قدم بعض الأوائل بعض الشروط في أسباب التأليف ثم قال: وقال آخر: (لا يؤلف أحد كتابًا إلا في أحد أقسام سبعة، ولا يمكن التأليف في غيرها وهي: إما أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه ويخترع، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء مختلط يرتبه، أو أخطأ فيه مصنفه يبينه، أو شيء مفرق يجمعه. انتهى ما نقله الشيخ الأنصاري في مقدمة «عنوان الشرف الوافي» من كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (١٤/٤).

ويقول صاحب «الفوائد المكية» السيد العلامة علوي السقاف في (ص ١٢): كان الشيخ صدر الدين المرحل يقول: لا ينبغي لحصيف يتصدى لتصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى، أو يبتدع وضعًا ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق والتحلي بحلية الشرف، انتهى. وانظر: «التعريف بآداب التأليف»، للحافظ السيوطي، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم (ص ١٨).

وإذا كان أبو الحسن بن هذيل<sup>(۱)</sup> يقول: (والذي عليه في التأليف المدار هو حسن الانتقاء والاختيار مع الترتيب والتبويب والتهذيب والتقريب)، فإنني أرجو أن يكون لهذا الجهد المتواضع قيمة علمية، ينتفع به المبتدىء، ويرجع إليه المنتهي، ويستغني به غير المتخصص.

ولقد ظلت هذه الرسالة فترة من الزمن رهينة الأدراج وحبيسة الزجاج لأني ما كنت أجرة على إخراجها خشية أن أكون قد وقعت في خطأ فيما كتبت، لا سيما وأنه لم يراجعها أحد من المشايخ، وأخذًا بنصيحة الإمام النووي رحمه الله التي يقول فيها: (... وليحذر \_ أيضًا \_ من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه، وترداد نظره فيه وتكريره ...)(٢).

وبينما نحن ذات يوم عند فضيلة شيخنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الباسط حامد محمد الشهير بعبد الباسط هاشم ندرس القراءات السبع أخبره زميل لي بهذه الرسالة. فأصر على رؤيتها، وشجعني على إخراجها.

وقد تملكني ــ وقتها ــ أمران:

الأول: خجل كبير من أن أعرض ما كتبته على شيخي الذي يتمتع بعلم غزير، ودراية كبيرة، ودراسة متعمقة لعلوم القرآن وغيرها من العلوم الإسلامية، فما كتبته ليس إلا ذرة من علمه الواسع الذي اكتسبه بالقراءة المستفيضة التي استغرقت سنوات كثيرة على أيدي المشايخ الأجلاء، ولكن حسن تشجيعه وكريم خلقه غلب خجلى.

الثاني: تحققت لي رغبة طالما حلمت بها، وهي أن يقرأ هذه الرسالة شيخ عارف عالم بعلوم القرآن فيقرها، وحينئذ يمكن الاستفادة منها، أو لا يقرها، وحينئذ يكون التخلص منها، وإراحة النفس من همها.

<sup>(</sup>۱) ابن هذيل: هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي: إمام زاهد، ثقة عالم. قرأ الكثير على أبي داود سليمان بن نجاح، وسمع منه كتبًا كثيرة. صارت إليه أصول أبي داود العتيقة، وانتهت إليه رئاسة الإقراء في زمانه. قرأ عليه أبو القاسم الشاطبي وغيره. توفي يوم الخميس ١٧ رجب سنة ٢٤ههـ. انظر: غاية النهاية (١/ ٥٧٣ \_ ٥٧٤). (٢) انظر: التعريف بآداب التأليف (ص ٢١).

وإذا كان لي من كلمة أقولها، فإن كل حسنة في هذه الرسالة كانت بسببه وحسن توجيهه؛ فلقد قرأتها عليه حرفًا حرفا، ودرسًا درسًا، فبارك الصحيح وأثنى عليه، وصحح الخطأ، وقوَّم المعوج، وأفاض عليَّ من علمه الغزير، حتى خرجت هذه الرسالة بهذا الشكل الذي أرجو به أن تنال حسن رضا القارىء. كان ذلك كله مع رحابة الصدر، والتشجيع الكبير، بل والتحمس لإخراجها وإفادة من يقدر الله له الاستفادة منها. وكان أن أكرمني بمقدمة هي عندي أغلى من هذه الرسالة، ولا زلت أغترف من علمه، وأتزود من معارفه، وأنهل من موارده، فأسأل الله أن يبارك في عمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

ورجائي من القارىء الكريم أن لا يحكم على هذه الرسالة من خلال سطر أو سطرين، أو موضوع أو موضوعين، وإنما من خلالها كلها ف ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبَنَ الله عَلَمَ الله الله عَلَمَ الله الله عَلَمُ وَأَن يدعو لي بالخير في ما وفقني الله إليه مأجورًا، وأن ينبهني بالحسنى إلى كل ما جانبني فيه الصواب مشكورًا.

وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، حتى يعم نفعه ويستفاد منه. ﴿ زَبِّ آغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَا لِي وَلُوالَّذِي ﴿ زَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي لَوْدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا لِبَازًا فِي الرَّسِواء: ٢٤]، ربِّ اغفر لي ولوالدي ﴿ زَبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي ضَغِيرًا فِي﴾ [الإسراء: ٢٤].

(اللَّاهم نوِّر بكتابك بصري، وأَطْلِق به لساني، واشرح به صدري، واستعمل به جسدي، بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلَّا بك).

﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَلَـلْمَدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الصافات: ١٨٠ \_ ١٨٢].

وكتبه مهدي بن محمد يوسف عبد الرحمن الحرازي اليمني القاهرة: ١٦ ربيع الأول ١٤١٥هـ الموافق أغسطس ١٩٩٤

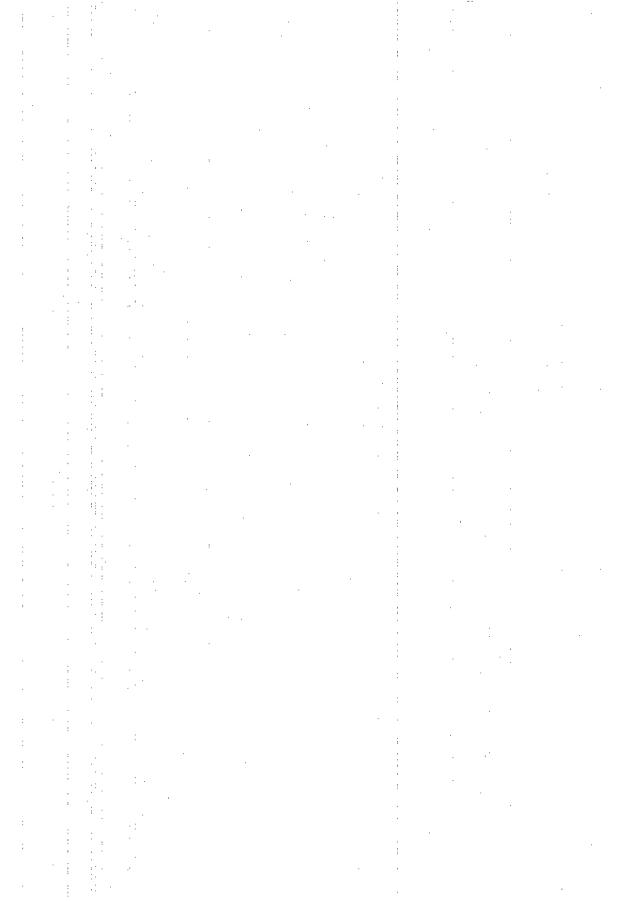

# S N

# مقكدمة

# وتشتمل على ما يلي:

- ١ \_ القراءات المتواترة.
- ٢ ــ الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه.
  - ٣ ترجمة الإمام عاصم.
  - ٤ \_ ترجمة راويه الإمام حفص.
  - هل التجويد توفيقي أو توقيفي؟
    - ٦ \_ طبيعة علم التجويد.
    - ٧ \_ أركان القراءة الصحيحة.
  - ٨ \_ طريقة أخذ علم التجويد عن الشيوخ.
    - ٩ \_ آداب التلاوة.
    - ١٠ سجود التلاوة.
    - ١١ ـ مراتب التلاوة.
    - ١٢\_ أساليب ممنوعة في التلاوة.
      - ١٣ ـ مبادىء علم التجويد.
        - ١٤ ـ كمال علم التجويد.
      - ١٥\_ اللحن وحكمه وأقسامه.
    - ١٦ ـ أقسام الواجب في علم التجويد.

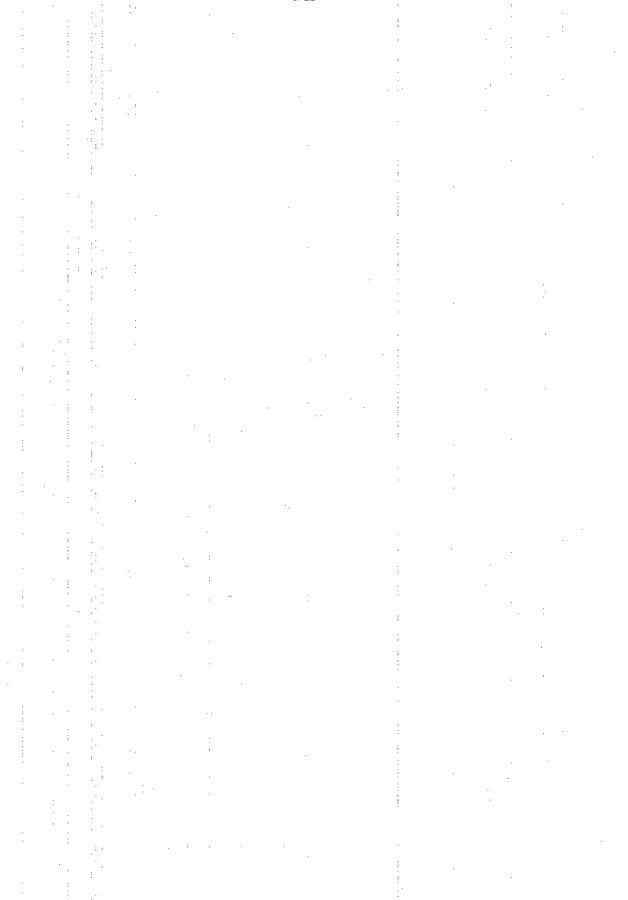

## مقكدمة

#### ١ ـ القراءات المتواترة

لا خلاف بين العلماء في تواتر (١) قراءة السبعة: نافع المدني (٢)، وابن كثير المكي (٣)، وأبو عمرو البصري (٤)، وابن عامر الشامي (٥)، وعاصم، وحمزة،

- (۱) التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. انظر: التعريفات، للجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ والمحصول في علم أصول الفقه، تأليف فخر الدين الرازي (۱۰۸/۲)، حيث عرفه فقال: هو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.
- (٢) الإمام نافع المدني: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، وكنيته أبو رويم، أخذ القراءة عن سبعين من التابعين، وتصدى للإقراء والتعليم أكثر من سبعين سنة. وُلد سنة ١٩٥٠هـ، وتوفى سنة ١٩٩هـ، رحمه الله تعالى. وأشهر رواته قالون وورش.
- (٣) الإمام ابن كثير المكي: هو عبد الله بن كثير بن عمرو المكي، وكنيته أبو سعيد. وُلد بمكة سنة عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، وغيرهم، وتوفي سنة ١٢٠هـ بمكة المكرمة، وأشهر رواته البزى وقنبل.
- (٤) الإمام أبو عمرو البصري: هو زبان بن العلاء بن عمار، كنيته أبو عمرو. وُلد بمكة سنة ٧٠هـ، سمع أنس بن مالك وغيره من الصحابة. توفي بالكوفة سنة ١٥٤هـ، وقد قارب التسعين، رحمه الله تعالى، وأشهر رواته الدوري والسوسي.
- (٥) الإمام ابن عامر الشامي: هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي، وكنيته أبو عمران. وُلد في اليمن، وانتقل إلى دمشق، أخذ عن أبي الدرداء، وهو أسن القراء السبعة وأعلاهم سندًا. وُلد سنة ٢١هـ، وتوفي يوم عاشوراء سنة ١١٨هـ، رحمه الله. وأشهر رواته هشام بن عمار وابن ذكوان.

والكسائي الكوفيين (١)، وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة: أبي جعفر (١)، ويعقوب (٣)، وخلف (٤).

# قال صاحب المراقى (٥) بعد أن ذكر أركان القراءة الصحيحة:

(١) الإمام عاصم الكوفي: وهو عاصم بن أبسي النجود، وله ترجمة مستقلة في هذه الرسالة، وكذا راوياه أبو بكر بن عياش وحفص.

الإمام حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب الكوفي التيمي، وكنيته أبو عمارة، وُلدُ سُنة ثمانين، وتوفى سنة ١٥٦هـ رحمه الله تعالى، وأشهر رواته حلف وخلاد.

الإمام الكسائي الكوفي: هو على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان، وكنيته أبو الحسن، ولقبه الكسائي، لقب به لأنه أحرم في كساء. توفي سنة ١٨٩هـ، رحمه الله تعالى، وأشهر رواته أبو الحارث الليث بن خالد، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري.

- (٢) الإمام أبو جعفر المدني: هو يزيد القعقاع المخزومي المدني، وكنيته أبو جعفر، أخذ القرآن عن ابن عباس، وأبي هريرة وغيرهما. توفي سنة ١٣٠هـ رحمه الله. وأشهر رواته ابن وردان وابن جماز.
- (٣) الإمام يعقوب الحضرمي البصري: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، وكنيته أبو محمد، كان أعلم الناس في زمانه بالقراءات وغيرها. توفي سنة ٢٠٥هـ، رحمه الله تعالى. وأشهر رواته رويس وروح.
- (٤) الإمام خلف البغدادي: هو خلف بن هشام الأسدي البغدادي البزاز، وكنيته أبو حمزة، وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة. واختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العشرة. وُلد سنة ١٩٠هـ، وتوفى سنة ٢٢٩هـ، رحمه الله تعالى، وأشهر رواته إسحاق وإدريس.

انظر: غاية النهاية في طبقات القراء، تأليف الإمام محمد بن محمد بن محمد الجزري، باب الخاء (١/ ٢٧٢ \_ ٢٧٤)، وباب الخاي (١/ ٢٨٨ \_ ٢٩٢)، وباب العين (١/ ٣٤٦) وما بعدها، وباب النون (٢/ ٣٣٠ \_ ٣٣٤)، وباب الياء (٦/ ٣٨١ \_ ٣٨٤، ٣٨٦ \_ ٣٨٨)؛ وتاريخ القراء العشرة ورواتهم، للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص ٣٧ \_ ٤٦)؛ والتبيان ليعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق التبيان، للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (ص ١١٤ \_ 118) عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

(٥) هو عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض العلوي، نسبة إلى قبيلة العلويين (إدوعل) بموريتانيا. وُلد بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري. توفي عام ١٣٣٣هـ، مراقي السعود =

مثل الشلائمة ورجع النظر تسواترًا لها لدى من قد غبر تسواترًا لها لدى من قد غبر تسواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع

وقد توجه الحافظ محمد بن محمد الشهير بابن الجزري<sup>(۱)</sup> بسؤال إلى الشيخ عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي<sup>(۲)</sup> يسأله عن قول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم، هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفًا منها؟ فكان جوابه:

الحمد لله . . . القراءات التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي قراءة

إلى مراقي السعود، تأليف الشيخ محمد الأمين بن أحمد الجكني. تحقيق محمد المختار الشنقيطي (ص ١٣، ٩٩).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري، يكنى بأبي الخبر. وُلد في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بدمشق، حفظ القرآن سنة ٢٧هـ، وسمع الحديث وأفرد القراءات وجمعها وحج، ثم رحل إلى مصر فجمع القراءات ثم رجع إلى دمشق ثم رحل رحلة ثانية إلى مصر فجمع القراءات وسمع الحديث، ثم عاد إلى دمشق فجمع القراءات السبع بها ثم رحل إلى مصر فقرأ بها الأصول والبيان والمعاني، وأذن له بالفتوى سنة ٢٧٤هـ، جلس للإقراء تحت قبة النسر من الجامع الأموي سنين فقرأ عليه القراءات جماعة كثيرون، وولي قضاء الشام سنة ٣٩٧هـ، ثم دخل الروم لما ناله من الظلم من أخذ ماله بالديار المصرية ٩٧٨هـ، وطاف بلدانا كثيرة، وتوفي ضحوة الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين ٣٣٣هـ بمدينة شيراز رحمه الله تعالى. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لصاحب الترجمة (٢/ ٢٤٩ ـ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي قاضي الشام في عصره. وُلد بمصر سنة ٧٢٧هـ، وتلقى العلم عن والده وغيره من العلماء، مهر في الفقه والأصول والحديث وغيرها، ألف كتبًا كثيرة، أشهرها: جمع الجوامع، وطبقات الشافعية الكبرى، تولى مشيخة دار الحديث بدمشق، والتدريس بمصر في مسجد الإمام الشافعي وغيره، وتوفي بدمشق سنة ٧٧١هـ رحمه الله تعالى. اهـ. من ترجمة الشيخ أبو غدة في كتاب المرابع رسائل في علوم الحديث (ص ١٧).

أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله على لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل.

وليس تواتر شيء منها مقصورًا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إلله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميًا جلفًا لا يحفظ من القرآن حرفًا.

ولهذا تقرير طويل، وبرهان عريض، لا يسع هذه الورقة شرحه، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين، لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. والله أعلم. كتبه عبد الوهاب بن السبكى الشافعي (١).

وقال عن القراءات الثلاث المتممة للعشر في كتابه "منع الموانع": على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة، في غاية السقوط، ولا يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين، وهي \_ أعني القراءات الثلاث، قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع \_ لا تخالف رسم السبع(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: النشر في القراءات العشر، تأليف الإمام محمد بن محمد بن الجزري (۱۰۲۱ – ۱۰۷)؛ والقراءات المتواترة أحكامها ومصدرها، تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل (ص ۱۰۱)، وقد عزا للقرطبي (۱۲۱) طبعة دار الكتب ولم أجدها في القرطبي، والله أعلم. ونقلت هذه الفتوى في صدر مصحف القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، الطبعة الأولى ۱۶۱۲هـ – ۱۹۹۲م. وانظر في تحقيق تواتر القراءات العشر: كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (۲/۲۵ – ۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: منع الموانع على جمع الجوامع، تأليف الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي، (لوحة ٤٦)، مخطوطة، نسخة باريس، المكتبة الوطنية، ونقل هذه العبارة الإمام ابن الجزري في النشر (١/٥٠١) عن ابن السبكي في كتابه: منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع، ونقل بعض هذه العبارة صاحب مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص ١٠١) عن جمع الجوامع، وليس الأمر كذلك بل العبارة في منع الموانع كما وضحنا. والله أعلم.

وقال الأشموني<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: «وبالغ النووي<sup>(۲)</sup> في أسئلته حيث قال: لو حلف الإنسان بالطلاق الثلاث أن الله قرأ القراءات السبع لا حنث عليه، ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وكلها متواتر تجوز القراءة به في الصلاة وغيرها. واختلف فيما وراء العشرة، وخالف خط المصحف الإمام<sup>(۳)</sup>.

#### وعليه فالقراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام:

- ١ حسم متفق على تواتره، ولا خلاف عليه بين العلماء، وهو قراءات الأئمة السبعة .
- ٢ ــ وقسم مختلف فيه، والصحيح المشهور أنه متواتر، وهو قراءات الأئمة الثلاثة أبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر.
  - ٣ \_ وقسم متفق على شذوذه، وهو ما زاد على العشرة واختل فيه شرط صحة (٤).

#### وعند الأصوليين وبعض الفقهاء قسمان:

- ١ ــ متواتر وهو السبع.
- ٢ \_ وشاذ وهو غير ذلك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأشموني: هو أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني: نحوي، من فقهاء الشافعية، أصله من أشمون بمصر، ولد بالقاهرة سنة ۸۳۸هـ/ ۱٤٣٥م. ولي القضاء بدمياط. له عدد من المصنفات، منها: «نظم المنهاج» في الفقه وغيرها. توفي نحو سنة ٩٠٠هـ/ ١٤٩٥م. انظر: الأعلام (٥/١٠).

<sup>(</sup>۲) النووي: هو أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي: علاَّمة بالفقه والحديث، وله تصانيف كثيرة، منها: «المجموع» و «المنهاج» و «شرح صحيح مسلم» و «التبيان في اَداب حملة القرآن». ولد سنة ٦٣١هـ وتوفي سنة ٦٧٦هـ. انظر: الأعلام (٩/ ١٨٤ \_ ١٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني (ص ٧)، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٣هـ ـــ ١٩٧٣م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.

<sup>(</sup>٤) انظر القراءات أحكامها ومصدرها (ص ٩٩ ــ ١٠٠).

 <sup>(</sup>٥) انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص ١٠١). وانظر: الإتقان (١/ ٧٥) و ما بعدها (حلبي).

والراجح هو تواتر القراءات العشر، وهو ما ذهب إليه ابن الجزري، وأفتى به ابن السبكي، وسبقه إلى ذلك الإمام النووي كما مر في عبارة الأشموني رحمه الله تعالى (١).

#### ٢ - الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه

القراءة، والرواية، والطريق، والوجه، مصطلحات هامة ينبغي معرفتها، لأننا في عصر كثر فيه الخلط بين القراءات والروايات والطرق على غير أساس علمي، مع أن العلماء يمنعون الخلط حتى في طرق الرواية الواحدة. قال النويري في «شرح الدرة»: (والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب). وقال القسطلاني في لطائفه: يجب على القارىء الاحتراز من التركيب في الطرق، وتمييز بعضها من بعض وإلاً وقع فيما لا يجوز، وقراءة ما لم ينزل (٢).

وإذا كان هذا الكلام في الخلط بين طرق الرواية الواحدة فكيف بخلط القراءات والروايات؟ قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ (٣).

# ولأهمية هذه المصطلحات نوضحها فيما يلي:

القراءة: ويراد بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلاً سنده إلى رسول الله على ما تلقاه مشافهة متصلاً سنده إلى رسول الله على ما تلقاه مثلاً: قراءة عاصم، قراءة ابن كثير...(٤).

<sup>(</sup>١) انظر في تحقيق تواتر القراءات العشر: كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٤٣٨ \_\_: ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، للشيخ على محمد الضباع (ص ٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء، للإمام علم الدين علي بن مجد السخاوي، المتوفى سنة الاقلام، تحقيق د. علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هــــ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القراآن، تأليف أبي عبد محمد بن أحمد الأنصاري ٢/١٪.

الرواية: ويراد بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة من كيفية قراءته للَّفظ القرآني، وذلك أنَّ لكل إمام من الأئمة راويين اختار كل واحد منهم رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءته، عرف بها ونسبت إليه، فيقال مثلاً: رواية حفص عن عاصم، ورواية الدوري عن أبي عمرو...

الطريق: ويراد بها ما نسب للناقل عن الراوي وإن سفل، كما يقال: هذه رواية ورش من طريق الأزرق، ورواية حفص من طريق الحرز...

الوجه: ويراد به ما يرجع إلى تخيير القارى، فيه، مثل الأوجه الثلاثة الواقعة في الوقف على ﴿ اَلْعَنْلُمِينَ ﴿ اَلْعَنْلُمِينَ ﴾، فإنه يجوز فيه لجميع القراء الإشباع والتوسط والقصر، أما الإشباع فلاجتماع الساكنين، وأما التوسط فلاجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضًا، وأما القصر فلعدم الاعتداد بذلك لكونه عارضًا، ويقاس على ذلك جميع ما يماثله(١).

وفي هذه الرسالة سأتكلم عن رواية حفص من طريق الحرز مع التنبيه إلى الخلاف بين رواية حفص من طريق الحوز وبين روايته من طريق روضة الحفاظ من الطيبة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، تأليف الإمام طاهر الجزائري الدمشقي (ص ١١٦)، الطبعة الثالثة؛ وغاية المريد في علم التجويد، للشيخ عطية قابل نصر (ص ٢٥)؛ وحق التلاوة، تأليف حسني شيخ عثمان (ص ٢٩ ــ ٣٠)، الطبعة التاسعة ١٤١٠هـــ ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) لقيت رواية حفص عن عاصم اهتمامًا كبيرًا من العلماء فألفوا فيها كثيرًا من الرسائل المنظومة والمنشورة بمناهج متعددة، فمنهم من كتب في أصول قراءته وهم الكثيرون، ومنهم من تكلم في الفروش في رسائل مستقلة كالشيخ قائد بن مبارك الأبياري فقد كتب كتابًا ذكر فيه فروش حفص في جميع السور، وهو موجود في دار الكتب ملحق بكتابه: رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها برقم (١٨٣) قراءات، دار الكتب المصرية.

#### ٣ ـ ترجمة الإمام عاصم

#### اسمه ونسبه:

هو عاصم ابن بهدلة ابن أبي النَّجُود [بفتح النون وضم الجيم، وقد غلط من ضم النون] الأسدي مولاهم الكوفي الحناط \_ بالمهملة والنون \_ وكنيته أبو بكر.

ويقال: (أبو النجود) اسم أبيه، لا يعرف له اسم غير ذلك، و (بهدلة) اسم أمه، وقيل: اسم أبى النجود عبد الله.

#### منزلته:

شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، وتابعي جليل، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي في موضعه حيث جلس مجلسه، ورحل الناس إليه من شتى الآفاق.

جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن، قال أبو بكر بن عياش (١): لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود. وقال يحيى بن آدم: حدثنا ابن صالح قال: ما رأيت أحدًا قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيلاء. وروى حماد بن سلمة وأبان العطار عن عاصم: أن أبا وائل ما قدم عليه إلا قبّل كَفّه.

كان من التابعين. رؤى عن أبي رمثة رفاعة بن يثرب التميمي، والحارث بن

<sup>(</sup>۱) هو أحد أشهر راويين لعاصم \_ كما ذكر صاحب الحرز \_ اشتهر بأبي بكر بن عياش. وقد اختلف في اسمه فقيل: شعبة، وقيل: غير ذلك. فهو أبو بكر بن عياش بن سالم الكوفي، تعلم القراءات من عاصم خمسًا خمسًا كما يتعلم الصبي من المعلم، وذلك في نحو ثلاثين سنة. يقال: إنه لم يفرش له فراش خمسين سنة، وقرأ أربعًا وعشرين ألف ختمة في مكان كان يجلس فيه. انظر: سراج القارىء المبتدي، تأليف أبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العذري البغدادي (ص ١١)؛ وتاريخ القراء العشرة ورواتهم (ص ٢١)؛

حسان البكري، أما حديثه عن أبي رمثة ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأما حديثه عن الحارث ففي كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. وقال نعيم بن حماد: حدثنا سفيان بن عاصم قال: قرأت على أنس بن مالك ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِما ﴾، قال: فرددت فرد عليَّ مرارًا.

#### ضبطه وإتقانه:

ولشدة حرصه على الضبط والإتقان قال عنه حفص: كان عاصم إذا قُرىء عليه أخرج يده فعد. وقال ابن عياش: قال لي عاصم: مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفًا. فهذا الأثر أبلغ دليل على ضبطه وإتقانه، فإن السنتين كفيلة بأن تنسي الإنسان نفسه لا سيما مع المرض، فكيف بأمور تعتمد في الغالب على الاستذكار والاسترجاع. ومن خلال هذا الأثر يدرك الإنسان أن عاصمًا كان آية في الحفظ والإتقان.

#### رواتسه:

روى القراءة عنه: حفص بن سليمان، وأبو بكر شعبة بن عياش، وهما أشهر الرواة عنه، وأبان بن تغلب، وأبان بن يزيد العطار، وإسماعيل بن مجالد، والحسن بن صالح، والحكم بن ظهير. وحماد بن سلمة في قول، وحماد بن زيد، وحماد بن أبي زياد، وحماد بن عمرو، وسليمان بن مهران الأعمش، وسلام بن سليمان أبو المنذر، وسهل بن شعيب، وشيبان بن معاوية، والضحاك بن ميمون، وعصمة بن عروة، وعمرو بن خالد، والمفضل بن محمد، والمفضل بن صدقة فيما ذكره الأهوازي، ومحمد بن زريق، ونعيم بن ميسرة، ونعيم بن يحيى، وخلق لا يحصون.

وروى عنه حروفًا من القرآن أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، والحارث بن نبهان، وحمرة الزيات، والحمادان، والمغيرة الضبي، ومحمد بن عبد الله العزرمي، وهارون بن موسى.

#### سـنـده:

قرأ عاصم رضي الله عنه على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ السلمي على سيدنا على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، وقرأ عليّ كرَّم الله وجهه على النبسي ﷺ.

كما قرأ \_ أيضًا \_ على زر بن حبيش الأسدي، وقرأ زر على سيدنا عبد الله بن مسعود على النبي على الله عنه، وقرأ ابن مسعود على النبي على النبي

قال أبو بكر بن عياش: قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفًا إلا أبو عبد الرحمن السلمي، وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر. وقال حفص: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كرَّم الله وجهه، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه.

#### مناقبه:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن عاصم ابن بهدلة فقال: رجل صالح، خير، ثقة. فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ فقال: قراءة أهل المدينة فإن لم تكن فقراءة عاصم. وقال ابن الجزري: وثقه أبو زرعة وجماعة. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وحديثه مخرج في الكتب الستة. وقال أبو بكر بن عياش: كان الأعمش وعاصم وأبو حسين سواء، كلهم لا يبصرون. وجاء رجل يقود عاصمًا فوقع وقعة شديدة فما كرهه(1)، ولا قال له شيئًا. وقال أبو بكر بن عياش: دخلت على

<sup>(</sup>۱) لعل صوابها: فما كهره، قال في القاموس: باب الراء، فصل الكاف (ص ۲۰۸): الكهر: القهر والانتهار... واستقبالك إنسانًا بوجه عابس تهاونًا به...، والكهرورة بالضم: التعبس، والمتعبس الذي ينتهر الناس كالكهرور.

عاصم وهو يحتضر فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلي ﴿ ثُمُّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَدُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢]، وفي رواية: فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية، وفي رواية: أنه قرأ ﴿ ثُمَّ رِدُوا﴾ بكسر الراء وهي لغة هذيل.

## مما خالف فيه الكوفيين:

روى ابن الجزري عن يحيى بن آدم عن أبي بكر قال: لم يكن عاصم يعد ﴿ الْمَرْ فَ ﴾ آية، ولا ﴿ طه ﴿ الْمَرْ فَ ﴾ آية، ولا ﴿ حَمْ فَ ﴾ آية، ولا ﴿ حَمْ فَ الله الله وقال ابن الجوزي: وهذا خلاف ما ذهب إليه الكوفيون في العدد.

#### وفاته:

توفي رحمه الله تعالى آخر سنة سبع وعشرين ومائة ــ على الصحيح عند ابن المجزري ــ وقيل: سنة ثمان وعشرين ومائة ــ فلعله في أولها ــ بالكوفة، وقال الأهوازي: بالسماوة وهو يريد الشام، ودفن بها. وفي تاريخ وفاته أقوال أحرى، وفيما ذكر كفاية (١).

# ٤ ـ ترجمة راويه الإمام حفص

#### اسمه ونسبه:

هو حفص بن سليمان بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزاز (٢)، ويعرف بحفص وكنيته أبو عمر، تتلمذ وتخرج على عاصم وكان ربيبه \_ ابن زوجته \_ .

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة مأخوذة من كتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام شمس الدين أبي الخير محمد ابن الجزري المتوفى سنة ٨٣٣هـ بتصرف، ط ٢، ١٤٠٠هـ ١٤٠٠م، (١/٣٤٦ ـ ٣٤٦). وانظر: تاريخ القراء العشرة ورواتهم (ص ٢٤).

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى بيع البز، أي الثياب.

#### : ولادتــه:

ولد بالكوفة سنة تسعين هجرية.

#### ضبطه وإتقانه:

أخذ حفص القراءة عرضًا وتلقينًا عن عاصم فأتقنها وبلغ في إجادتها مبلغًا عظيمًا، ولا غَرابة في ذلك فقد تربى في بيت الإمام عاصم، وهذا ما جعله لصيقًا به، ملازمًا له، مما يؤهله للضبط والإتقان.

ولجودة إتقانه وضبطه أثنى عليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقال: ..... وحفص وبالإتقان كان مفضلًا (١)

وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان. وقال ابن المنادي: قرأ على عاصم مرارًا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، وأقرأ الناس بها دهرًا طويلًا، وكانت القراءة التي أخذها ترتفع إلى على كرَّم الله وجهه.

وهذا الإقراء لم يكن في موطنه فقط بل كانت له رحلات وجولات، وقد أقرأ في الأرض التي نزل بها. قال الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة، ونزل بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ ــ أيضًا ــ بها.

#### منزلته:

قال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. وقال الذهبي: أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث. قال ابن الجزري: يشير إلى أنه تُكُلِّمَ فيه من جهة الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» المشتهر باسم «الشاطبية» للإمام أبي محمد قاسم بن فيره بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي. وُلد سنة ٥٣٨هـ، وتوفي سنة ٥٩٠هـ (ص ٥).

## الخلاف بينه وبين أبى بكر بن عياش وشيخه:

قال ابن مجاهد: بينه وبين أبي بكر من الخُلْفِ في الحروف خمسمائة وعشرين حرفًا في المشهور. وذكر حفص أنه لم يخالف عاصمًا في شيء من قراءته إلاَّ في حرف الروم ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن ضَعْفِ ﴾ [الروم: ٥٤]، قرأه بالضم وقرأه عاصم بالفتح.

#### سنده:

قرأ الإمام حفص على الإمام عاصم، وقد أقرأه الإمام عاصم بالرواية التي رواها عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، عن النبي ﷺ. قال ابن المنادي: . . . وكانت القراءة التي أخذها ترتفع إلى علي رضي الله عنه .

وروى ابن الجزري عن حفص أنه قال: قلت لعاصم: أبو بكر يخالفني فقال: أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

#### ارواتسه:

روى القراءة عنه أناس كثيرون، منهم: حسين بن محمد المروزي، وحمزة بن القاسم الأحول، وسليمان بن داود الزهراني، وحمدان بن أبي عثمان الدقاق، والعباس بن الفضل الصفار، وعبد الرحمن بن محمد بن واقد، ومحمد بن الفضل بن زرقان، وحلف الحداد، وعمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح، وهبيرة بن محمد التمار، وأبو شعيب القواس، والفضل بن يحيى بن شاهين بن فراس الأنباري، وحسين بن على الجعفى، وأحمد بن جبير الأنطاكي، وسليمان الفقيمى.

#### وفاته:

توفي سنة ثمانين ومائة على الصحيح. وقيل: بين الثمانين والتسعين(١١).

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة مأخوذة من كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري المتوفى سنة ۸۳۳هـ بتصرف بسيط، (۱/ ۲٤٥ \_ ۲۵۰)، ط ۲، ۱٤٠٠هـ ـ ۱۲۰۰م. وانظر: تاريخ القراء العشرة ورواتهم (ص ۲۲).

# هل التجويد توفيقي أو توقيفي؟

بعض العلماء قال: إنه توفيقي، وهذا خطأ، والأصح: أنه توقيفي؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ۚ إِنَّ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ إِنَّ الرحمن: ١ ــ ٢]، وقد قال الكثير من المفسرين: معنى ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ إِنَّ عَلَمَكُ كيف تقرأ يا محمد. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ﴾، أي: جمعه في صدرك، ﴿ وَقُرْءَانَهُ ﴿ أَي: وتعليمك كيف قراءته ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ ﴾، أي: على لسان جبريل ﴿ فَالَيْعَ قُرَءَانَهُ ﴿ إِنَّ القيامة: ١٧ \_ كيف قراءته ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ ﴾ أي: على لسان جبريل ﴿ فَالَيْعَ قُرَءَانَهُ ﴿ إِللَّهُ الْقُرْءَانَ مِن أَدُنَ عَلِيمٍ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

فالنبي على القرآن عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال، وقد حفظ النبي على القرآن في قلبه، وأتقن قراءته، وتكفل الله بعصمته من أن يضيع شيئًا منه أو ينساه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ الْأَعلَى: ٦]، وهذه هي بداية التنبيه على أهمية تلقي القرآن من الحافظين الضابطين المتقنين (١٠).

وقد أمر النبي على أصحابه بأخذ القرآن وتلقيه عن الضابطين المتقنين من أصحابه \_ أيضًا \_ فقال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب» (٢).

فهذا أمر صريح من الرسول على لصحابته أن يتعلموا من هؤلاء الأربعة الذين بلغوا الذروة في الإتقان، وذلك لتتلمذهم على رسول الله على وتلقيهم عنه وعرضهم عليه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (والله لقد أخذت من في رسول الله على بضعًا وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب النبي على أني أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم)(٣)، ويقول أيضًا (كنا نتعلم من النبي على عشر آيات فما نتعلم العشر التي

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن القراء ومناهج المجودين، تأليف الدكتور عبد العزيز القاري، مكتبة الدار بالمدينة. الطبعة الأولى ١٤١٤هـ (ص ٤٥، ٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري. انظر: الفتح (١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري. انظر: الفتْح (٩/ ٦٤).

بعدهن حتى نتعلم ما أنزل الله في هذه العشر من العمل)، وقال: (والذي لا إلله غيره لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لرحلت إليه)(١)، فبين أنهم كانوا غيرنا؛ لا يتجاوزون ما تعلموه إلا إذا تدبروه علمًا وعملاً، وقراءة وأحكامًا وفهمًا، فدل على أن التجويد وتعليم الإقراء توقيفي لا توفيقي.

وقد أمر رسول الله ﷺ \_ كما ورد من رواية الشيخين \_ أن يقرأ سورة البيّنة على أبي بن كعب، فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ لأُبَيّ : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ». قال: وسمَّاني؟ قال: «نعم»، فبكى (٢).

وهذا دليل \_ أيضًا \_ على مشروعية التلقي. ولم يستثن من ذلك رسول الله ﷺ إذ أمره الله أن يقرأ على واحد من أصحابه.

وفيه أنه يجب على الشيخ أن يتواضع لتلامذته، وأنه ليس لعلوم القرآن كبير، فربما ساد تلميذ على شيخه، وربما كان التلميذ أفقه من شيخه في بعض الأمور.

ولا يظنن ظان أن رسول الله على كان لا يحسن القراءة حين أمره الله بذلك، وإنما علم الله أن العلم لا يضيع إلا بين الحياء والكبر، فإذا قرأ السيد الجليل على واحد من تلامذته فقد زال الكبر وزال الحياء، «وليتعلم أُبَيّ من قراءة النبي على وليكون عرض القرآن سنة»(٣).

وقد تعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الخُلُقَ من رسول الله رهي فقرأ بعضهم على بعض، بل قرأ الأكبر منهم سنّا وسابقة على الأصغر منهم، فقد ورد أن

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب، في مناقب أُبَـيّ (٣٨٠٩)، وفي التفسير، تفسير سورة البينة (٢٥٩). وفي التفسير، تفسير سورة البينة (٤٩٥٩) واللفظ له؛ ومسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب قراءة القرآن (٧٩٩).

 <sup>(</sup>٣) فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته، تأليف الإمام الحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي (ص ٥٥، ٥٦)، تحقيق د. عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية.

عبد الرحمن بن عوف قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما(١).

وكما عرض النبي على أُبَيّ ليتعلم أُبَيّ من قراءته على أُبَيّ فقد طلب من ابن مسعود أن يعرض عليه القرآن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي على: «اقرأ علي»، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»(٢).

وكما طلب الرسول على من ابن مسعود أن يقرأ عليه فقد رَغَبَ الصحابة رضوان الله عليهم أن يستمعوا لقراءته فقال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل وفي رواية زيادة: «طريًا» فليقرأ بقراءة ابن أم عبد»، يعني عبد الله بن مسعود (٣).

وظل منهج التلقي للقرآن الكريم قائمًا في هذه الأمة الفاضلة حتى يومنا هذا، وقد صرح كثير من الأئمة بذلك، من ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي: (أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزهن إلى العشر الأخرحتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم العلم والعمل به...)(٤).

وكان الإمام مالك<sup>(م)</sup> رضي الله عنه ــ وهو من هو شأنًا وشأوًا ــ يذهب إلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص ٥٩ ، ٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن (٥٠٥٦)، وفي مواضع أخرى، واللفظ له؛ ومسلم في صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن (٨٠٠)؛ وأبو داود في العلم، باب في القصص (٣٦٦٨)؛ والترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء (٣٠٢٤) و (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٧/٢) \_ وسكت عليه الذهبي \_ عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا؛ وله شاهد عند الحاكم في المستدرك وصححه (٢٢٨/٢) و (٣١٨/٣)؛ ووافقه الذهبي في الموضعين

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية في طبقات الفراء (١/٤١٣).

<sup>(</sup>٥) مالك بن أنس: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني: يرجع نسبه إلى اليمن، إمام دار الهجرة، وأحد الأثمة الأربعة. أخذ القراءة عرضًا عن نافع بن أبي نعيم. ولد في المدينة سنة ٩٣هـ/ ٧١٢م. لقي كثيرًا من المحن بسبب الوشاية، =

الإِمام نافع رضي الله عنه وهو من أقرانه، ويتلقى عليه علوم التجويد والقراءة (١)، وقد سئل عن البسملة فقال: سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس في القراءة (٢). فهذه النصوص وغيرها كثير تقرر الموضوع، ولولا خشية الإطالة لأسهبنا.

إن هذه النصوص تدل على أن الأخذ بالتجويد، والتلقي شيخًا عن شيخ كان منذ نزول القرآن على حضرة النبي ﷺ توقيفيًا مأمورًا به، لا توفيقيًا اجتهاديًا كما قد يظنه البعض.

### ٦\_ طبيعة علم التجويد

ترجع أهمية التلقي في تعلم القرآن وأدائه وأحكامه إلى طبيعة علم التجويد، فعلم التجويد من العلوم العملية التي لا تدرك إلا بالتلقي عن المشايخ المتقنين، والأخذ عنهم والسماع من أفواههم، لأن هناك أمورًا لا تدرك إلا بالسماع منهم، ورياضة اللسان عليها المرة تلو المرة أمامهم، كالروم والإشمام والإدغام والإخفاء والمحد والقصر والإمالة والتسهيل والمخارج والصفات، إلى آخر ما هنالك.

فللتلقي في تعلم القرآن وأدائه أهمية كبيرة، لأن من الكلمات القرآنية ما يختلف نطقه عن رسمه في المصحف مثل ﴿ الْمَرْ اللَّهُ وَ ﴿ الرَّكُوةَ ﴾ و ﴿ الرَّكُوةَ ﴾ و ﴿ الرَّكُوةَ ﴾ وغيرها كثير.

وعليه فلا يكفي تعلم القرآن من المصحف دون تلقيه من الحافظين له، كما أن أحكام القرآن لا يكفي مجرد العلم بها من الكتب، بل لا بد فيها من السماع والتلقي والمشافهة اقتداء بالنبي على فقد تلقى على القرآن بأحكامه عن جبريل مشافهة عن

وصنف «الموطأ» بطلب من أبي جعفر المنصور. توفي سنة ١٧٩هـ/ ٢٥٥م بالمدينة المنورة، على منورها أفضل الصلاة والسلام. انظر: غاية النهاية (٢/ ٣٥)؛ والأعلام (٥/ ٢٥٧ ــ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>۱) غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۳۵ ـ ۳٦ و ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٣٣٣).

رب العزَّة والجلال، وقد نُقِل إلينا كذلك متواترًا إلى الآن. ولذلك فإن من يأخذ هذا العلم من الكتب دون الرجوع إلى المشايخ يعجز ــ لا محالة ــ عن الأداء الصحيح، ويقع في التحريف الصريح الذي لا تصح به القراءة.

ولله درّ القائل:

من يأخذ العلم من شيخٍ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريفِ في حرم ومن يكن آخذًا للعلم من صُحُفٍ فعلمُه عند أهلِ العلم كالعدم(١)

فالأخذ عن الشيوخ يحقق صحة الإسناد الذي هو ركن من أركان القراءة الصحيحة.

وهكذا يظل القرآن يؤخذ مشافهة بأخذ اللاحق عن السابق، ولا يستطيع إجادته إلاَّ من تلقى على أهل القرآن كل القرآن .

وهذه الميزة لم تتوفر لكتاب من الكتب، ولا لعلم من العلوم، فقد نقل القرآن نقلاً دقيقًا، من حيث كيفية النطق بالحرف ومخرجه، وما فيه من شدة ورخاوة، وجهر أو همس، واستعلاء أو استفال، وإصمات أو إذلاق، وإطباق أو انفتاح، وصفير أو تفشي أو استطالة أو قلقلة أو لين أو انحراف أو تكرير أو غنة أو مد أو غير ذلك، ومن أين يخرج، وكيفية الإمالة والتقليل، والروم، والإشمام، والتحقيق، والتسهيل، والوقف، والسكت، ومقدار المد والغنة، وكيفية الإظهار والإدغام والإقلاب والإحفاء، وكيفية التفخيم والترقيق وغير ذلك من الأمور التي لا يكفي فيها حتى مجرد التلقي، بل لا بد من مداومة التلقي وتدريب اللسان وتعويده على النطق الصحيح بالحكم، وكثرة المران. وكل ذلك على يد المشايخ حتى يفيدوا بأن المثلقي قد بلغ غاية الإتقان، وحينئذ تكون إجازته والسماح له بتلقين غيره وتعليمه، وهكذا

<sup>(</sup>۱) الفوائد المكية (ص ۲۱)؛ والقول السديد في بيان حكم التجويد، للشيخ محمد خلف الحسيني الشهير بالحداد (ص ٥٠). ولبيان أهمية التلقي والأخذ. انظر: العميد في علم التجويد، للشيخ محمود على بسة (ص ١)؛ وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري، للشيخ عبد الفتاح المرصفي (ص ٤٥).

تيسر للقرآن ما لم يتيسر لغيره، وتميز بما لم يتميز به غيره، وذلك غاية الحفظ لهذا الكتاب. وصدق الله إذ يقول: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ [سورة الحجر].

ومن هنا، فإن هذه الأحكام معينة على تجويد القرآن غير محققة له، فإن ذكر الأحكام شيء والتطبيق شيء آخر، فلا معنى لها إن لم يكن القارىء قد تلقى القرآن على يد شيخ ضابط متقن مسند.

وإذا كانت بعض العلوم قد تنال بالوجادة والتجربة والملاحظة والاستنتاج فإن القرآن الكريم يختلف عن ذلك اختلافًا كبيرًا، ولا يمكن لأحد أن يناله ويتقنه إلاَّ إذا أخذه عن المشايخ المتقنين.

## ٧ ـ أركان القراءة الصحيحة

للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان هي:

1 \_ أن توافِقَ اللغة العربية ولو بوجه من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم، والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، فالرواية إذا ثبتت عن أئمة القراء لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها(١).

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً (٢)

 <sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٥٣ ــ ٥٥) بتصرف.

<sup>:(</sup>٢) حرز الأمالي ووجه التهاني، باب مذاهبهم في الراءات (ص ٢٩). وانظر الشرح لهذا البيت في: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي =

لا \_ أن توافِق رسم المصاحف العثمانية، ولو احتمالًا، والمراد بالمصاحف العثمانية: المصاحف التي أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بكتابتها والنسخ عنها، ووزعها على الأمصار (١).

ومعنى موافقة رسم المصاحف العثمانية: أن يكون ثابتًا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن كثير: ﴿ جَنَّتِ تَجَدِي من تحتِها \_ ٱلأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة كلمة ﴿ من ﴾ ؛ فإن ذلك ثابت في المصحف المكي.

ومعنى الموافقة احتمالًا ما يوافق الرسم ولو تقديرًا، إذ موافقة الرسم قد تكون

السر ۱۹۷، ۱۹۷)؛ وسراج القارىء المبتدي وتذكار المقري المنتهي، تأليف الإمام أبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح (ص ۱۲۲).

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في عدد المصاحف العثمانية فقيل: إنها أربعة، أرسل منها سيدنا عثمان بن عفان مصحفًا إلى الشام، ومصحفًا إلى الكوفة، ومصحفًا إلى البصرة، وأبقى مصحفًا بالمدينة، وقيل: خمسة، الأربعة المذكورة والخامس أرسله إلى مكة، وقيل: ستة، الخمسة المتقدمة والسادس. أرسله إلى البحرين، وقيل: سبعة، الستة المتقدمة والسابع أرسله إلى اليمن، وقيل: ثمانية، ﴿ السبعة المتقدمة والثامن هو الذي جمع فيه سيدنا عثمان القرآن أولًا، ثم نسخ منه المصاحف، وهو المسمى بالإمام، وكان يقرأ فيه، وكان في حجره حين قتل. والصحيح: أنها ستة، أرسلُ منها سيدنا عثمان رضي الله عنه مصحفًا إلى مكة وبعث معه عبد الله بن السائب، ومصحفًا إلى الكوفة وبعث معه أبا عبد الرحمن السلمي، ومصحفًا إلى الشام وبعث معه المغيرة بن أبني شهاب، ومصحفًا إلى البصرة وبعث معه عامر بن عبد قيس، وأبقى بالمدينة مصحفًا وأمر زيد بن ثابت أن يقرىء به } وهو الذي ينقل عنه نافع رضى الله عنه ، واحتبس لنفسه مصحفًا . وهو الذي ينقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو الذي يقال له الإمام، وقيل: يقال لكل منها إمام، أ واستظهره بعض العلماء من تأليف المتقدمين، ولم يكتب عثمان رضي الله عنه بيده واحدًا منها، وإنما أمر بكتابتها، وكانتِ كلها مكتوبة على الورق (الكاغد) إلَّا المصحف الذي خص به نفسه: فقد قيل: إنه على رق الغزال. انظر: سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، تأليف العلامة على محمد الضباع (ص ١٥ ــ ١٦)؛ ودليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط، تأليف إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي (ص ١٥ ــ١٦)؛ وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه، تأليف محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط (ص ٧٤ \_ ٧٠)؛! وتاريخ القرآن الكريم، تأليف الدكتور محمدسالم محيسن (ص ١٤٩ ــ١٥١).

تحقيقًا، وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرًا وهو الموافقة احتمالًا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعًا نحو: ﴿السماوات والصالحات﴾، وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقًا ويوافقه بعضها تقديرًا نحو: ﴿مالِكِ يَوْمِ النّبِينِ ﴿يَهُ الفَاتِحة: ٤]، فإنه رسم في جميع المصاحف بحذف الألف من كلمة ﴿مالِكِ ﴾، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقًا، كما كتب في قوله تعالى: ﴿مَلِكِ النّاسِ ﴿ مَالِكِ ﴾ الناس: ٢]، وقراءة الألف تحتمله تقديرًا كما كتب في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ مَالِكَ النّاسِ ﴿ مَالِكِ النّاسِ اللّهِ وَاءة الألف تحتمله تقديرًا كما كتب في قوله تعالى: ﴿مَالِكَ النّاكِ النّاسِ اللّهِ وَاءة الألف حذفت اختصارًا (١٠).

أما موافقة اختلاف القراءات للرسم تحقيقًا فكثير نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱنظُـرَ اللهِ عَلَيهِم الْمِعْلَمِ حَكَيْفَ نُنشِرُهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحف بغير نقط (٢)، وهنا وافقت قراءة ﴿ نُنشِرُهَا ﴾ بالزاي، وقراءة ﴿ نُنشِرُهَا ﴾ بالراء (٣). ومثله كثير جدًّا. ورغبة في الاختصار أكتفي بهذا المثال.

وحينئذ فلا بد للقارىء من معرفة طرف من علم الرَّسم، كمعرفة المقطوع والموصول، والثابت والمحذوف من حروف المد، وما كتب بالتاء المجرورة والمربوطة ليقف على المقطوع في محل قطعه، وعلى الموصول عند انقضائه، وعلى المرسوم بالتاء المجرورة (المفتوحة) تاء حسب الرواية، وعلى المرسوم بالمربوطة هاءً بالاتفاق، وعلى الثابت من حروف المد بإثباته، وعلى المحذوف منها بحذفه (3)، مما سيأتي بيانه في محله من هذه الرسالة (6).

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٥٥ - ٥٦) بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>۲) كتب الصحابة المصحف من غير نقط ولا حركات إعراب وبالتالي استوعب ما كتبوه جميع القراءات.

<sup>(</sup>٣) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٤١٨ ــ ٤١٩)، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي. وانظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي (ص ٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص ٤٥).

 <sup>(</sup>a) انظر: الفصل الثامن عشر، والفصل التاسع عشر، والفصل العشرين.

٣ \_ صحة سندها، وذلك بأن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا، حتى تنتهي إلى رسول الله على، وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا الشأن، الضابطين له، غير معدود عندهم من الغلط، أو مما شذ بها بعضهم (١٠).

وهذا الركن شرط صحة للركنين السابقين (٢) فهو الأصل الأعظم، والركن الأقوم (٦)، وهو أعظم مدارات هذا الفن والمعول عليه فيه (٤).

فكل قراءة تحققت فيها هذه الشروط فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف<sup>(٥)</sup>.

وقد نظم ابن الجزري (٦) رحمه الله تعالى هذه الأركان فقال:

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٣) النشر في القراءات العشر (١/٤٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات، تأليف العلامة إبراهيم بن حسن البقاعي الشافعي، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ (ص ٢٤).

 <sup>(</sup>٥) النشر (١/ ٥٣ ــ ٥٤)؛ والكليات (ص ٧٠٣)؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٤١٩)؛
 والمنح الفكرية (ص ٨)

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري: ولد في ليلة السبت ٥٠ رمضان ٥١ ٩٥ ـ بدمشق والقاهرة و٢ رمضان ٥١ ٥٠ ـ رمضان ١٩٥ ـ بدمشق والقاهرة والإسكندرية، ولي مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح، وولي قضاء الشام سنة ٩٩٧ هـ كانت له رحلات متعددة إلى معظم أقطار العالم الإسلامي. صنّف في علوم كثيرة، وكان أبرزها علم القراءات، له: «النشر» و «طيبة النشر» و «المدرة» وغيرها. توفي بشيراز سنة ٨٣٠هـ، ودفن بدار القرآن التي أنشأها. انظر: غاية النهاية (٢٤٧/٢ ـ ٢٥١).

فكل ما وافق وجه نحو وصح إسنادًا همو القسرآن وحيثما يختل شرط أثبت

وكان للرسم احتمالاً يحوي فه الشادة الأركان شدوذه لو أنه في السبعة (١)

## ٨ \_ طريقة أخذ علم التجويد عن الشيوخ

أخذ علم التجويد عن الشيوخ له طريقتان:

الأولى: طريقة التلقين: وهي أن يسمع الآخذ من الشيخ، أي: بأن يقرأ الشيخ أمام التلميذ وهو يسمع، وهي طريقة المتقدمين.

الثانية: طريقة العرض: وهي أن يقرأ الآخذ في حضرة الشيخ وهو يسمع ويصحح، وهذا مسلك المتأخرين.

وقد اختلف أيهما أولى؟ ولكن مما لا شك فيه أن الجمع بين الطريقتين هو الأفضل؛ لأنه جرت السنة بين القراء أن يقرأ الأستاذ ليسمع التلميذ، ثم يقرأ التلميذ؛ لأن رسول الله على قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢) »، والمراد من قراءته عليه الصلاة والسلام على أُبيّ تعليمه وإرشاده (٣).

فإن لم يتسع الوقت للطريقتين، أو كان هناك مانع من الجمع بينهما فليقتصر على الطريقة الثانية؛ لأنها أعظم أثرًا، وأجل فائدة في تقويم لسان الطالب، وتمرينه على القراءة السليمة من الطريقة الأولى (٤٠)، حيث يصحح الشيخ للتلميذ كل كلمة يقرؤها، ولا يتركه حتى يجيد التلاوة، ويحسن الأداء، ويقوم تصحيحه للتلميذ مقام التلقين.

<sup>(</sup>١) طيبة النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري (ص ٣٢).

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۹۹.

 <sup>(</sup>٣) انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد، تأليف الشيخ محمد مكي نصر (ص ١٣، ١٤)،
 مطبعة مصطفى البابى الحلبى، ١٣٤٩هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم، تأليف الشيخ محمود خليل الحصري (ص ٣٢)، دار البشائر الإسلامية.

## ٩ \_ آداب التلاوة.

لتلاوة القرآن آداب ظاهرة وآداب باطنة:

(فالداب الظاهرة كثيرة تتعلق بحال القارىء، وبمقدار القراءة، ومكانها، وكيفيتها من الترتيل والبكاء ومراعاة حق الآيات، والابتداء بالاستعاذة، والبسملة، والجهر، وتحسين الصوت فيها إلى غير ذلك من الآداب التي لا تخفى). ونجملها في التالي:

ا ـ يستحب أن يقرأ القارىء القرآن الكريم وهو على طهارة، فإن قرأ محدثًا حدثًا أصغر جاز، ويكون تاركًا للأفضل، أما المحدث حدثًا أكبر كالجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن، سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب بقصد الذكر عند قراءة بعض آياته أو للتحصن (۱)، (وتحريم قراءة القرآن على الجنب والحائض هو مذهب الجمهور، وقد حكي عن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي وسيدنا جابر وغيرهم)(۲).

Y ــ أن يكون القارىء واقفًا على هيئة الأدب والسكون، إما قائمًا وإما جالسًا، مستقبلاً القبلة، مطرقًا رأسه غير متربع ولا متكىء ولا جالس على هيئة التكبر، ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه، وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائمًا، وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الأعمال.

٣ ـ أن يختم القرآن كل أسبوع مرة، وهذا هو الأوسط والأفضل لما رواه البخاري ومسلم: (فقد أمر رسول الله على عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم القرآن في كل أسبع ولا تزد عن ذلك» )(٣). فإن ختمه

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان (١/ ١٠٥) (حلبي).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي (٢/ ١٨٧ وما بعدها) مكتبة المطيعي بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث طويل؛ أحرجه مُسلم وَغيره في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر. (١١٥٩).

كُل ثلاثة أيام أو كل شهر فله ذلك شريطة أن لا يصل إلى الهذرمة، وأن لا يزيد عن الشهر.

٤ \_ أن تكون القراءة في موضع نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعًا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلًا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف.

• \_ أن تكون القراءة مرتلة، فقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل؛ لأن المقصود من القراءة هو التفكر، والترتيل معينٌ عليه، والترتيل مستحب لا لمجرد التدبر فإن العجمي الذي لا يفهم شيئًا يستحب له الترتيل؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرًا في القلب من الهذرمة والاستعجال.

٦ ــ يستحب البكاء مع القراءة لقول الرسول ﷺ: "إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وتغنوا به، فمن لم يتغن بالقرآن فليس منّا»(١)، فمن لم يحضره البكاء فليبكِ على فقد البكاء فإن ذلك من أعظم المصائب.

ان يراعي القارىء حق الآيات، فإذا مر بآية سجدة سجد \_ وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالي \_ ، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة، وإذا مر بما يخوف استعاذ بالله. وهكذا.

۸ ــ أن يقول في مبتدأ قراءته (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِن الشيطان الرجيم) لورود هذه الصيغة في الحديث النبوي الشريف، ثم يتبع الاستعاذة البسملة؛ وليحافظ على قراءتها أول كل سورة غير براءة؛ لأن أكثر العلماء على أنها آية، فإذا أخل بها كان تاركًا لبعض الختمة عند الأكثرين، فإذ قرأ من أثناء سورة استحب له أيضًا، نص عليه الشافعي فيما نقله العبادي.

٩ \_ أن يرفع صوته بالقراءة إلى حد يسمع نفسه، إذ القراءة عبارة عن تقطيع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن (١٣٣٧).

الصوت بالحروف، ولا بد من صوت، فأقله ما يسمع نفسه، فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته، وأما الجهر بالقراءة ليسمع غيره فقد اختلفت الآثار، وطريق الجمع بين تلك الآثار المختلفة أنه إن كان الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف فرفع الصوت أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر، وفائدته تتعدى إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همته إلى الفكر في القرآن. روى البخاري رضي الله عنه أن النبي على قال: «الجاهر بالقرآن كالمسر بالصدقة» (١)

۱۰ ـ أن يحسن صوته بالقراءة، فإن لم يكن حسن الصوت فليحسنه ما استطاع، فعن أبي هريرة يبلغ به النبي على قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» (۲)، وقد أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفًا أو أخفاه فهو حرام (۳).

وأما الآداب الباطنة فمنها:

ا فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه لكلامه.

٢ \_ التعظيم للمتكلم: فالقارىء حين يبدأ بتلاوة القرآن ينبغي أن يستحضر

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته، تأليف الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي (ص ١٤٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه ٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ت ٥٠٥هـ، (٢٤٣/١) وما بعدها، الطبعة المصرية؛ والتبيان في آداب حملة القرآن، تأليف الإمام النووي، بعناية بسام الجابي وانظر: أخلاق حملة القرآن وأهله، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفي سنة ٣٦٠هـ، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي (ص ٨٥) وما بعدها، باب أدب القرآء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله، وباب في حسن الصوت بالقرآن، فهناك كلام نفيس جدًّا. وانظر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه، تأليف محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط (ص ٢٠٢ ـ ٢٠٦)؛ والإتقان ١/٤ وما بعدها (حلسي).

في قلبه عظمة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر، فإنه تعالى قال: ﴿ لَا يَمَسُّمُ إِلَّا الْبَشْر، وَأَن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر، فإنه تعالى قال: ﴿ لَا يَمَسُّمُ إِلَّا الْمُصَحِفُ وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلاَّ إذا كان متطهرًا، فباطن معناه \_ أيضًا \_ ، محجوب عن باطن القلب إلاَّ إذا كان متطهرًا عن كل رجس، ومستنيرًا بنور التعظيم والتوقير.

" حضور القلب وترك حديث النفس: قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿يَكِيَحْيَىٰ الْمُونَ مِنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَيْره، وحضور القلب وترك حديث النفس يتولد عما قبله من التعظيم، فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه.

٤ \_ التدبر: والتدبر وراء حضور القلب، والمقصود من القراءة هو التدبر، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ إِلَى اللهِ وَهِهَ : (لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها).

• \_ التفهّم: وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها، إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر أحوال المكذبين لهم، وأنهم كيف أهلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار.

٦ ـ التخلّي عن موانع الفهم: فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن الكريم لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم، فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن.

## وموانع الفهم كثيرة، منها:

(أ) أن يكون الهم منصرفًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا

يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليه أنه لم يخرج من مخرجه، فهذا يكون تأمله مقصورًا على مخارج الحروف فأنى تتكشف له المعانى

- (ب) أن يكون مقلدًا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة.
- (ج) أن يكون مصرًا على ذنب، أو متَّصفًا بكبر، أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القبر وصدئه.
- (د) أن يكون قد قرأ تفسيرًا ظاهرًا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلاَّ ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي

٨ ــ التأثر: وهو أن يتأثر قلبه بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره، وكلما تمت المعرفة كلما كانت الخشية غالبة، فتأثّرُ العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة.

٩ - الترقي: وهو أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل الا من نفسه.

#### فدرجات القراءة ثلاث:

- (أ) أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله عز وجل وهو ناظر إليه مستمع منه.
- (ب) أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه، ويناجيه بإنعامه وإحسانه، فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم.

(ج) أن يرى في الكلام المتكلم، وفي الكلمات الصفات، فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته.

• ١٠ ــ التبري: وهو أن يتبرأ من حوله وقوته، والالتفات إلى نفسه بين الرضا والتزكية (١٠).

#### خاتمة:

فهذه هي آداب التلاوة الظاهرة والباطنة، ينبغي على القارىء أن يتحلى بها، وأن يسير على نهجها حتى يفتح الله عليه من أسرار هذا القرآن، ويأجره الأجر العظيم، والثواب الجزيل.

### ١٠ ـ سجود التلاوة

سجود التلاوة مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر به، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب؟ فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب، وقال الإمام أبو حنيفة (٢) رضي الله عنه: هو واجب.

#### عدد سجدات التلاوة:

أما عدد سجدات التلاوة، فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير: أنها أربع عشرة سجدة هي:

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي: فقيه العراق، والمعظّم في الآفاق، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، أصله من أبناء فارس، ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ/ ٢٩٩٩م، ونشأ بها، ودرس على علمائها. رأى أنس بن مالك، وحدَّث عن عطاء والأعرج ونافع مولى ابن عمر وعكرمة. توفي في شهر رجب سنة ١٥٠هـ عن سبعين سنة. انظر: غاية النهاية في طبقات القُرّاء (٢/ ٣٤٢)؛ والأعلام (٨/ ٣٦).

- ٢ \_ سجدة في سورة الرعد عند قوله تعالى: ﴿ بِالْغَدُو ِ وَٱلْأَصَالِ ١٤ ﴿ اللَّايَةِ ١٥].
- ٣ \_ سجدة في سورة النحل عند قوله تعالى: ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَالْعَلَوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَالَّذِيةَ
- ٤ \_ سجدة في سورة الإسراء عند قوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُهُوْ خَشُوعًا ﴿ آلَا يَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- سجدة في سورة مريم عند قوله تعالى: ﴿ خَرُواْ سُجَدَا وَبُكِياً ﴾ [الآية ٥٥].
   ٢ \_ ٧ \_ سجدتان في سورة الحج إحداهما عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَادُ ﴾ [الآية ١٨]. والثانية: عند قوله تعالى: ﴿ وَالْقَعَلُواْ اللَّحَيْرَ لَكُمْ مُثَنِّا لِحُونَ ﴾ [الآية ١٨].
   لَعَلَّحَكُمْ مُثْنِاحُونَ ﴾ [الآية ٧٧].
- ٨ ــ سجدة في سورة الفرقان عند قوله تعالى: ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٤ ﴿ وَإِلَّا هُمْ مُنْوَرًا ١٤ ﴿ وَإِلَّا هُمْ مُنْوَرًا اللَّهِ ١٠٠].
   ٩ ــ سجدة في سورة النمل عند قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ إِلَّا لَهُ اللَّهِ ٢٦].

- ١٣ سجدة في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا
   يَسَجُدُونَ اللَّهِ ٢١].
- 18\_ سجدة في سورة العلق عند قوله تعالى: ﴿ وَأَسْجُدُواَقَتَرَبُ اللَّهِ ١٩]. وأما سجدة سورة ص عند قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابِ إِنَّ ﴾ [الآية ٢٤] فمستحبة عند الإمام الشافعي وليست من عزائم السجود.

قال الإمام أبو حنيفة: هي أربع عشرة \_ أيضًا \_ لكن أسقط السجدة الثانية من سورة الحج، وأثبت سجدة سورة ص، وجعلها من العزائم.

وعن الإمام أحمد بن حنبل روايتان: إحداهما: كما قال الإمام الشافعي، وثانيهما: خمس عشرة، زاد سجدة سورة ص، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.

وعن الإمام مالك روايتان، إحداهما: كما قال الإمام الشافعي، وثانيهما: وهي أشهرهما إحدى عشر سجدة، أسقط سجدة سورة النجم، وسورة الانشقاق، وسورة العلق. والأحاديث الصحيحة تدل على رجحان القول الأول(١). والله أعلم.

# أحكام وشروط سجود التلاوة ووقته:

وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل، فيشترط فيه:

الطهارة عن الحدث وعن النجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة، فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلاً إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم.

٢ – واستقبال القبلة فيحرم إلى غير القبلة، إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه.

" حول وقت السجود بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. وينبغي أن يقع السجود عقب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر السجود ولم يطل الفصل بعد القراءة سجد، وإن طال الفصل فقد فات السجود ولا قضاء.

ويسن سجود التلاوة للقارىء المتطهر وللمستمع، ويسن أيضًا للسامع وهو من لا يتعمد الاستماع ولكنه ليس مؤكدًا في حقه على الصحيح.

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع للإمام النووي (۳/ ٥٥١) وما بعدها؛ وشرح صحيح مسلم للإمام النووي (ص م ۳/ ۷۷)؛ والتبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي (ص ۱۳۲) وما بعدها؛ وروضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (۱/ ۳۱۸) وما بعدها.

### كيفية سجود التلاوة:

وسجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة، وإما أن يكون خارجها، فإن كان في الصلاة فإما أن يكون منفردًا فيسجد لقراءة نفسه، وإما أن يكون في جماعة، فإن كان إمامًا فهو كالمنفرد، فإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، وإذا كان المصلي مأمومًا فلا يجوز له أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، وكيفيته في الصلاة أنه لا يكبر للافتتاح؛ لأنه محرم بالصلاة، لكن يستحب أن يكبر في الهوي إلى السجود، ولا يرفع اليد؛ لأن اليد لا ترفع في الهوي إلى السجود، ولا يرفع اليد؛ لأن اليد لا ترفع في الهوي إلى السجود، وهذا السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، وهذا التكبير سنة وليس بشرط، فإذا رفع رأسه قام ولا يجلس للاستراحة، فإذا قام استحب أن يقرأ شيئًا ثم يركع، فإن ركع بلا قراءة جاز، واستحباب القراءة بعد القيام من سجود التلاوة لا فرق فيه بين آخر سورة وغيره.

وإن كان في غير الصلاة كبر؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي على يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه»(۱)، وعنه رضي الله عنه: «أن النبي على كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته»(۲). ويستحب له أن يرفع يديه؛ لأنها تكبيرة افتتاح، فهي كتكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود ولا يرفع اليد.

وينبغي له أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، وأن يدعو فيه والأفضل أن يدعو بما ورد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سجود القرآن، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب، وفي غير الصلاة (١٤١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب من سجد لسجود القرآن (١٠٧٥) و (١٠٧٩)؛ ومسلم في المساجد، باب سجود التلاوة (٥٧٥)؛ وأبو داود نحوه في سجود القرآن، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة (١٤١٧) و ١٤١٧) جميعهم عن ابن عمر رضي الله عنهما

### دعاء سجود التلاوة:

ويستحب له التسبيح في السجود فقد روي في ذلك عدة روايات :'

ا \_ قال بعض العلماء: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات: (سبحان ربي الأعلى)، ثم يقول: (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين) (١). ويقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) (٢).

٢ ـ وقال بعضهم: ويستحب له أن يقول ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي على فقال: يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة، فسجدتُ فرأيت الشجرة تسجد لسجودي، فسمعتها وهي ساجدة تقول: (اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام)، قال ابن عباس: فرأيت رسول الله على قرأ سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عند الشجرة (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل (٧٧١) ضمن حديث طويل عن علي رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: «وإذا سجد...». وليس في الحديث ذكر لثلاث مرات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٧) عن عائشة مرفوعًا: (أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده. . . ) الحديث

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما يقول في سجود القرآن (٥٧٩) عن علي رضي الله عنه.
 وقال: حسن غريب؛ والحاكم في المستدرك وصححه (١/ ٢١٩ ــ ٢٢٠) ووافقه الذهبى.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيّان في آداب حملة القرآن للإمام النووي (ص ١٣٢ وما بعدها).

فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلاً حصل السجود كسجود الصلاة، فإذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرًا.

وهل يحتاج من سجد سجود التلاوة إلى التشهد والتسليم أو لا؟ الأصح أنه يشترط السلام دون التشهد (١). والله أعلم.

فإن كان على غير طهارة أو في مكان لا يتمكن من السجود فيه فيجور أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إلىه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (٤ مرات)(٢)

#### ١١ ـ مراتب التلاوة

مراتب التلاوة حسب تسلسل السرعة أربع، هي:

الأولى ــ التحقيق (٣): هو مثل الترتيل إلاّ أنه أكثر اطمئنانًا، وهو المأخوذ به

 <sup>(</sup>١) لما سبق. انظر: المجموع للإمام النووي (٣/ ٥٥١) وما بعدها؛ والتبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي (١٣٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أحكام التجويد وفضائل القرآن، تأليف محمد محمود عبد العليم (ص ١٣٣). الطبعة السادسة.

التحقيق: مصدر حققت الشيء، أي: عرفته يقينًا، والعرب تقول: بلغت حقيقة هذا الأمر، أي: بلغت يقين شأنه، والاسم منه الحق، فمعناه: أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة، وإقامة القراءة، وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويؤمن معه تجريك ساكن، واختلاس حركة متحرك. وتفكيك الحروف، وفكها: بيانها وإخراج بعضها من بعض بتيسير وترسل. (التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عمرو الداني المتوفى سنة (٤٤٤هـ)، تحقيق الدكتور غانم قدوري حمد (ص ٧١، ٧٧). وانظر: النشر في القراءات العشر، تأليف محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري المتوفى (٨٨٣هـ) تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور محمد المن الجزري، تحقيق غانم قدوري حمد (ص ٥٩، ٢٠)، مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة البن الجزري، تحقيق غانم قدوري حمد (ص ٥٩، ٢٠)، مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة

في مقام التعليم ليرتاض اللسان على التلاوة السليمة، وينبغي أن يتحفظ في التحقيق عن التمطيط، فقد قال حمزة الكوفي لبعض من سمعه يبالغ في التحقيق: «أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة الله قيل: إن مرتبة التحقيق لا تجوز إلا في مجال التعليم فقط.

الثانية \_ الترتيل<sup>(۲)</sup>: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني، ويرى الإمام ابن الجزري: أن التحقيق داخل في الترتيل<sup>(۳)</sup>.

الثالثة \_ التدوير: وهو التوسط بين الترتيل والحدر مع التدبر والتفكر.

الرابعة \_ الحدر: وهو سرعة القراءة ودرجها مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وينبغي في الحدر التحفظ من الإدماج والتنطيط؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: النشر ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) الترتيل: مصدر رتل فلان كلامه، أتبع بعضه بعضًا على مكث وتؤدة، والاسم منه الرتل، والعرب تقول: ثغر رتل إذا كان متفرقًا، وهو صفة من صفات التحقيق وليس به، لأن الترتيل يكون بالهمز وتركه، والقصر لحرف المد، والتخفيف والاختلاس، وليس ذلك في التحقيق. وقال الله تعالى مؤدبًا لنبيّه وحاثًا لأمته على الاقتداء به: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ رَبِيلًا ﴿ أَي : تلبث في قراءته، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده، ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض، واشتقاقه من الرتل. ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدره تعظيمًا لشأنه، وترغيبًا في ثوابه. قال تعالى: ﴿ وَرَبِّ النَّهُ مُنْ اللهُ لِنَقُرُاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْمُحْوَى ، أي : على ترسل والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. انظر: كتاب التحديد (ص ٧١، ٧٧).

وانظر: النشر (٢٩٦/١)؛ والتمهيد (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٢٩٧)؛ وفي التمهيد (ص ٦١)، فرق بين التحقيق والترتيل، فقال: الفصل الثالث الفرق بين التحقيق والترتيل.

الترتيل: يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، والتحقيق يكون لرياضة الألسن. . . إلخ.

القراءة بمنزلة البياض إن قل صار سمرة وإن كثر صار برصًا (١). قال عمر رضي الله عنه: (شر السير الحقحقة، وشر القراءة الهذرمة) (٢). وقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت رجلًا يهذر بالقرآن هَذرًا: (إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت).

قال ابن الجزري في مراتب التلاوة:

حسدر وتسدويسر وكسلٌ متبسع مسرتسلاً مجسودًا بسالعسربسي (٣)

# خلاف العلماء في أفضل المراتب:

ويقـــرأ القـــرآن بـــالتحقٰيـــق مـــع

مع حسن صوت بلحون العرب

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم جميعًا في الأفضل، هل هو الترتيل مع قلة القراءة؟ أو السرعة مع كثرة القراءة (٤٠٠)؟

فذهب بعضهم إلى أفضلية السرعة مع كثرة القراءة (٥)، تمسكًا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (اللم) حرف، ولكن

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين ( لوحة ٨)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (٣٨٨٧) عن بعض أصحاب النبـي ﷺ مرفوعًا، ولكن من غير قوله: «وشر القراءة الهذرمة».

<sup>(</sup>٣) طيبة النشر (ص ٧، ٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: كيف يتلي القرآن؛ للشيخ عامر بن السيد عثمان (ص ٢٠ ــ ٢١).

<sup>(</sup>٥) وممن ذهب إلى هذا الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى حيث ذكر أنه إنما يستعمل القارىء الحدر وهو سرغة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف لتكثر حسناته، إذ كان له بكل حرف عشر حسنات، وذلك بعد معرفته بالهمز من غير لكز، والمد من غير تمطيط، والتشديد من غير تمضيغ، والإشباع من غير تكلف. ومعنى لكز الهمزة: الإبلاغ بالمتحركة فوق حقها. انظر: كتاب التحديد (ص ٧٣) بتصرف بسيط.

ألف حرف ولام حرف وميم حرف<sup>(١)</sup>.

ولكن قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: (والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها)(٢).

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (٣): والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه، وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين (٤).

وإلى تفضيل الترتيل أشار الخاقاني (٥) في منظومته بقوله:

أمرنا به من لبثنا فيه والفكر لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر(٢)

وتــرتيلنـــا القــرآن أفضــل للـــذي ومهمــا حــدرنــا درسنــا فمُــرخَّــص

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، باب فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر (٢٩١٠)، عن عبد الله بن مسعود وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) الآجري: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري: فقيه شافعي محدث، نسبته إلى آجر، من قرى بغداد، ولد فيها، وحدث ببغداد قبل سنة ٣٣٠هـ، ثم انتقل إلى مكة فتنسَّك. له مصنفات كثيرة منها: «أخلاق حملة القرآن»، و «أخلاق العلماء» وغيرها. توفي في مكة سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م. انظر: الأعلام (٩٧/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: أخلاق حملة القرآن وأهله (ص ٩٨).

الخاقاني: هو موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني البغدادي: إمام مقرىء مجوّد محدث أصيل ثقة سني. أخذ القراءة عرضًا عن الحسن بن عبد الوهاب، ومحمد بن الفرج، كلاهما عن الدوري عن الكسائي وغيره. وهو أول من صنف في التجويد نظمًا. ولد سنة ٨٤٨هـ/ ٨٩٨هـ/ ٨٩٢٩م، وتوفي في ذي الحجة سنة ٣٣٥هـ. انظر: غاية النهاية (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٢١)؛ والأعلام (٧/ ٣٣٤ ـ ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٦) نهاية القول المفيد (ص ١٦، ١٧)؛ والمسألة فيها زيادة توضيح انظره هناك. وانظر: النشر
 (١/ ٢٩٧ ــ ٢٩٨).

### 11 أساليب ممنوعة في القراءة

هناك أساليب ممنوعة في القراءة منها:

١ ـ التطريب. ٢ ـ الترجيع.

٣ الترقيص. ٤ التحزين.

٥ ـ الترعيد. ٦ ـ التحريف.

٧ ــ التلاوة مع الآلات الموسيقية.

وإليك توضيح مختصر عن هذه الأساليب فيما يلي:

### ١ \_ التطريب:

وهو الترنم بالقرآن ومراعاة الصوت من غير نظر إلى أحكامه وهذا حرام، أما إذا قرأ بالمقامات الفنية مع مطابقته لأحكام التجويد فهو جائز (١).

## ٢ \_ الترجيع:

تمويج الصوت أثناء القراءة وخاصة في المدود، أو رفع الصوت ثم خفضه، وإعادة الرفع والخفض في المد الواحد مرات.

### ٣ \_ الترقيص:

أن يزيد القارىء حركات بحيث يصير كالراقص يتكسر. وقال بعضهم: أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة.

#### ٤ \_ التحزين:

أن يترك القارىء طبعه وعادته في التلاوة، ويأتي بالقراءة كأنه حزين يكاد يبكي من الخشوع بقصد الرياء، (أما إذا أتى بالقراءة بنغمة حزينة في تدبر وخشوع ومحافظة على الأحكام فليس ممنوعًا بل مشروع كما ورد في الحديث).

<sup>(</sup>۱) القراءة بالمقامات الفنية مع مطابقة أحكام التجويد موضع خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منعه.

### ه ـ الترعيد:

أن يأتي القارىء بصوتٍ كأنه يرعد من شدة برد أو ألم أصابه، وقد يخلطه بشيء من ألحان الغناء.

### ٦ ـ التحريف:

أن يجتمع أكثر من قارىء ويقرأون بصوت واحد فيقطعون القراءة، فيأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها الآخر، ويحافظون على مراعاة الأصوات من غير نظر إلى أحكام القرآن، ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب فضلاً عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار(١).

# ho = 1 التلاوة مع الآلات الموسيقية

ومن أقبح البدع وأشنع الضلالات المركبة تلاوة القرآن مع مصاحبة الآلات الموسيقية.

فاستعمال الآلات الموسيقية وحدها حرام، ومع مصاحبة الغناء حرام، وهي مع تلاوة القرآن بدعة مركبة وضلالة أبشع وأشنع، فينبغي ردها، ومعاقبة القائمين عليها، والمروجين لها. قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع

<sup>(</sup>۱) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء للإمام علم الدين بن محمد السخاوي المتوفى سنة ٣٤٣هـ، تحقيق د. علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ، ١٩٨٧هم، (٣/ ٢٨٥) وما بعدها؛ ونقلها ابن الجزري في التمهيد (ص ٥٦، ٥٠)؛ وحق التلاوة، للشيخ حسني شيخ عثمان (ص ١٧) ط ٣، ١٤٠١هه؛ والإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي (١/ ٢٨٢)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٩)؛ والمفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، للحسن بن القاسم بن أم قاسم المرادي، تحقيق الدكتور علي حسين البواب (ص ١٥٥ ـ ١٥٥)، طبعة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م؛ ومجلة الإسلام، السنة الثالثة، العدد (٤٥) (ص ١١ ـ ١٤٠)، مقال للشيخ عبد الرحمن خليفة. وانظر: غنية الطالبين (ص ٧٠).

الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»(١).

ولذلك أشار بعضهم فقال:

حدود حروف الذكر في لفظ قارىء فإني رأيت البعض يتلو القران لا فمنهم بترقيص ولحن وضجة فمنا كل من يتلو القران يقيمه فذر نطق أعجام وما اخترعوا به فيا قارىء القرآن أجمل أداءه

بحدر وتحقيق ودور مرتكا يراعي حدود الحرف وَزْنًا ومنزلا ومنهم بترعيد ونوح تبدلا ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا يضاعف لك الرحمن أجرًا فأجزلا(٢)

#### فائدة:

عبر السيوطي (٣) رحمه الله تعالى عن هذه الأساليب بأنها قراءات مبدعة، ونقل عن كتاب «جمال القراء وكمال الإقراء»، للإمام السخاوي، قوله: «قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء، فقال: إن أول ما غُنِيَ به من القرآن قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) انظر: غنية الطالبين، (لوجة ۷)؛ وحق التلاوة (ص ۱۷)، وقد أخرج الحديث الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد (٧/ ١٦٩)؛ وعزاه بعضهم إلى الطبراني في الأوسط؛ والبيهقي في الشعب من حديث بقية عن الحصني الفزاري عن أبي محمد عن حديثة.

قال ابن الجوزي في العلل: حديث لا يصح، وأبو محمد مجهول، وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه راو لم يسم، وفي الميزان للذهبي في ترجمة حصين بن مالك الفزاري: تفرد فيه بقية، وليس بمعتمد، والخبر منكر، ومثله في لسان الميزان للحافظ ابن حجر

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية القول المفيد (ص ٢٠)، وقد ذكر أمورًا أخرى مبتدعة. انظر: بيانها (ص ٢٠ \_٢٢).

<sup>(</sup>٣) السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي: إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو ٢٠٠ مصنف. نشأ في القاهرة، وبعد بلوغه الأربعين اعتزل في روضة المقياس على النيل فألف أكثر كتبه. طلبه السلطان مرارًا فلم يحضر، وأرسل إليه هدايا فردَّها. ولدسنة ٨٤٩هـ/ ١٤٤٥م، وتوفي سنة ٩١١هـ/ ١٥٠٥م. انظر: الأعلام (٣/ ٣٠١).

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: ٧٩] نقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر:

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتًا يوافق عندي بعض ما فيها (١) قال السخاوي (٢) في «جمال القراء»:

«وأما قراءتنا التي نقرأ ونأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة الألفاظ، التي لا تخرج عن طباع العرب، وكلام الفصحاء، على وجه من وجوه القراءات، فنقرأ لكل إمام بما نقل عنه، من مد أو قصر أو همز أو تخفيف همز أو تشديد أو تخفيف أو إمالة أو فتح أو إشباع أو نحو ذلك»(٣).

### ١٣ ـ مبادىء علم التجويد

اعلم \_ أخي القارىء الكريم \_ أن لكل فن \_ أيِّ فن كان \_عشرة مبادىء هي:

١ \_ حده (تعريفه). ٢ \_ موضوعه.

٣ ـ ثمرته. ٤ ـ فضله.

٥ \_\_ نسبته.
 ٢ \_\_ واضعه.

٧ \_ اسمه. ٨ \_ استمداده.

<sup>(</sup>١) انظر: الإِتقان في علوم القرآن (١/ ٢٨٢) تحت عنوان (فائدة). وانظر: جمال القراء وكمال الإقراء (٢/ ٢٨٥)؛ ونقلها ابن الجزري في التمهيد (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٢) السخاوي: هو علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الهمداني السخاوي: المقرىء، المفسر، النحوي، اللغوي، الشافعي، شيخ مشايخ الإقراء بدمشق. ولد بسخا من عمل مصر سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة، وقرأ على الإمام أبي القاسم الشاطبي، ورحل إلى دمشق لطلب العلم. له مصنفات كثيرة. كانت له ولاية، وهو غير السخاوي المؤرخ المعاصر للسيوطي. توفي في شعبان سنة ٦١٤هـ. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٥٦٨ - ٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جمال القراء (٢/ ٢٨٥) وما بعدها والتمهيد في علم التجويد (ص ٥٧).

فينبغي لكل طالبٍ في أي علم أن يتصوره حتى يكون على بصيرة تامة، وذلك بمعرفة مبادئه العشرة التي نظمها العلامة الصبان (١) في قوله:

إن مسادىء كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والسواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا(٢)

والتجويد \_ كأي فن \_ يشتمل على هذه المبادىء العشرة، وتفصيلها فيما يلي:

## ١ \_ حده (تعريفه):

التجويد لغةً: التحسين. يقال: هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي

(۱) الصبان: هو أبو العرفان محمد بن علي الصبان: عالم بالعربية والأدب. ولد في القاهرة ولا يعرف تاريخ ميلاده. له عدد من المؤلفات في علوم شتى، تدل على تضلعه ومشاركته في كثير من العلوم. توفي في القاهرة سنة ١٢٠٦هـ/ ١٧٩٢م. انظر: الأعلام (٦/ ٢٩٧).

(۲) حاشية على شرح السلم، للملوي، تأليف أبي العرفان محمد بن علي الصبان (ق ۱۲) (ص ۳۰)، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٥٧هـ ما ١٩٣٨م وانظر: كتاب إيضاح القواعد الفقهية، للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي الحضرمي الشحاري (ص ٩)؛ والتحفة الخيرية، للشيخ إبراهيم الباجوري (ص ١٦)؛ وتكملة زبدة الحديث في فقه المواريث، للسيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ (ص ١٦)؛ وشرح الأجرومية، للشيخ أحمد زيني دحلان (ص ١)، طبعة ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م وقد جمعها أيضًا بعضهم بقوله:

مسن رام علمًا فليقدم أولاً علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للهنا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يعرف جميعها انتصر وقد وجدت هذه الأبيات في غلاف كتاب روض الخزام المطلول في بيان الأحكام والأصول، تأليف الشيخ أحمد بن عبد الله السعيدي رحمه الله تعال، ولم يذكر قائلها.

أحسنته، والتجويد مصدر جود الشيء إذا أتى به جيدًا، ومنه تجويد القراءة أي إتقانها والإتيان بها خالصة من الزيادة والنقص، ومعناه: انتهاء الغاية في إتقانه، وبلوغ النهاية في تحسينه. ولهذا يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدًا. والاسم منه الجو دة <sup>(١)</sup> .

واصطلاحًا: (إعطاء كل حرف حقه ومستحقه).

ذلك أن لكل حرف حالتين: حالة انفراد وحالة تركيب (٢)، فأحكامه وهو منفرد تحديد مخرجه وتحديد الصفات اللازمة له، أما في حالة تركيبه مع غيره من الحروف، فإنها تنشأ أحكام لم تكن في حالة الإفراد كالترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام وغير ذلك. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب مأ يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق فيجذب القوي

لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو أن تشهد بعد مدد همزة أو أن تفروه بهمرة متهروعرا للحرف مرزان فلل تك طاغيا ف إذا هم زت فجىء به متلطفًا واميندد حسروف المسد عسد مسكسن وانظر: نهاية القول المفيد (ص ٢١)؛ ومنظومة عمدة المفيد، للسخاوي (ص ٢٧).

أو مد ما لا مد فيه لوان أو أن تلوك الحرف كالسكران فيفررسا معها من الغثيان فيك ولا تك مخسر الميزان من غير منا بُهر وغير توان أو همزة حسنا أخا إحسان

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد (ص ٥٩)؛ والبرهان في تجويد القرآن، للشيخ محمد الصادق القمحاوي (ص ٣)؛ والحواشي الأزهرية، للشيخ خالد الأزهري (ص ١٦)؛ والتحديد في الإتقان والتجويد (ص ٧٠)؛ وأحكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديث، تأليف الدكتور عبدالله عبدالحميد سويد (ص ١١)؛ وشرح الدر البتيم، للفاضل الرومي، (لوحة ٤)، مخطوطة في مجموعة رقم (٢) في المجموعة، دار الكتب المصرية رقم (۲۳۰٤۷). وانظر: النشر (۱/ ۹۹).

قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن: «للتجويد، حالة انفراد وحالة تركيب، فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد، ومن قصيدة الشيخ علم الدين في التجويد ومن خطه نقلت:

الضعيف، ويغلب المفخم المرقق فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب حَصَّلَ حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب (١).

وعندما تتركب الكلمات مع بعضها البعض مكونة جملاً فإنها تنشأ عنها أحكام الوقف والابتداء.

وعلى هذا فحق الحرف: صفاته الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإذلاق وأضدادها، والقلقة والصفير والتكرار والتفشي والاستطالة والغنة، فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنًا جليًا أو خفيًا.

ومستحق الحرف: ما ثبت له من الصفات العارضة والتي تأتي حين تركيب الحروف، كالتفخيم الناشىء عن الاستعلاء، وكالترقيق الناشىء عن الاستفال، أي عن الصفات الذاتية ونحو ذلك كالإظهار الذي هو عدم الإدغام والإخفاء، والإدغام الذي يقتضيه التماثل والتقارب والاجتماع، والقلب الذي يستدعيه مجاورة النون الساكنة الباء، والإخفاء الذي يقتضيه التقارب والمجاورة، والمد الذي يقتضيه أحد السبين وهما الهمز أو السكون، والوقف الذي يوجبه الاضطرار، وحسن الانتظام في الكلام، والسكت الذي يوجبه أحد الأسباب الآتي ذكرها(٢)، والحركة والسكون الذي يستوجبها الوصل والوقف (٣).

انظر: النشر (١/ ٣٠٤ \_ ٥٠٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر: في هذه الرسالة موضوع السكت في الفصل الخامس عشر ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر اليتيم في التجويد، تأليف المولى محمد بن بيرعلي المعروف ببركلي أو بركوي المتوفى سنة ٩٨١هـ (ص ١)، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (ب ٢٣٠٤٧)؛ وشرح الدر اليتيم، للفاضل الرومي، مخطوط ضمن مجموعة، رقم (٢) في المجموعة، دار الكتب المصرية برقم (ب ٢٣٠٤٧)، بتصرف بسيط.

يقول ابن الجزري في تعريفه للتجويد:

وهرو إعطاء الحروف حقها مرن صفة لها ومستحقها

فينبغي تعويد اللسان على إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ومستحقها في النطق، وإنما يكون ذلك عن طريق الرياضة المستمرة المستديمة بالتكرار، والسماع من أفواه المشايخ والتمرن عليهم.

يقول ابن الجزري:

وليس بينه وبين تسركمه إلا ريساضة امسرىء بفكه (١)

#### ٢ ـ موضوعه:

موضوعه الكلمات القرآنية. وقيل: والحديث كذلك، والعمل عند الجمهور على موضوع علم التجويد هو القرآن فحسب(٢).

#### ٣ ـ ثـمرتبه:

صون اللسان عن اللحن (٣) والخطأ في كتاب الله تعالى. زاد بعضهم: وكلام رسول الله على المفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وإرضاء الله والحصول على الأجر العظيم (٤).

<sup>(</sup>۱) الحواشي الأزهرية (ص ۱۷ ــ ۱۸). وانظر: النشر (۱/۳۰۳)؛ وحق التلاوة (ص ۱٤)؛ والبرهان (ص ۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٦)، مخطوط؛ وجهد المقل، للشيخ محمد المرعشي، (لوحة ٢)، مخطوط برقم (١٦٣) قراءات، دار الكتب المصرية؛ وأحكام قراءة القرآن الكريم، للشيخ محمود خليل الحصري المتوفى سنة ١٤٠١هـ (ص ٢٥)، ضبط نصه وعلَّق عليه محمد طلحة بلال منيار. وانظر: فن التجويد، للشيخ عزة عبيد دعاس (ص ٧)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ٣)؛ والملخص المفيد في علم التجويد، للشيخ محمد أحمد معبد (ص ٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: معنى اللحن وأقسامه وحكمه (ص ١٠٦) في هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٤) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٦)؛ وكتاب القول السديد في أحكام التجويد، للشيخ أحمد =

#### ٤\_ فضله:

هو من أفضل العلوم وأشرفها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها ألا وهو القرآن الكريم (٢).

#### ة ـ نسلته:

نسبته لغيره من العلوم التباين (٣)، وهو أحد العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. فهو من العلوم الشرعية لأن أحكامه جاء بها الشرع<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> حجازي الفقيه، رئيس القراء بمكة (ص ٣)، ط ٢؛ وكتاب أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان، للشيخ محمد سعيد محمد على ملحس (ص ١٣)، ط ١٠.

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد في علم التجويد (ص ٥٧ ــ ٥٨).

 <sup>(</sup>۲) الملخص المفيد (ص ۸)؛ وأحكام تجويد القرآن (ص ١٤)؛ والبرهان (ص ٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المجيد في علم التجويد، للشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد (ص ٢٣). والتباين معناه: أن علم التجويد علم مستقل بذاته ليس مستمدًا من علم آخر. انظر: أحكام قراءة القرآن (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: العميد (ص ٧)؛ والعقد الفريد في علم التجويد، للشيخ علي بن أحمد صبرة، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل (ص ٢١).

#### ٦ \_ واضعه:

أئمة القراءة. وبتعبير أدق: واضعه من الناحية العملية هو النبي على ومن ناحية وضع قواعده فقيل: أبو الأسود الدؤلي (١) ، وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام (٢) ، وقيل: غير هؤلاء من أئمة القراءة واللغة (٤) .

#### ٧ \_ اسمه:

علم التجويد.

(۱) الدؤلي: هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع علم النحو. كان معدودًا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب. رسم له علي بن أبي طالب شيئًا من أصول النحو فكتب فيه. سكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارتها في خلافة علي، ولم ينزل في الإمارة إلى أن قُتل علي. وله شعر جيد في ديوان، ومن أبياته:

- (٢) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء، الخراساني البغدادي: من كبار العلماء في الحديث والأدب والفقه، من أهل هراة، ولد بها سنة ١٥٧هـ، وتعلم. وكان مؤدبًا، ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس. ورحل إلى مصر، وإلى بغداد، وحج، فتوفي بمكة سنة ٢٢٤هـ. له مؤلفات كثيرة، وهي من أصح الكتب وأكثرها فائدة. انظر: الأعلام (١٧٦/٥).
- (٣) الخليل بن أحمد: هو أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي: من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد في البصرة سنة ١٠٠هـ/ ٧١٨م، وروى الحروف عن عاصم بن أبي النجود، وعبد الله بن كثير، أبدع بدائع لم يسبق إليها. توفي بالبصرة سنة ١٧٠هـ/ ٧٨٦م. انظر: غاية النهاية (١/ ٢٥٤)، والأعلام (٢/ ٣١٤).
- (٤) انظر: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص ٣٨)؛ والملخص المفيد (ص ٧)؛ والبرهان
   (ص ٣)؛ والعميد (ص ٧).

#### ۸ \_ استمداده:

من الكتاب والسنة، ومن أفواه العارفين به (١).

#### ٩ \_ حكمه:

العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارىء مسلم ومسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ المرامل: ٤].

وإنما كان العمل به فرض عين لأن الله تعالى أنزله بالترتيل، قال تعالى: ﴿ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَمِنْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يتلون الكتاب حق تلاوته فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِنَبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِن يَكُفُرُ بِهِ ۚ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكِنَبُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ الل

وقال ﷺ: «من لم يتغنَّ بالقرآن فليس منا» (٣)، أي من لم يقرأ القرآن بصوت حسن حنون، وبتحزن، ولا شكَّ أنَّ النبي ﷺ قصد الذي صوته حسن، وفي نفس الوقت يتقن أصول فن التجويد. وقال ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم» (٤)، وقال: «إن

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (ص ٣)؛ والملخص المفيد (ص ٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حق التلاوة (ص ١٤)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٧)؛ وحلية الصبان شرح فتح الرحمن، تأليف محمد نووي الجاوي (ص ١٥)؛ وفي أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان: أن تَعَلَّمَ التجويد فرض عين على كل قارىء من مسلم ومسلمة، انظر: (ص ١١)؛ ويرى هذا أيضًا صاحب كتاب فن التجويد، انظر: (ص ٧)؛ ولصاحب الدقائق المتنظمة على الدقائق المحكمة رأي آخر، حيث قال: «التجويد اصطلاحًا يطلق على

أحدهما: علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها، وهو بهذا المعنى فرض كفاية. وثانيهما: إعطاء الحروف حقها ومستحقها وهو بهذا المعنى فرض عين.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٨٣، ٢٨٥)؛ وأبو داود في الصلاة، باب استحباب الترتيل في =

الله يحب أن يُقرأ القرآن غضًا كما أنزل (١٠).

وقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبى على إلى زماننا، ولم يختلف فيه عن أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج (٢).

فهذه \_ كما ترى \_ أدلة من الكتاب والسنَّة والإِجماع على وجوب العمل بالتجويد.

قال ابن الجزري في مقدمته عن التجويد:

والأحذ بالتجويد (٣) حتم لازم لأنه بيد بالتجويد (٣) حتم لازم لأنه أنزلا وهيو أيضًا حلية التلاوة وهيو أعطاء الحروف حقها ورد كيل واحد لأصليه مكملاً من غير ما تكلف وليس بينه وبين تركه

من لم يجود القرآن آثم وهكسذا منسه إلينا وصلا وهكسذا منسه إلينا وصلا وزينسة الأداء والقراءة من صفة لها ومستحقها واللفظ في نظيره كمثله باللفظ في النطق بلا تعسف إلا رياضة امرىء بفكه (٤)

وإنما جعل تعلم التجويد فرض كفاية: لأنه قد يأخذ رجل القرآن عن رجل

القراءة (١٤٦٨)؛ والنسائي في افتتاح الصلاة، باب تزيين القرآن بالصوت (٢/ ١٧٩ \_ ١٨٠)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب حسن الصوت بالقرآن (١٣٤٢) جميعهم عن البراء بن عازب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) أورده علاء الدين الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (۱/ ٤٩)، الفصل الخامس، الفرع الأول في القراءات السبعة، حديث رقم (٣٠٦٨)، طبعة مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>۲) انظر: كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٩).

<sup>(</sup>٣) أي العمل به. انظر: الحواشي الأزهرية (ص ١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموعة مهمات المتون (ص ٢٠٥)؛ والحواشي الأزهرية (ص ١٦ ــ ١٨)، والدقائق المنتظمة على الدقائق المحكمة، مخطوط؛ والدقائق المحكمة، تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص ٢٤)، المطبعة الميمنية (سنة ١٣٠٨هـ)؛ ومجلة الإسلام، السنة الثانية، العدد (٤٥) (ص ١١ ــ ١٤)، مقال الشيخ الجليل عبد الرحمن خليفة.

مقرىء ضابط محقق، فيصير بأخذه ذاك مطبقًا لأحكام التجويد، ولكنه لا يعرف الأحكام التفصيلية فهذا لا يطالب بتعلم أحكام التجويد لأن الهدف المطلوب من تعلم التجويد ـ وهو صون اللسان عن الخطأ واللحن في كتاب الله تعالى ـ قد تحقق، ولأن التجويد من العلوم التي لا تتعلم لذاتها وإنما لتخدم غيرها، ويصير في تطبيقه للتجويد دون معرفة أحكامه التفصيلية مثله كمثل الأعرابي القائل:

ولست بنحوي يلوك كالامه ولكن سليقى أقول فأعرب(١)

لكن هذا الذي يتلقى بهذه الطريقة إما أن يكون صاحب لسان عربي، وسليقة عربية تحميه من الخطأ، وإما أن يكون غير ذلك \_ ولو كان عربيًا \_ وهذا لا يؤمن عليه النسيان، وللتفريق بين هذين الصنفين يقول صاحب الرعاية: "ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم عنده غير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته، ولا يقدر على تحويل لسانه، فهو مطبوع على كلامه، ومنهم من يؤدي ما سمع ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما يعلم لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ لا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه عليه، وكثرة ضمه وفتحه وكسره في الآية الواحدة لأنه لا يعتمد على علم بالعربية، ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما يعتمد على حفظه وسماعه (٢).

<sup>(</sup>۱) وهكذا يتبين أن العمل بالتجويد واجب وجوبًا شرعيًا، يثاب القارىء على فعله، ويعاقب على تركه، فرض عين على من يريد قراءة القرآن، لأنه نزل على نبينا محمد على مجودًا، ووصل إلينا كذلك بالتواتر، ففي النشر عن الضحاك قال: قال ابن مسعود: (جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات، وأعربوه فإنه غربي، والله يحب أن يعرب به). اهـ. انظر: القول السديد في بيان حكم التجويد، للشيخ الحداد، قلت: بخلاف العلم به فإنه لا يجب إلا أن لا يستطيع القراءة بالتجويد إلا بالتعلم ومعرفة قواعد التجويد فإنه يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تأليف الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي المقرىء، باب صفة من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه، (لوحة ٢٢)، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٧٨) قراءات طلعت. وله نسخ أخرى بأرقام أخرى.

#### ۱۰ ـ مسائله:

قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات<sup>(۱)</sup>، كقولهم: كل حرف مد وقع بعده سكون لازم للكلمة في حالي: الوقف والوصل، يجب مده بمقدار ثلاث ألفات، أي ست حركات. وكقولهم: كل ميم ساكنة وقع بعدها باء يجب إخفاؤها فيها. وكقولهم: كل نون ساكنة أو تنوين وقع بعدهما أحد حروف الحلق يجب إظهارهما عنده، وهكذا<sup>(۱)</sup>.

## ١٤ \_ كمال علم التجويد

كمال التجويد مطلوب شرعًا، وهذا الكمال متوقف على معرفة ثلاثة فنون،

أولاً ــ علم القراءات.

ثانيًا \_ علم مرسوم المصاحف.

ثالثًا \_ علم الوقف والابتداء (٣).

ولتوقف كمال التجويد على معرفة هذه الفنون فإننا نعطي القارىء فكرة موجزة عن كل واحد منها.

## أولاً علم القراءات

القراءات جمع قراءة، وهي في الأصل مصدر قرأ، يقال: قرأ فلان يقرأ قراءة.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في تجويد القرآن (ص ٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٢٧)؛ وهداية القاري إلى تجويد كلام البارىء موضوع مبادىء علم التجويد (ص ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جهد المقل في تجويد القرآن الكريم، تأليف الشيخ محمد المرعشي المعروف بساجقلي زاده المتوفى سنة ١١٥٠هـ، (لوحة ٢)، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (١٦٣) قراءات؛ والدقائق المنتظمة على الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لابن الجزري، تأليف علي بن عمر بن أحمد العوني الميهي، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٥٣٦) قراءات (ص ٧).

وفي الاصطلاح: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها منسوبة لقائلها. أو يقال: علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، واختلافهم، في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والإيصال وهيئة النطق والإبدال من حيث السماع (١).

أو يقال \_ أيضًا \_ : هو علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل(٢).

فالقراءات: هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرًا وتخفيفًا على العباد (٣٠).

وموضوعه: الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث عنها فيه كالمد والقصر، والإظهار والإدغام ونحو ذلك.

وثمرته: صيانته عن التحريف والتغيير، ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القراء، وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به إلى غير ذلك من الفوائد<sup>(1)</sup>.

وعلم القراءات من أشرف العلوم الشرعية؛ لتعلقه بكلام رب العالمين.

ونسبته لغيره من العلوم التباين، أي أنه علم مستقل غير مستمد من علم آخرا

وقد وضعه أئمة القراءة، وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه أبو عبيد بن القاسم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) كتاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات، للشيخ إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي (ص ١٩)؛ والإضاءة في بيان أصول القراءة، تأليف الشيخ على محمد الضباع (ص ٤).

<sup>(</sup>۲) كتاب الضوابط والإشارات (ص ۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: القراءات أحكامها ومصدرها، تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل (ص ٢٢). ط٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الضوابط والإِشارات لأجزاء علم القراءات (ص ٢٠)؛ والإِضاءة (ص ٤)؛ والقراءات أحكامها ومصدرها (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٤، ٥)؛ والقراءات أحكامها ومصدرها (ص ١٣٩).

واستمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي ﷺ. وحكمه: الوجوب الكفائي تعلمًا وتعليمًا (١).

ومسائله: قواعده، كقولنا: كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة سهل ثانيتهما الحجازيون (٢).

وقد يتساءل القارىء الكريم ويقول: هل هناك فرق بين علم القراءات وعلم التجويد حتى يتوقف كمال علم التجويد على معرفة علم القراءات؟

والجواب: أن هناك فرقًا بينهما، بالإضافة إلى أن علم القراءات أوسع وأشمل، ومعرفة روايات القراءات وطرقها ووجوهها يجعل الإنسان على غاية من العلم حيث يتمكن من إعطاء كل رواية أو طريق أو وجه ما يناسبه من التجويد حسب الرواية، فيأمن بذلك من التخليط والتلفيق وتركيب الطرق.

وحتى يتضح الأمر أكثر نذكر الفرق بين علم القراءات وعلم التجويد.

# الفرق بين علم القراءات وعلم التجويد:

### علم القراءات:

علم يعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن الكريم في نفس حروفه أو في صفاته. فإذا ذكر فيه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم إذ لا يتعلق الغرض به.

### علم التجويد:

وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهية صفات الحروف، فإذا ذكر فيه

<sup>(</sup>۱) والقيام بفروض الكفاية يفضل القيام بالفروض العينية، كما حققه إمام الحرمين ووالده وغيرهما من العلماء. انظر: خلاف العلماء في أيهما أفضل فرض الكفاية أم فرض العين في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام عبد الرحيم الإسنوي (ص ٧٤)، المسألة ١٢ الطبعة الرابعة. مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٥).

شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم، كذا حقق في الرعاية (١).

والكلام عن الفرق بين علم القراءات وعلم التجويد يقودنا إلى الكلام عن الفرق بين القارىء والمقرىء، وعلى من تطلق؟

### الفرق بين المقرىء والقارىء:

المقرىء:

هو من علم القراءة أداءً، ورواها مشافهة، وأجيز له أن يعلم غيره.

القارىء:

هو الذي جمع القرآن حفظًا عن ظهر قلب.

وهو مبتدىء ومتوسط ومنته، فالمبتدىء: من أفرد إلى ثلاث روايات، والمتوسط: إلى أربع أو خمس، والمنتهي: من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها (٢).

# ثانيًا \_ علم مرسوم المصاحف

ومن أجل علوم القرآن علم رسمه على نحو ما رسمه به الصحابة رضوان الله عليهم في مصاحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكذا علم ضبطه الذي يزول به اللبس عن حروف القرآن.

والرسم لغة: الأثر، والمرادبه مرسوم القرآن، أعني حروفه المرسومة، وأصل الرسم ما يعتمد في كيفياته، ويرجع عند اختلاف المقارىء إليه (٣).

 <sup>(</sup>١) انظر: جهد المقل في تجويد القرآن الكريم، (لوحة ٢)، مخطوط برقم (١٦٣) قراءات، دار:
 الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: دليل الحيران على مورد الظمآن في فن الرسم والضبط باعتبار قراءة الإمام نافع فقط. نظم محمد بن محمد الشربيني الشهير بالخراز؛ وشرح إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي. المقدمة. الطبعة العمومية بالحاضرة التونسية.

وفن الرسم هو أوضاعُ حروف القرآن في المصاحف، ورسومه الخطية، لأن فيه حروفًا كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط<sup>(١)</sup>، كزيادة الياء في قوله تعالى: ﴿ بِأَيْهُ بِهِ ، وزيادة الألف في: ﴿ لَأَاذَبُكُنَّهُ بَهُ ، ﴿ وَلاَ وَضَعُوا ﴾، والواو في ﴿ جَزَاوُا الظّلِمِينَ ﴿ وَلاَ وَضَعُوا ﴾، وحذف الألفات في مواضع دون أخرى، وما رسم فيه من التاءات ممدودًا (أي مفتوحًا) والأصل فيه مربوط على شكل الهاء وغير ذلك، . . .

فلما جاءت هذه المخالفة لأوضاع الخط وقانونه احتيج إلى حصرها، فكتب الناس فيها أيضًا عند كتابتهم في العلوم، وانتهت بالمغرب إلى أبي عمر و الداني (٢)، فكتب فيها كتبًا من أشهرها كتاب «المقنع»، و أخذ به الناس وعولوا عليه، ونظمه أبو القاسم الشاطبي في قصيدته المشهورة على روي الراء، وهي: عقيلة أتراب القصائد، وولع الناس بحفظها، واعتنى بشرحها بعض العلماء كالسخاوي والقاري (٣) وابن القاصح (٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) اعتبر ابن خلدون أن سبب ذلك هو عدم إجادة الصحابة للخط فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم قلدهم التابعون تبركًا. انظر: مقدمة ابن خلدون، تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ص ٤٦٤ ــ ٤٦٥)، ورأيه هذا يقضي بعدم وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني، وهو مردود بما سنذكره من أدلة وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني، وبما ذكره العلماء من مدح للصحابة لاختيارهم ذلك الرسم الذي استوعب القراءات ورواياتها. انظر: النشر (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) الداني: هو الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني الأموي مولاهم، القرطبي، المعروف في زمانه بابن الصيرفي: الإمام العلامة الحافظ، أستاذ الأستاذين، وشيخ مشايخ المقرئين. ولد سنة ٣٧١هـ، ورحل لطلب العلم. صنف مصنفات كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه. توفي يوم الاثنين منتصف شوال سنة ٤٤٤هـ بدانية، رحمه الله تعالى. انظر: غاية النهاية (١/٣٠٥ ـ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) القاري: هو علي بن سلطان محمد بن نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره، ولد في هراة، وسكن مكة وتوفي بها سنة ١٠١٤هـ/ ١٦٠٦م. ألف كتبًا كثيرة في: التفسير، والتراجم، والفقه، والحديث، والأخلاق، واللغة، والتوحيد، والأصول، والقراءات، وقد شرح «المقدمة الجزرية» في كتاب سمًّاه: «المنح الفكرية». انظر: الأعلام (٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) ابن القاصح: هو علي بن محمد بن أحمد بن العذري، ويعرف بابن القاصح: عالم =

ثم كثر الخلاف في الرسم في كلمات وحروف أخرى ذكرها أبو داود سليمان بن نجاح (١) من موالي مجاهد، في كتبه وهو من تلاميذ أبي عمرو الداني، والمشتهر بحمل علومه ورواية كتبه. ثم نقل بعده خلاف آخر فنظم الخراز (٢) من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع خلافًا كثيرًا وعزاه لناقليه، واشتهرت بالمغرب، واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كتب أبي داود وأبي عمرو والشاطبي في الرسم (٣)، وقد أكملها عبد الواحد بن عاشر الأندلسي حيث ذكر رسم قراءات السبعة القراء.

وقد توالى التأليف في علم الرسم فكتب العلماء مؤلفات جليلة في هذا الفن منها \_ على سبيل المثال \_ : منظومة اللؤلؤ المنظوم للإمام المتولي (٤)، وشرحها

بالقراءات، من أهل بغداد، ولد سنة ٧١٦هـ/ ١٣١٥م. له مصنفات كثيرة منها: «شرج على حرز الأماني للشاطبي» في القراءات السبع، و «شرح على عقيلة أتراب القصائد للشاطبي» في رسم المصحف، وغيرها من المؤلفات. توفي ببغداد سنة ١٩٨١هـ/ ١٣٩٩م. انظر: الأعلام (١١/٤ ـ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) الخراز: هو محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشريشي الشهير بالخراز: عالم بالقراءات، من أهل فاس، أصله من شريش، له كتب، منها: "عمدة البيان ومورد الظمآن في رسم أحرف القرآن" وغيرها. توفي سنة ٧١٨هـ/ ١٣١٨م. انظر: الأعلام (٣٣/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص ٤٨٥ ـــ ٤٨٦)، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المتولي: هو محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بمتولي، وينعت بشيخ القراء: عالم بالقراءات، مصري، أزهري، ضرير. أسندت إليه مشيخة الإقراء سنة ١٢٩٣هـ. ولد في القاهرة، وله زهاء أربعين مصنفًا في القراءات وغيرها. توفي في القاهرة سنة ١٣١٣هـ. انظر: الأعلام (٢/ ٢١).

للحسيني (١)، وسمير الطالبين للضباع (٢)، وإرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن لمحمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد (٣)، وغير ذك.

# أدلة وجوب اتباع مرسوم المصحف الكريم:

وردت أدلة كثيرة على وجوب اتباع مرسوم المصحف الكريم، وسنذكر منها ما

### أولاً \_ الكتاب:

(أ) قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

(ب) قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِدِ ، جَهَـ نَامُ ﴾ [النساء: ١١٥].

<sup>(</sup>۱) الحسيني: هو حسن بن خلف الحسيني، نسبة إلى بني حسين، قرية من قرى الصعيد بمصر: علامة كبير. أخذ القراءات عن الشيخ المتولي، له تصانيف بديعة، منها: "إتحاف البرية" وغيرها، وكان شيخ عموم المقارىء المصرية في وقته. توفي في ٢٥ شعبان سنة ١٣٤٢هـ. انظر: هداية القارىء (ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم، الملقب بالضباع: مصري، علامة كبير في علم التجويد، والقراءات، والرسم العثماني، وضبط المصحف الشريف وعدد الآي وغيرها. ولي مشيخة عموم المقارىء والإقراء بمصر عن جدارة مع وجود كبار العلماء، فنال منهم الصدارة. له مؤلفات كثيرة تدل على فضله في علم القراءات. توفي سنة ١٣٧٦هـ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) الحداد: هو محمد بن علي بن خلف الحسيني المعروف بالحداد: مقرىء من فقهاء المالكية بمصر، ولد في بلدة بني حسين بالصعيد سنة ١٢٨٧هـ/ ١٨٦٥م، وتعلم بالأزهر، ثم عين شيخًا للقراء بالديار المصرية سنة ١٣٣٧هـ. له عدد من المصنفات منها: «فتح المجيد في علم التجويد» وغيره. توفي سنة ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٩م. انظر: الأعلام (٢/٤٠٣).

### ثانيًا \_ السنَّة:

قوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين»(١)، ونحوه (٢).

وقد ثبت عن الصحابة، حيث كان منهم من جمع، ومنهم من أشار بالجمع، فقد أمر بجمعه أولاً أبو بكر بإشارة من عمر بذلك عليه، وباشر جمعه زيد بن ثابت، وكانت تلك الإشارة بعد معركة اليمامة حيث استشهد في هذه المعركة ألف ومائتان، منهم سبعمائة من حملة القرآن، فلما رأى عمر بن الخطاب ما وقع بقراء القرآن خشي على من بقي منهم وأشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن.

أسند أبو عمرو الداني في المحكم إلى زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر، فقال: إن القتل قد أسرع في قراء القرآن أيام اليمامة، وقد خشيت أن يهلك القرآن فاكتبه، فقال أبو بكر: فكيف نصنع شيئًا لم يأمرنا فيه رسول الله بأمر، ولم يعهد إلينا فيه عهدًا، فقال عمر: افعل فهو والله خير، فلم يزل عمر بأبي بكر حتى أرى الله أبا بكر مثل ما رأى عمر، قال زيد: فدعاني أبو بكر، فقال: إنك رجل شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول الله به فاجمع القرآن واكتبه، قال زيد: كيف تصنعون شيئًا لم يأمركم فيه رسول الله به بأمر، ولم يعهد إليكم عَهدًا، قال: فلم يزل أبو بكر حتى أراني الله الذي رأى أبو بكر وعمر، والله لو كلفوني نقل الجبال لكان أيسر من الذي كلفوني، قال: فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلاع ومن العسب، قال: ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله به أجدها، فوجدتها عند رجل من الأنصار: ﴿ مِنَ ٱلمُوتِينَ رِجَالُ مَن صَدَقُواْ مَا عَهدُواْ الله عَلَيْدُ فَيَنْهُم مَن قَضَىٰ خَبَهُم وَمِنْهُم مَن يَنفَظِرُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] فألحقتها في سورتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٤٤)، كتاب العلم، باب ما جاء في الأحد بالسنة واجتناب البدع، عن العرباض بن سارية، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن، تأليف الشيخ محمد بن على بن خلف الحسيني (ص ٢٩ ــ ٣٠).

فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى مات، ثم عند عمر حتى مات، ثم كانت عند حفصة حتى مات، ثم كانت عند حفصة حتى ماتت، ثم جرد سيدنا عثمان أصل الرسم في مصحف نسخه من الصحف، وجمعه جمعًا ثانيًا في مصحف بعد جمع أبي بكر (١).

ذكر صاحب المقنع بسنده إلى ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان، قدم على عثمان وكانوا يقاتلون على مرج أرمينية، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين إني قد سمعت أن الناس قد اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، حتى إن الرجل ليقوم فيقول هذه قراءة فلان، قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، قال: فأرسلت إليه بالصحف، قال: فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن عباس وإلى عبد الله بن عبد الله بن الزبير وإلى عبد الله بن الحارث بن هشام، فقال: انسخوا هذه الصحف في مصحف، وقال للنفر القرشيين: إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش، فإنما أنزل بلسان قريش، قال زيد: فجعلنا نختلف في الشيء ثم نجمع أمرنا على شيء واحد، فاختلفوا في: قال زيد: فجعلنا نختلف في الشيء ثم نجمع أمرنا على شيء واحد، فأختلفوا في: (التابوت) فقال زيد: التابوه، وقال النفر القرشيون: (التابوت)، فأبيت أن أرجع إليهم، وأبو أن يرجعوا إليَّ حتى رفعنا ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فقال: اكتبوه: (التابوت)، فإنما نزل بلسان قريش (٢).

وهكذا أصبح ما أمر بكتابته سيدنا عثمان رضي الله عنه يسمى مصحفًا، قال ابن حجر: «الفرق بين الصحف والمصحف: أن الصحف: الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، وكان سورًا مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفًا»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: دليل الحيران على مورد الظمآن (شرح مقدمة المنظومة).

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن (ص ٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دليل الحيران على مورد الظمآن. شرح المقدمة.

ولم يفعل سيدنا عثمان رضي الله عنه ما فعل من نسخ المصحف إلا بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم، وموافقتهم على ذلك، وفي ذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: «لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرًا، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: نعْمَ ما رأيت».

وأما عامة المسلمين من أهل الأمصار والأقاليم فقد وقفوا من هذا العمل موقف الرضا والقبول والتأييد \_ أيضًا \_ ؛ وذلك لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم تكن عملاً فرديًا استقل به عثمان وحده، وإنما هو عمل تم بإجماع من أصحاب رسول الله على الذين قال فيهم رسول الله على: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»(١)، وقال \_ أيضًا \_ : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم اهتديتم المتدينة المخلفاء

لذلك، فقد تلقوا هذه المصاحف بالرضا والقبول، وجعلوها مصدرهم الوحيد يقتدون بها، ويقرأون بما جاء فيها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٠ ــ ١٩١) حديث رقم (٢٠٩٨)، وعزاه إلى عبد بن حميد في مسنده، وأورده العجلوني في كشف الخفاء (١/ ١٤٩) حديث رقم (٣٨١)، وأورده ابن عبد البر في جامع بيال العلم وفضله (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ القرآن الكريم (ص ١٥١ ــــــــ ١٥٣)، وهكذا نلحظ أن القرآن جمع ثلاث مرات: ١ ـــ في عهد النبي ﷺ، لكنه كان غير مجموع في موضع واحد، بل كان مفرقًا في العسب واللخاف والرقاع والأقتاب ومحفوظًا في الصدور.

٢ ـ جمع في عهد أسى بكر من غير ترتيب السور.

جمع في عهد عثمان مع ترتيب السور. وانظر: إرشاد الحيران (ص ٢٠) وما بعدها؛
 وتاريخ القرآن الكريم، الفصل الثالث (ص ١٢٧) وما بعدها؛ والجامع لأحكام القرآن للإمام
 أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (١/ ٤٩ وما بعدها).

وقد أجمع أهل الأداء وأئمة القراءة على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختيارًا واضطرارًا (١٠).

وإنما توقف كمال علم التجويد على معرفة مرسوم المصاحف؛ لأهميته، ذلك أن موافقة مرسوم المصحف العثماني ولو احتمالاً ركن من أركان القراءة الصحيحة، بالإضافة إلى أنه تتوقف كثير من الأحكام في الوقف والابتداء، والحذف والإثبات، والقطع والوصل، وغير ذلك على مرسوم المصحف. والله أعلم.

## ثالثًا \_ علم الوقف والابتداء

علم الوقف والابتداء مهم جدًّا في علم التجويد، وعليه يتوقف كماله (۲)، فهو شطر علم الترتيل، وله تعلق وثيق بمعرفة القراءات ومعرفة الرسم، فقد يحسن الوقف على قراءة دون أخرى، بالإضافة إلى أن الرسم هو الذي يحدد كيفية الوقف وكذا الابتداء (۳).

وهكذا نلحظ الارتباط الوثيق بين علم القراءات وعلم الرسم وعلم الوقف والابتداء مما يؤكد لنا توقف كمال علم التجويد على معرفة هذه الفنون الثلاثة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) يقول الشيخ إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي: وأما توقف هذا العلم على الوقف والابتداء فلأن من عوارض الإنسان التنفس فاضطر إلى الوقف، وكان للكلام بحسب المعنى اتصال يقبح معه الوقف دون حجزه، وانفصال يحسن معه القطع. انظر كتابه المسمى: الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م. دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر حمشق.

<sup>(</sup>٣) وقد أفردت للوقف والابتداء فصلاً خاصًا في هذه الرسالة، هو الفصل الخامس عشر ص ٣٢٤.

# ١٥ ـ معنى اللحن وأقسامه وحكمه

#### تمهيد:

لما أنزل الله القرآن بالتجويد، حيث قال: ﴿ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللهِ قَالَ: ﴿ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللهِ قَالَ: ٢٣]، أي أنزلناه بالترتيل وهو التجويد، كانت تلاوة القرآن تلاوة مجودة أمرًا واجبًا وجوبًا عينيًا على كل من يريد أن يقرأ شيئًا من القرآن الكريم.

ولما كان اللحن يتنافى مع تجويد القرآن لذلك كان اللحن فيه حرامًا، فيجب على القارىء أن يعرف اللحن ليجتنبه، وقد أشار إلى ذلك الخاقاني فقال:

ومعرفة باللحن مِنْ فيك إذ يجري وما للذي لا يعرف اللحن من عذر (١)

## معنى اللحن:

اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، ويأتي في لغة العرب على معانٍ أخرى غير مقصودة هنا<sup>(٢)</sup>.

فأول علم الذكر إتقان حفظه

فكن عارفًا باللحن كيما تزيله

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية القول المفيد (ص ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٢) فاللحن يستعمل في الكلام على معان:

يستعمل بمعنى اللغة، ومن ذلك: لحن الرجل بلحنه، إذا تكلم بلغته. ولحنت أنا له ألحن، إذا قلت له ما يفهمه عني ويخفي على غيره. وقد لحنه عني يلحنه لحنًا، إذا فهمه.

واللحن: الفطنة، ويقال منه: رجل لحن، أي: فطن، وقد لحن، إذا صرف الكلام عن وجهه، ويقال منه: عرفت ذلك في لحن قوله، أي: في ما دل عليه كلامه.

واللحن الضرب من الأصوات الموضوعة، وهو مضاهاة التطريب، كأنه لاحن ذلك بصوته، أي: شبهه به، ويقال منه: لحن في قراءته إذا طرَّب فيها وقرأ بألحان.

واللحن: الخطأ ومخالفة الصواب، وبه سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد الإعراب لحانًا، وسمي فعله اللحن، لأنه كالمائل في كلامه عن جهة الصواب، والعادل عن قصد الاستقامة وهذا المعنى الأخير هو الذي قصدت الإبانة عنه. انظر: التمهيد (ص ٧٦).

### أقسامه.

ينقسم اللحن إلى قسمين:

الأول: لحن جلي.

الثاني: لحن خفي.

## الأول ـ اللحن الجلي:

وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعُرف \_ أعني عرف القراء \_ ، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل.

وسببه مخالفة القواعد العربية(١).

وهو يكون في المبنى، أي: مبنى الكلمة.

وهو إبدال حرف بحرف، نحو: تغيير كلمة ﴿ أَنْعُمْتُ ﴾ لتصبح (ألعمت) أو (أنمت)، ويكون في الحركة أو السكون كتغير حركات ﴿ أَنْعُمْتُ ﴾ لتصبح (أنعمتُ) أو أنعمتِ) بضم التاء أو كسرها، أو فتح الميم في ﴿ أَنْعُمْتَ ﴾ لتصبح (أنعمَت).

مثال الذي يخل بالمعنى: ما تقدم.

مثال الذي لا يخل بالمعنى: ضم الدال في قوله تعالى: ﴿ لَمْ سَكِلِدْ وَلَمْ يُولَـدُ فَكُمْ الْإِخْلَاسِ: ٣].

#### سبب تسميته:

سُمي جليًا لأنسه يخل إخلالاً ظاهرًا يشترك في معرفته علماء القرآن وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (ص ۷۹)؛ ونهاية القول المفيد (ص ۲۲، ۲۳)؛ والنشر (۲/ ۳۰۰)؛ والعميد في علم التجويد (ص ۸)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ۸). وانظر: جهد المقل، (لوحة ۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية المريد (ص ٤١)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٢٣)؛ وجهد المقل، (لوحة ٣).

## حكم اللحن الجلي:

اللحن الجلي حرام بالإجماع، سواء أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغير الإعراب. ويأثم القارىء بفعله لا سيما إن تعمده أو تساهل فيه وأهمله. ولا ينبغي الصلاة خلف من يقع فيه.

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: (ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارىء خلف أمي، وهو من لا يحسن القراءة. واختلفوا في صلاة من يبدل حرفًا بغيره سواء تجانسا أم تقاربا، وأصح القولين عدم الصحة، كمن قرأ الحمد بالعين، أو الدِّين بالتاء، أو المغضوب بالخاء والظاء (١).

# الثاني \_ اللحن الخفي:

وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراء ولا يخل بالمعنى والإعراب

فسببه مخالفة قواعد التجويد كترك الغنة وقصر المدود، ويكون في صفات الحروف، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تبديل حرف بآخر، وأما إذا أدى إليه كترك إطباق الطاء واستعلائه فهو من اللحن الجلى (٢).

### سبب تسميته:

سُمِّي خفيًّا لأنه يخل إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء، وضبطوا عن ألفاظ أهل الأداء، الذين ترتضى تلاوتهم ويوثق بعربيتهم، ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة، والنصوص الصريحة، فأعطوا كل حرف حقه، ونزلوه منزلته وأوصلوه مستحقه من التجويد والإتقان والترتيل والإحسان. ولكنه يخفى على عامة الناس (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النشر (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد (ص ٢٣). وانظر: التمهيد (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٣) - انظر: جهد المقل، (لوجة ٣). وانظر: النشر ١/ ٣٠٠؛ والتمهيد (ص ٧٧).

### مثال اللحن الخفي:

واللحن الخفي هو مثل تكرير الراءات، وتطنين النوتات، وتغليظ اللامات وإسمانها وتشريبها الغنة، وإظهار المخفي، وتشديد الملين، وتليين المشدد، والوقف بالحركات كوامل، . . .

وذلك غير مخل بالمعنى، ولا مقصر باللفظ، وإنما الخلل الداخل على اللفظ فساد رونقه وحسنه وطلاوته، . . . كالقسم الثاني من اللحن الجلي؛ لعدم إخلالهما بالمعنى (١).

# أقسام اللحن الخفي:

اللحن الخفي ينقسم إلى قسمين:

الأول: لا يعرفه إلا علماء القراءة كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة، وكترقيق المفخم وعكسه، ومد المقصور وقصر الممدود، وكالوقف بالحركات كوامل، وتشديد المخفف وتخفيف المشدد.

الثاني: لا يعرفه إلا مهرة القراء كتكرير الراءات، وتطنين النونات، وتغليظ اللامات وتشويبها الغنة، وترعيد الصوت بالمدود والغنات، وترقيق الراءات في غير محل الترقيق (٢).

# حكم اللحن الخفي:

اختلف العلماء في حكمه:

\_ فذهب بعضهم وهو الراجح (٣) إلى أن حكمه التحريم؛ لأن تلك التغييرات وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل باللفظ لفساد رونقه، وذهاب حسنه وطلاوته.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (ص ۷۷، ۷۸).

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق (ص ٢٣ \_ YE).

<sup>(</sup>٣) وهو ما ذهب إليه البركوي في شرحه على الدر اليتيم؛ ورجحه صاحب هداية القاري(ص ٤٦) وما بعدها.

\_ وذهب البعض الآخر إلى أن حكمه الكراهة، وأن الواقع فيه يعتبر في عرف المجودين مخلاً بالإتقان، والصلاة خلفه صحيحة.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن القسم الأول ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العتاب والتهديد (١)، وأن القسم الثاني لا يتصور أن يكون فرض عين بل هو مستحب يحسن النطق به حال الأداء (٢).

وإلى ما سبق يشير العلامة إبراهيم علي شحاتة السمنودي بقوله:

اللحين قسميان جلي وخفي كلٌ حرام مع خيلاف في الخفي المخفي أميا الجلي فهيو مبتكى غيرا ثم الخفي ما على الوصف طرا وواجب شرعًا تجنب الجلي وواجب صناعة ترك الخفي (٣)

وعلى الجملة: من احتنب اللحن الجلي والخفي فقد جود القراءة، وقد قيل: للحن غَمَر كغَمَر اللحم<sup>(1)</sup>.

وبمناسبة ذكر الواجب الشرعي والواجب الصناعي يحسن بنا أن نبين أقسام الواجب في علم التجويد.

# ١٦ - أقسام الواجب في علم التجويد

سبق أن ذكرنا في مبادىء علم التجويد حكم تعلم التجويد وحكم العمل به، وذكرنا أنَّ تعلمه فرض كفاية وأن العمل به فرض عين، والفرض والواجب عند الجمهور بمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) وهذا ما ذهب إليه المرعشي وملا على القارى.

 <sup>(</sup>٢) وهذا ما ذكره ملا على القاري في شرحه على الجزرية. وانظر: نهاية القول (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) هذه الأبيات من كتاب الموازين الأداء في التجويد والوقف والابتداء)، مخطوط، نقلها صاحب كتاب غاية المريد (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء (٢/ ٥٢٩)؛ وفي القاموس المحيط: الغمر بالتحريك: زَنَخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه، باب الراء، فصل الغين (ص ٥٨٠).

وسنذكر أقسام الواجب في علم التجويد فنقول:

اعلم \_ أخي القارىء الكريم \_ أن الواجب في علم التجويد ينقسم إلى قسمين:

### ۱ \_ واجب شرعی:

وهو ما يثاب على فعله \_ امتثالاً \_ ويعاقب على تركه، وهو ما يحفظ الحروف من تغيير المبنى، وإفساد المعنى، فيأثم تاركه، فمثال تغيير المبنى: أن يقول في ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ (ألعمت)، أو (ألمت)، ومثال إفساد المعنى: أن يقول \_ أيضًا \_ في ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ أنعمتُ، أو أنعمتِ، بضم التاء أو كسرها، وهذا هو اللحن الجلي.

## ٢ \_ واجب صناعي:

وهو ما يقبح على العاقل تركه، ويعاب عليه عند أهل ذلك الشأن من غير عقوبة عليه (١).

وهو ما يحسن فعله.

وهو ما ذكره العلماء في كتب التجويد كالإدغام والإخفاء والإقلاب والترقيق والتفخيم، فلا يأثم تاركه.

وهذا هو اختيار المتأخرين.

أما المتقدمون: فاحتاروا وجوب الجميع شرعًا، وليس عندهم ما يسمى واجبًا صناعيًا (٢).

وعند بعض العلماء:

١ \_ الواجب الشرعي:

هو ما أجمع عليه القراء كالإخفاء والإِدعام والإِظهار والإِقلاب، وترك المد

<sup>(</sup>١) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٤٢).

فيما أجمع على قصره، وترك القصر فيما أجمع على مده، وغير ذلك مما ليس فيه خلاف، فهذا الواجب يفسق تاركه، ويكون مرتكبًا لكبيرة.

#### ٢ ـ الواجب الصناعي:

وأما الواجب الصناعي فثلاثة أقسام:

- (أ) ما كان من مسائل الخلاف بين القراء، ولا حاجة لنا إلى تفصيله هنا، وتجده مفصلاً في كتب القراءات.
- (ب) ما كان من جهة الوقف، فإنه لا يجب على القارىء الوقف على محل معين بحيث لو تركه يأثم، ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت توهم معنى فاسدًا(١).
- (ج) وجوبه على من أخذ القراءة على شيخ متقن، ولم يتطرق اللحن إليه من غير معرفة لأحكام التجويد، وعلى العربي الفصيح الذي لا يتطرق إليه اللحن، بأن كان طبعه القراءة بالتجويد من غير أن يخل بشيء في قراءته من الأحكام المجمع عليها، فإنَّ تَعَلَّمَ هذين (٢) للأحكام أمر صناعي.

أما من أخل بشيء من الأحكام المجمع عليها، أو لم يكن عربيًا فيجب عليه شرعًا تعلم أحكام التجويد، وتلقيه من أفواه المشايخ، فإن لم يفعل أثم بالإجماع (٣)، قال ابن الجزرى رحمه الله تعالى:

والأخلذ بالتجويد حسم لازم من لم يجود القرآن آثم (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: هذه المسألة في هذه الرسالة (ص ٣٢٤) في الفصل الخامس عشر.

<sup>(</sup>٢) أي: من أخذ القراءة على شيخ متقن، والعربي الفصيح الذي لا يتطرق إليه اللحن.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية القول المفيد (ص ٢٤ ــ ٢٧) بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ١٦).

# الفصل الأول أحكام الاستعاذة والبسملة

## أولاً الاستعاذة

### تعريفها:

هي قول القارىء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

#### معناها:

الالتجاء إلى الله تعالى، والاستعانة والاعتصام به.

فإذا قال القارىء: (أعوذ بالله) فكأنه قال: ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله(١).

### فائدتها:

تبعد وساوس الشيطان عن المتعوذ، وتطهر القلب فيفهم القارىء كلام الله، ويتدبر معانيه بخشوع وخضوع وخُضور قلب فيكسب الأجر.

### صيغتها المختارة:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ النحل: ٩٨]، وقد ورد في الحديث صيغة أخرى وهي:

<sup>(</sup>۱) انظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة، للعلامة على محمد الضباع (ص ٦)؛ وسراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي، تأليف الإمام أبي القاسم على بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العذري البغدادي.

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»(١).

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارًا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرًا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا(٢)

ولو قال: أعوذ بالله جاز، ولكن الأفضل أن يقول كما جاء في القرآن<sup>(٣)</sup>. **ولا يجوز التعوذ بغير ما صح** عن رسول الله ﷺ، وقد جوّزه بعضهم<sup>(٤)</sup>.

ويرى بعض العلماء: أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى لنبيه: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّانَ فَٱسْتَعِدُ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ وَالنحل : النحل الله السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي على أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه، وما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : قرأت على رسول الله على فقلت : أعوذ بالله السميع العليم. فقال : "قل يا ابن أم عبد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن اللوح عن القلم»، وفي رواية : "هكذا أخذتها عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مستده (٣/ ٥٠) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ١٠) باب الاستعادة.

 <sup>(</sup>٣) انظر: حق التلاوة (ص ١٨)؛ والجمان في تجويد القرآن، للشيخ أبو زاهد الندوي
 (ص ١٧).

<sup>(</sup>٤) يجوز \_ عند بعض العلماء \_ أن يأتي الإنسان بأية صفة لله في الاستعادة، فيجوز أن يقول الإنسان: (أعود بالله القادر من الشيطان الفاجر) أو (أعود بالله القوي من الشيطان الغوي). ونحو ذلك. انظر في هذا: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٧)؛ وقد قال ابن الجرري عن هاتين الصيغتين: وكلاهما لا يصح. انظر: النشر (١/ ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر: الثغر الباسم، تأليف الشيخ علي عطية أبو مصلح الغمريني، (لوحة ٢)، مخطوط بدار
 الكتب المصرية برقم (٨١) قراءات. وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٨٧/١).

### حكم الابتداء بها:

ذهب جمهور العلماء وأهل الأداء (القراء) إلى: أن الأمر بالاستعاذة على سبيل الندب.

وذهب بعضهم إلى: أنها على سبيل الوجوب.

ويصح القصد بأحد القولين، والراجح أنها على سبيل الندب.

ولا خلاف في أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم، ولكنها تطلب عند تلاوة القرآن (١).

### حالاتها:

## لها أربع حالات هي:

ا يجهر بالتعوذ إذا قرأ جهرًا بحضور من يسمع قراءته، بحيث يتأتى للسامع أن ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، وذلك لأن التعوذ شعار القراءة، فلو أخفاه القارىء لم يعلم السامع بالقراءة إلاً بعد أن يفوته منها شيء (٢).

٢ ــ يجهر بها في التعليم، فإذا ابتدأ الطالب درسه جهر بالتعوذ بحيث يتأتى انتباه شيخه له من أول القراءة (٣).

٣ ـــ يسر التعوذ إذا قرأ خاليًا منفردًا سواء قرأ جهرًا أو سرًا، أو قرأ في الصلاة، لأن المختار فيها إسرار التعوذ مطلقًا.

وفائدة الإسرار حصول الفرق بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن، لأن لفظ

<sup>(</sup>۱) حق التلاوة (ص ۱۸)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٤)؛ والملخص المفيد (ص ۱۰)؛ والثغر الباسم، (لوحة ۲)، مخطوط. وانظر: النشر (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)؛ والجامع لأحكام القرآن (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر (١/ ٣٤٨ \_ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) سراج القارىء المبتدي (ص ٢٦).

التعوذ ليس من القرآن بالإجماع (١).

٤ ـــ يسرُّ القارىء التعوذ إذا قرأ سرًا، لأن التعوذ يتبع القراءة في هذه الحالة بلا خلاف، وكذا إذا قرأ بالدور ولم يكن في قراءته مبتدئًا.

يقول الشيخ حسن خلف الحسيني المقرىء في إتحاف البرية:

إذا ما أردت الـدهـر تقـرأ فـاستعـذ وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا بشــرط استمــاع وابتــداء دراســة ولا مخفيًا أو فـي الصـلاة ففصـلا(٢)

تنبيه: إذا كانت القراءة بالدور \_ بأن ينهي أحدهم القراءة ليبتدىء الآخر من نهاية قراءة من قبله \_ يجهر أولهم بالاستعاذة ويسر الباقون (٣)، لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، فإن الموضع الذي من أجله استحب الجهر \_ وهو الإنصات \_ فُقِدَ في هذا الموضع (٤).

وإذا عرض للقارىء ما يقطع قراءته كالسعال أو العطاس أو الكلام المتعلق بالقراءة كالتفسير مع اتحاد المجلس فلا يعيد التعوذ، أما إذا كان العارض أجنبيًا كالتشاغل عن القراءة، أو الكلام العادي، أو الأكل أعاد التعوذ قبل بدء القراءة مرة ثانية (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: هداية القاري (ص ٥٦٥)؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إتحاف البرية بتحرير الشاطبية، نظم الشيخ حسن خلف الحسيني (ص ٣٨)، مطبوع مع كتاب إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام بشرح توضيح المقام في وقف حمزة وهشام للإمام المتولي. وانظر: مختصر بلوغ الأمنية، للشيخ علي محمد الضباع (ص ٢٦) بذيل كتاب سراج القارىء المبتدى

<sup>(</sup>٣) وهكذا يستعيذ كل قارىء لأن المقصود اعتصام القارىء والتجاؤه بالله تعالى من شر الشيطان، فليست الاستعادة من سنن الكفاية. انظر: النشر (١/ ٣٥٦).

<sup>ً</sup>ا (٤) انظر: النشر (١/ ٣٥٠). ا

<sup>(</sup>٠) حق التلاوة (ص ١٨). وأنظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٩، ١٠)؛ وهداية القاري (ص ٤١٠)، والنشر (٨٠).

#### مواضعها:

الاستعادة قبل القراءة إجماعًا، ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله، وذلك لأن المعنى الذي شرعت الاستعادة له يقضي أن تكون قبل القراءة؛ لأنها طهارة الفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطييب له، وتهيؤ لتلاوة كلام الله تعالى فهي التجاء إلى الله تعالى واعتصام بجنابه من خلل يطرأ عليه، أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها، وإقرار له بالقدرة، وما ذكر من أن الاستعادة قبل القراءة وبعدها لا يصح شيء منه (١).

إذا تقرر هذا فمواضع الاستعادة كما يلي:

١ \_ في أول التلاوة دائمًا من أول السورة وقبل البسملة.

عند تلاوة آية من القرآن أو من وسط السورة.

عي أول سورة براءة حيث إنها لا تعتبر سورة مستقلة بل حكمها كأواسط السور (۲).

### ثانيا البسملة

### تعريفها:

هي عبارة عن قول القارىء: (بسم الله الرحمن الرحيم).

#### معناها:

قال العلماء: (بسم الله الرحمن الرحيم) قَسَمٌ من ربنا أنزله عند كل سورة، يقسم لعباده: إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، وأني أفي لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفى وبري.

وعندما يبدأ القارىء بالبسملة فكأنه يقول: باسمك يا رب أفتتح التلاوة،

<sup>· (</sup>١) انظر: النشر (١/ ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣). وانظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) الجمان في تجويد القرآن (ص ١٨). وانظر: هداية القاري (ص ٥٦٥، ٥٦٥).

أو بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته (١).

ولا يجوز أن يفتتح الإنسان كلامه أو عمله بغير اسم الله تعالى، تأسيًا بالكتاب العزيز لما في الحديث الصحيح من رواية جابر بن عبد الله عن النبي على أنه قال: «ابدؤوا بما بدأ الله به»(۲)، وفي رواية عند مسلم في الصحيح: (نبدأ)، ولهذا كان النبي على يفتتح رسائله وكتبه إلى الملوك والعمال بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) كما هو متواتر مشهور بين الخاص والعام (۳).

#### صيغتها:

(بسم الله الرحمن الرحيم).

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٩١، ٩٨).

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في كتاب الحج (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الاستعادة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، تأليف السيد أحمد بن الصديق الغماري، المتوفى سنة ١٣٨٠هـ (ص ٢٠).

وأما حديث: «كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع». فقد رواه ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٢/٢) من طريق الحافظ الرهاوي بسنده عن أبسي هريرة مرفوعًا، وفيه أنه: (أقطع).

ورواية (الحمد): (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)، وفي رواية: (بحمد الله فهو أجذم)، رواه ابن ماجه (١٨٩٤)، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (الحمد أقطع)؛ وابن حبان في صحيحه (بحمد الله) كما في طبقات السبكي (١/٤)؛ والدارقطني (ص ٨٥) (بذكر الله أقطع)؛ وأبو داود في سننه مرسلاً (٤٨٤٠): (بالحمد لله فهو أجذم) عن الزهري، وجزم به الدارقطني كما ذكر السبكي.

وحديث: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر) حكم بعض أصحاب الشروح والحواشي عليه بالتواتر، وبعضهم: بشهرته، وبعضهم: بحسنه، وبعضهم: بصحته مطلقاً أو على شرط البخاري، وبعضهم حكم: بأنه واو ثم جزم بأنه من قسم الموضوع. وللتوسع في تخريج هذا الحديث، راجع: كتاب الاستعادة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، للسيد العلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، طبعة دار البصائر، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

### حكمها:

الابتداء بالبسملة في أول السورة واجب، وهو القول المشهور (١)، وقد قال الإمام الشاطبي ــ رحمه الله تعالى ــ :

ولا بــد منهــا فــي ابتــدائــك ســورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا(٢)

وقيل: إنها سنة مؤكدة.

وفي أثناء السورة من أحزاب وأرباع وآيات مستحبة، بل من باب الأفضلية.

وهذا كله في غير سورة براءة، أما في براءة فقد جرى فيها خلاف: فقال ابن حجر الهيتمي (٣): إنها محرمة في ابتدائها، مكروهة في انتهائها.

وقال الرملي<sup>(۱)</sup>: إنها مكروهة في ابتدائها، مستحبة في أجزائها<sup>(۱)</sup>، وهو المعتمد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: هداية القاري (ص ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أي أن القارىء إذا ابتدأ بالسورة فلا بد من البسملة لسائر القراء إلا براءة، سواء في ذلك من بسمل منهم بين السورتين ومن لم يبسمل. سراج القارىء المبتدي (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الفقيه الشافعي المشهور بالهيتمي نسبة لقرية تابعة لمديرية القرنة بمصر؛ لأنه وُلد بها في أواخر سنة ٩٠٩هـ، وتوفي بمكة في سنة ٩٧٤هـ، ودُفن بالمعلاة، رحمه الله تعالى. انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) هو العلامة شمس الدين محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد الرملي، المولود في أواخر شهر جمادى الأولى سنة ٩١٩هـ بمصر، وتوفي بها في أواخر جمادى الأولى سنة ٩١٩هـ، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) المراد بالأجزاء: كل آية ابتدأ بها، وغير أول السورة، فيدخل في ذلك الأجزاء المصطلح عليها، والأحزاب، والأعشار، وغير ذلك. راجع: الثغر الباسم، (لوحة ٣)، مخطوط؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: الثغر الباسم في قراءة عاصم، (لوحة ٢، ٣)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٤، ٥).

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

ومهما تصلها أو بدأت بسراءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملاً

وقد نظم بعض العلماء الخلاف في الابتداء بالبسملة في أول براءة وفي أثنائها فقال:

> وبسملة حسرم ببدء بسراءة وذا لابن عبد الحق والهيتم الذي ورمليهم قد قال بدأ بكرهها

وتكره في الأثنا وهذا مذهب بمكة ثاو والخطيب المهذب وتندب في الأثنا وهذا مطلب(١)

# الحكمة في ترك البسملة في أول التوبة:

قال ابن عباس رضي الله عنهما سألت عليًّا رضي الله عنه لِمَ لم تكتب البسملة في أول براءة، فقال: لأن بسم الله أمان، وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف. ولا تناسب بين الأمان والسيف.

وقيل: لعدم أمره ﷺ بكتابتها إذ لم ينزل بها جبريل، وكتابة المصحف توقيفية (٢).

واعلم أنه لا خلاف في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) بعض آية من سورة النمل، لكن الخلاف في كونها آية من كل سورة، وآية من الفاتحة (٣)، ومذهب

<sup>(</sup>۱) انظر: مصباح الفلاح في تجويد كلام الله الفتاح، تأليف الشيخ أحمد بن إبراهيم هاني الشوبكي الطحاوي (ص ۲۱).

<sup>(</sup>٢) سراج القارىء المبتدي (ص ٣٠)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٤، ٥). وانظر: الشيخ الوافي شرح الشاطبية، للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص ٤٨). وانظر: إرشاد المريد، للشيخ على محمد الضباع (ص ٣٢)؛ وفن التجويد (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) ويتلخص الخلاف في هذه المسألة على خمسة أقوال:

أحدها: أنها آية من الفاتحة فقط وهذا مذهب أهل مكة ومن وافقهم، وروي قولًا للشافعي. =

حفص عن عاصم أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة إلاَّ سورة براءة، ويفصل بها بين السور كلها إلاَّ بين الأنفال وبراءة. وعلى هذا تجب قراءتها في الصلاة (١٠). قال السخاوي رحمه الله تعالى: واتفق القراء عليها في أول الفاتحة، فإن ابن كثير وعاصمًا والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة (١٠).

فائدة: يجوز بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه هي:

الوقف: إن وقف القارىء على آخر الأنفال بأن قطع القراءة مدة يسيرة وفصل بينهما بكلام أو غيره فيكون ابتداؤه بأول التوبة بالاستعادة فقط وأيضًا إن ابتدأ منها.

٢ ـ الوصل: إذا وصل القارىء آخر الأنفال بأول التوبة سواء وقف

الثاني: أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد، ونسب إلى أبسي حنيفة.

الثالث: أنها آية من أول الفاتحة، بعض آية من غيرها وهو القول الثاني للشافعي.

الرابع: أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهو المشهور عن أحمد، وقول داود وأصحاب، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبى حنيفة.

الخامس: أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من أول غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري ومن وافقهم، وذلك مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاتحة. قال ابن الجزري: «وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات»، ولكل مذهب أدلته.

انظــِر فــي هــــذا: النشــر ٢٦٨/١ ــ ٢٧٠؛ والجــامــع لأحكــام القــرآن ١/ ٩٣ ــ ٩٧)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٩٣، ٩٣)؛ والملخص المفيد (ص ١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: النشر (۱/۲۹۹).

على آخر الأنفال أم لا، فيكون وصلها كالسورة الواحدة، أي بغير استعادة بينهما.

٣ \_ السكت: إن أراد السكت فسكتة لطيفة بين السورتين، وهي تقدر بحركتين مع وصلها كالسورة الواحدة. والله ورسوله أعلم (١).

وهي على الترتيب في الفضل، فأفضلها الوقف، يليه الوصل، ويلي الوصل السكت.

يقول الشيخ حسن خلف الحسيني رحمه الله:

وللكل قف صل في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملالا)

ونظمها الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي (٣) في كتابه: (قرة العين) غير مرتبة حسب الأفضلية، فقال:

وننبه إلى أن هذه الأوجه التي بين آخر الأنفال وأول براءة ليست مقيدة بهذا المحل فحسب، بل تجوز بين آخر أي سورة وأول براءة بشرط أن يكون آخر هذه

<sup>(</sup>۱) انظر: القول السديد في أحكام التجويد (ص ٥)؛ والنشر: (١/ ٢٦٥)؛ وفن التجويد للمبتدئين والمجودين، تأليف الشيخ حسنين نور الدين (ص ٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: إتَّحاف البرية (ص ٣١) حكم ما في البسملة.

<sup>(</sup>٣) الخليجي: هو محمد بن عبد الرحمن الخليجي المقرىء الإسكندري: علامة كبير ومقرىء قدير. ولد بحي كوم الشقافة ــ قسم كرموز ــ بالإسكندرية من أبوين شريفين. حضر العلم على مشايخ كبار، ونبغ في القراءات. وتخرج على يده كل مشايخ القراءات في الإسكندرية. له مؤلفات في غاية الضبط والتحقيق تربو على الثلاثين، وكانت له قدرة عجيبة على النظم. تسوفي في ٢٦ فبراير/ شباط ١٩٧٠م. انظر: الأعلام (٢/٩٩٩)؛ وهمداية القاري (ص ٧١٩).

<sup>(</sup>٤) قسرة العين بتجرير ما بين السورتين بطريقتين، تأليف محمد عبد الرحمن الخليجي (ص ٢٢).

السورة قبل سورة براءة في ترتيب المصحف الشريف، فمثلًا لو وصل آخر سورة البقرة بأول سورة براءة جازت تلك الأوجه الثلاثة للجميع ـــ أيضًا ــ بخلاف ما إذا كان آخر السورة بعد أول سورة براءة في ترتيب المصحف كأن وصل آخر سورة الحجر بأول سورة براءة فلا يجوز حينئذ إلا القطع بدون بسملة، ويمتنع الوصل والسكت. وكذلك إذا كرر القارىء سورة براءة كان وصل آخرها بأولها فليس له في هذه الحالة إلا القطع بدون بسملة ويمتنع الوصل والسكت أيضًا (١).

# حالات الاستعاذة والبسملة في أول السورة:

للاستعادة والبسملة في أول السورة أربع حالات(٢):

ا ـ قطع الجميع: أي قطع الاستعادة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة أو عن القراءة، وبين كل مقطع تنفس عادي.

٢ \_ قطع الأول: وهي الاستعاذة \_ عن الثاني \_ وهي البسملة، ووصل البسملة بالثالث وهو أول السورة أو القراءة.

٣ ـ وصل الأول بالثاني: دون أن يكون بينهما تنفس مع الوقف على الثاني
 ثم يبدأ بالقراءة.

**٤ ــ وصل الجميع**: أي وصل الاستعادة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة أو بالقراءة بنفس واحد.

وقد جمع هذه الأوجه فضيلة العلامة محمد عبد الرحمن الخليجي في قوله:

قـــرنتهــا أربعــة للعشــرة ووصــل أول فخــذ بيـانــي

وفي استعسادة إذا بسيورة قطع الجميع ثم وصل الثاني

<sup>(</sup>۱) انظر: هدایة القاری (ص ۵۷٦).

<sup>(</sup>٢) وانظر في هذه الحالات الأربع: مختصر بلوغ الأمنية شرح إتحاف البرية (ص ٢٦).

ووصل كل واعتبر ما حررا في كل عارض تكن ممن درى (١) وصل كل فضل لوجه من هذه الوجوه على وجه كما ذكره مشايخنا (٢).

وينبغي أن يلاحظ عند وصل الجميع أو وصل الاستعادة بالبسملة أو وصل البسملة بأول السورة تحريك أواخر الكلمات بالكسر.

وإذا كانت القراءة ليست أول السورة ووصلت الاستعاذة والبسملة بآية مفتتحة بلفظ الجلالة تعين ترقيق لامه، ولا يكلف القارىء بالوقف دونه فرارًا من الترقيق لأنه إلزام بما لا يلزم، فإن الترقيق لا محذور فيه بل هو منزل من عند الله تبارك وتعالى كالتفخيم، وتلقاه خير القرون رضي الله عنهم عن الحضرة النبوية الأفصحية التي لا يجوز مخالفتها، وهكذا وصل إلينا (٣).

وأود التنبيه إلى أنه إذا كانت القراءة أول سورة غير براءة فلا خلاف في البسملة لجميع القراء، وإن كانت أثناء سورة ولو براءة جاز الإتيان بالبسملة وتركها. وعلى تركها فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة إلاَّ في حالتين:

أن يكون قبل القراءة اسم جلالة نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّا هُو اللَّهُ الْقَيْوَمُ ﴾.

٢ ــ ما فيه ضمير يعود على الله تعالى نحو قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ
 السَّاعَةَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قرة العين (ص ٥):

<sup>(</sup>٢) ومنهم شيخنا عبد المحسن محمد ثابت وشيخنا عبد الباسط هاشم، وقد نص الشيخ المحمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد على أن: قطع الجميع هو أحسن هذه الأوجه، مما يدل على تفاوتها عنده. انظر: تحفة الراغبين في تجويد الكتاب المبين، للحسيني (ص ٣، ٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الراغبين (ص ٤).

فالأولى في هاتين الحالتين ألا يوصل؛ لما في ذلك من البشاعة(١١).

وقد أكد القراء على البسملة عند قراءة نحو قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَهُو اللَّذِي آنَشَا جَنَّلَتِ . . . ﴾ لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان (٢).

### حالات البسملة بين السورتين:

للبسملة بين السورتين أربع حالات ثلاث جائزة، وواحدة غير جائزة. فالحالات الجائزة هي:

السورة التالية.

٢ ــ قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة التالية، وهو أولى الأوجه كما نص عليه ابن الجزري<sup>(٣)</sup>.

" \_ وصل الجميع: أي وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية. وقد نظم الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي هذه الأوجه الثلاثة في كتابه (قرة العين)، حيث قال رحمه الله:

وبين كل سورة وأخرى لمن يبسمل ثلاث تقرا قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل كلٌ فاتلُ بالإتقان(٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ١٠)؛ والنشر (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان في علوم القرآن (١٠٦/١). (حلبي).

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: قرة العين (ص ٩)؛ وهداية القاري (ص ٧٤٥).

### وسبب عدم الجواز:

أن السامع قد يتوهم أن البسملة جزء من السورة.

٢ \_ ولأنَّ البسملة لأوائل السور لا لأواخرها.

وفي التحذير من هذا الوجه يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

ومهمـا تصلهـا مـع أواخـر سـورة فـلا تقفـن الـدهـر فيهـا فتثقـلا(١)

وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وإن وصلتها بأخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر (٢)

تتمة:

إذا وصلت الاستعادة المذكورة بالبسملة وأي آية غير أول السورة ففيها الأربعة أوجه المذكورة سابقًا، وأما إذا وصلت الاستعادة بالقراءة بلا استعادة فوجهان:

V = 1600

من حرز الأماني ووجه التهاني (ص ١١).

(٢) من طيبة النشر في القراءات العشر (ص ١١).

ومن الفوائد المأخوذة عن شيخنا عبد الباسط هاشم رواية عن شيخه هذه الأبيات في الاستعادة:

ورقع الهمزة من أعود وعَيْنِ العَيْنِ فَذَا مَجَدُودُ وَمَنْ العَيْنِ أَخِيا العِيدُ فَيِانَ وَمُنْ الشّينِ السّينِ الشّينِ الشّينِ الشّينِ الشّينِ الشّينِ السّينِ الشّينِ السّينِ الشّينِ السّينِ الشّينِ السّينِ السّيِي السّينِ السّينِ السّينِ السّينِ السّينِ السّينِ الس

أهـ.

هذا فيما يخصُّ الاستعادة، وأما البسملة فقد قال الشيخ محمد نووي الجاوي رحمه الله تعالى: "إذا قرأت البسملة فرقق الباء من (بسم الله)، وكذلك السين مع الصفير، ورقق اللام من بسم الله، وفخم الراء من الرحمن الرحيم مع حذف همزة الوصل، واحفظ على إخفاء تكرير الراء وعلى تشديده مع همس الحاء». انظر: حلية الصبان شرح فتح الرحمن في تجويد القرآن، تأليف الشيخ محمد نووي الجاوي (ص ١٤)، وسيدرك القارىء الكريم هذه الأمور من خلال فصلى: مخارج الحروف وصفاتها.

۲ \_\_ القطع<sup>(۱)</sup>..

\_ المراد بالقطع \_ فيما مر \_ : الوقف كما نص عليه الشاطبي وابن الجزري فيما مر من الأبيات فتنبه.

\_ هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف، فبأي وجه قرىء منها جاز، ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد (٢).

<sup>(</sup>١) الثغر الباسم، (لوحة ٣)، مخطوط.

<sup>(</sup>۲) انظر: النشر (۱/ ۳۲۹ \_ ۳۲٦).

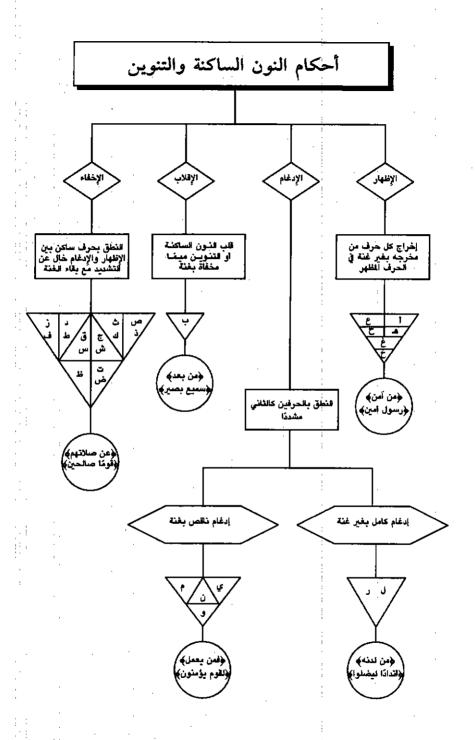

# الفصل الثاني أحكام النون الساكنة والتنوين

#### تمهيد:

### النون الساكنة:

هي التي لا حركة لها.

وحدها: نون ساكنة تثبت في اللفظ والخط، وفي الوصل والوقف، وتكون في الاسم والفعل والحرف، وتكون وسطًا وطرفًا (١)، وتكون زائدة وأصلية.

وترتيبها في الحروف الهجائية: الخامس والعشرون.

### التنوين:

التنوين لغةً: التصويت، يقال: نوَّن الطائر إذا صوت(٢).

واصطلاحًا: نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق الاسم بعد كماله، تفصله عما بعده، تثبت لفظًا ووصلًا، وتسقط وقفًا وخطًا (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٣٣)؛ والنشر (٢/ ١٦٢)؛ وتحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر، تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص ۱)، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٢١٦) قراءات؛ والبرهان (ص ٦)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) مفتاح الفلاح إلى تجويد كلام الفتاح، (ص ۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية، للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري =

ويرمز لها بالفتحتين، أو الكسرتين، أو الضمتين، وهي هكذا على التوالي: \_ \_ ، \_ \_ ، ـ ـ ـ (١).

وحكم التنوين مع حروف الهجاء كحكم النون الساكنة، ولا يكون إلاً متط, فًا(٢)

قال الشيخ أحمد الطيبي (٣) في منظومته في موضوع التنوين:

والحرف لا يقبل تحريكين معًا كضمَّين وفتحتين والحرف لا يقبل تحريكين نون غدت يلزمها السكون ونحور بيا وب وب تنوين الوسم وما لها من صورة في الرسم في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا لا بعد فتح فاقلبنها ألفانها

- = الأهدل (٨/١)؛ والتعريفات، للجرجاني (ص ٩٤)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١٦٥).
- (۱) انظر: الدر المرصوف في بيان حركات الحروف، تأليف أحمد الفضل إبراهيم عيد: (ص ٢٩ ــ٣٣)، الطبعة الأولى ١٤١٤هـــ١٩٩٤م، دار المكتبى، دمشق.
- (۲) انظر: تحقة نجباء العصر (ص ۱)؛ والحواشي الأزهرية (ص ۳۳)؛ وشرح تحقة الأطفال للشيخ علي محمد الضباع (ص ۲)؛ وضابط البيان في تجويد القرآن، للشيخ عبد المجيد التوعلي الأصبحي (ص ۱۱)؛ وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص ۱۵۹ ـ ۱۵۰)؛ وفن التجويد (ص ۳۳).
- ٣) أحمد الطيبي: هو أحمد بن أحمد بن بدر الدين شهاب الدين الطيبي الصالحي الدمشقي: فقيه شافعي متصوف، نحوي، مشارك في بعض العلوم، ولد في ذي الحجة سنة ٩٩٨هـ/ ١٠٥٥م. كان إمامًا بجامع بني أمية، له مؤلفات في القراءات والفقه والمنطق. ومن مؤلفاته في التجويد منظومة: "المفيد في علم التجويد". توفي في ذي القعدة ٩٧٩هـ. انظر: الأعلام (١٩١٨)؛ ومعجم المؤلفين (١٩٦/١).
- (٤) انظر: منظومة في التجويد، للشيخ أحمد أحمد بدر الدين الطيبي الدمشقي ٨٩٠ ــ ٩٧٩هـ، (لوحة ٣)، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٨٢)، قراءات طلعت، وهذه المنظومة في فهارس دار الكتب المصرية منسوبة للشيخ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي شرف الدين المتوفى سنة ٤٧٣هـ، وليس الأمر كذلك بل هي للشيخ أحمد أحمد بدر الدين الطيبي، =

فللنون الساكنة والتنوين عند ورودها قبل أي حرف من حروف الهجاء الـ (٢٩)(١) أربعة أحكام عند الأكثر من العلماء(٢)، هي:

والدليل على ذلك قوله في مقدمتها:

قال الفقيس أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب انظر: منظومة في التجويد، (لوحة ١).

وهناك كتب أخرى منسوبة لغير أصحابها، ولعل السبب هو تشابه أسماء الشهرة أو أسماء المؤلفين، والأمر في حاجة إلى دقة أكثر قبل النسبة. والله أعلم.

- (۱) مع ملاحظة أن الألف لا تدخل في أي حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين؛ لأنها ساكنة دائمًا، ولا يجتمع ساكنان في الوصل ليس الأول حرف مد ولين، وكذلك لا تدخل في أحكام الميم الساكنة لنفس السبب، ومثلها اللامات السواكن في القرآن الكريم. انظر: عدد الحروف في الفصل التاسع مخارج الحروف وألقابها ص ٢٤٥، ٢٥٩؛ والرعاية، باب بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٣).
- (۲) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ۱۱۳ \_ ۱۱۷)؛ وتحفة نجباء العصر (ص ۱). وتحدر الإشارة إلى أن العلماء قد اختلفوا في عدد أحكام النون الساكنة والتنوين فجعلها بعضهم أحكامًا خمسة، وبعضهم جعلها أربعة، وبعضهم جعلها ثلاثة، والأمر في ذلك سهل، أما من جعَلها خمسة فقال هي: إظهار وإدغام بغنة وإدغام بلا غنة وإقلاب وإخفاء، ومن جعلها أربعة أسقط الإدغام الذي بلا غنة، وأبهم الإدغام فشمل الشيئين، ومن جعلها ثلاثة فعل كذلك وأسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء، فعلى كلامه يكون الإخفاء معه قلب أو لا قلب معه. انظر: غنية الطالبين، (لوحة 10)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١٦٥ \_ 10).

ولصاحب الرعاية تقسيم آخر هو:

الأول: الإظهار عند حروف الحلق.

الثاني: الإِدغام في اللام والراء.

الثالث: الإدغام في الميم والنون.

الرابع: الإِدغام في الياء والواو .

الخامس: الإقلاب.

السادس: الإخفاء.

وكل التقسيمات نتيجتها واحدة كما تري.

أولاً \_ الإظهار. ثانيًا \_ الإدغام. ثالثًا \_ الإقلاب. رابعًا \_ الاخفاء.

قال الجمزوري(١) في تحفة الأطفال:

للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني (۲) وقال ابن الجزري:

وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب وإخفا (٣)

# أولاً الإظهار

تعريفه:

**الإظهار لغةً**: البيان.

واصطلاحًا: إخراج كل حرف من مخرجه بغير غنة ولا تشديد في الحرف المظهر (٤).

انظر: الرعاية، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٣) وما بعدها. وانظر:
 النشر (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۱) الجمزوري: هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي، كما لقبه به الشيخ مجاهد الأحمدي: ولد في طنطا سنة بضع وستين بعد المائة والألف من الهجرة، وهو شافعي المذهب، أحمدي الخرقة، شاذلي الطريقة، تفقه على مشايخ كثيرين. له عدد من المؤلفات منها: «تحفة الأطفال»، و «فتح الأقفال» وغيرهما. انظر: هداية القاري (ص ٢٥٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتح الأقفال بشرح تحقة الأطفال، كلاهما للشيخ سليمان الجمزوري (ص ۳).
 وقد بين الشيخ الجمزوري تلك الأحكام ضمن منظومته. انظرها في هذا الكتاب (ص ۸۱،
 ۸۵، ۸۸، ۸۸، ۸۹، ۹۹).

<sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية (ص ٣٣)؛ والمنح الفكرية بشرح المقدمة الجزرية، للشيخ ملا علي بن سلطان القارى (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٤) تحفة نجباء العصر (ص ١)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٨)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ٦).

والمراد منه: إبقاء الحرف ذاتًا وصفةً (١).

## حروفه:

حروف الإِظهار ستة، وهي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء (٢).

قال صاحب تحفة الأطفال:

فِ الأول الإظهر الم المحرف للحلق سبت رتبت فلتعرف المحلق سبت رتبت فلتعرف المحسرة فهراء ثبت عين خاء (٤)

وحروفه أيضًا في أوائل كلمات (أخي هاك علمًا حازه غير خاسر)(°).

#### تسميته:

يسمى إظهارًا حلقيًّا لأن حروفه الستة تخرج من الحلق<sup>(٦)</sup>.

- (١) حلية الصبان (ص ١٨).
- (۲) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١١٣)؛ والرعاية، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٣)؛ والنشر (٢/ ١٦٢)؛ والتمهيد (ص ١٦٥).
  - (٣) الحروف المهملة هي الحروف التي بغير نقط، والحروف المعجمة هي الحروف المنقطة.
    - (٤) انظر: فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال (ص٤)، مجموعة المتون (ص٢١٣).
- (٥) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ١٦)، وفي أوائل كلمات (إذا غاب عني حبيبي همني خبره).
   وجمعت في بيت أيضًا وهو:
  - همــز وهـاء ثــم حـاء وعينهـا وخـاء وغيــن يـا أخــي تــأمــلا وعدّلها القاري حين قال: تأملنا فوجدنا أن حق الترتيب أن يقول:
  - فهمز وهاء ثم عين وحاؤها وغين وخاء ثم كن متأملا وقد أكثرنا من ذكر العبارات التي تجمع حروف الإظهار ليختار القارىء أسهل ما يراه.

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:

فعند حسروف الحلق أظهر (١)

#### حقيقته:

حقيقة الإظهار إخراج الحرف الساكن من مخرجه من غير وقف ولا سكت ولا غنة ولا تشديد في الحرف المظهر، بمعنى أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف الإظهار (٢).

#### سببه

سبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة المذكورة بُعْد مخرج النون، لأنه من طرف اللسان وتلك الحروف من الحلق، وكلما بعدت الحروف كان التبيين أظهر.

فتظهر النون الساكنة والتنوين عند الهمزة والهاء إظهارًا بيِّنًا، ويقال له أعلى، وعند العين والحاء إظهارًا أوسط، وعند الغين والخاء إظهارًا أدنى.

ولم يجز الإدغام والإحفاء (إذ الإدغام قريب من الإحفاء)، لعدم وجود التقارب بين النون الساكنة والتنوين السهلتين في النطق واللتين لا تجتاجان في إخراجهما إلى كلفة وحروف الحلق التي هي أشد كلفة وعلاجًا في الإخراج (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: حق التلاوة (ص ٩٦)؛ وفن التجويد (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (ص ١٦٦)، تحفة نجباء العصر (ص ١)؛ البرهان (ص ٢)؛ فن التجويد (ص ٢٦) بتصرف؛ التحديد (ص ١١٣)؛ الإدغام الكبير في القرآن (ص ٤١)؛ والرعاية، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٤).

# جدول يوضح أمثلة الإظهار

| أمثلة التنوين | الساكنة   | الحرف                   |        |
|---------------|-----------|-------------------------|--------|
|               | في كلمتين | في كلمة                 |        |
| معتد اثيم     | من آمن    | يناون                   | الهمزة |
| سلامٌ مي      | إن هذا    | ينهون                   | الهاء  |
| قويًا عزيزًا  | من عمل    | الأنعام                 | العين  |
| عين حمثه      | من حکیم   | تتحتون                  | الحاء  |
| حديث غيره     | من غلُّ   | فسيُتغِضون(١)           | الغين  |
| لطيفٌ خبير    | من خير    | المنخنقة <sup>(۲)</sup> | الخاء  |

# ثانيا الإدغام

#### تعريفه

الإدغام لغةً: إدخال الشيء في الشيء، وهو مأخوذ من قول العرب: أدغمتُ الفرسَ اللجامَ، إذا أدخلتها. الفرسَ اللجامَ، إذا أدخلته في فيه، ويقال: أدغمت الثياب في الوعاء، إذا أدخلتها. وقيل: مأخوذ من الدغم، وهي التغطية والسُّترة (٣).

<sup>(1)</sup> ولا ثاني لهذه الكلمة في القرآن.

انظر: فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال (ص ٤).

<sup>(</sup>٢) ولا ثاني لهذه الكلمة في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإدغام الكبير في القرآن (ص ٤٠)؛ والتعريفات (ص ٢٩)؛ وكتاب اللامات للإمام عبد الرحمن بن إسحاق الرجاجي النحوي، (لوحة ٥٧)، مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية برقم (٦٣) قراءات ميكروفيلم.

واصطلاحًا: إدخال حرف ساكن (١) في حرف متحرك (٢) بحيث يصيران حرف واحدًا مشددًا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة.

أو هو النطق بالحرفين كالثاني مشددًا(٣).

### حروفه:

عدد حروفه ستة أحرف هي: الياء، والراء، والميم، واللام، والواو، والنون يجمعها قولك (يرملون).

يقول صاحب التحفة:

والثاني إدغام بستة أتست في (يرملون) عندهم قد ثبتت (٤)

#### أقسامه:

ينقسم إلى قسمين:

١ \_ إدغام ناقص بغنة.

۲ \_ إدغام كامل بغير غنة<sup>(ه)</sup>.

## ١ \_ الإدغام الناقص:

فالإدغام الناقص بغنة إدغام غير مستكمل التشديد لبقاء الغنة، وله أربعة أخرف

المراد بالحروف الساكنة النون الساكنة أو التنوين لا أي حرف ساكن.

<sup>(</sup>۲) يقصد به حرفًا من حروف الإدغام لا أي حرف غيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحقة نجباء العصر (ص ٢)؛ والتمهيد (ص ٦٩)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٢١). والبرهان (ص ٦)؛ والرعاية، باب المشدادت، وباب المدغمات، مخطوط؛ وحلية الصبان (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة نجباء العصر (ص ٢).

هي: الياء، والنون، والميم، والواو، يجمعها قولك: (ينمو)(١)، أو يجمعها قولك: (يومن).

### يقول صاحب التحفة:

لكنها قسمان قسم يدغما في بعنة بر (بنمو) عُلمان ووجه الإدغام في النون: اجتماع المثلين، والأول ساكن نحو: ﴿ لَن نَبْرَحَ ﴾ [طه: ٩١]، ﴿ مَلِكَا نُقَائِلُ ﴾ [البقرة: ٢٤٦]. ووجه الإدغام في الياء والواو، التجانس في الانفتاح (وباقي الصفات)، والجهر ومشابهتها النون والتنوين باللين الذي فيهما لأنه شبيه بالغنة حيث يتسع هواء الفم، نحو: ﴿ وَإِن يَرَوّا ﴾ [الأنعام: ٢٠] \_ ﴿ فِنَةٌ يُنصُرُونَكُم ﴾ [الكهف: ٣٤] \_ ﴿ مِن وَالٍ ﴿ وَبِاقِي الصفات) والجهر والانفتاح والاستفال، والكون بين الرخاوة والشدة، نحو: ﴿ مِن مَآوِ ﴾ [النور: ٤٥]، والوجه بمعنى: (سبب).

# لماذا سمي ناقصًا؟

سمي ناقصًا لأن الإدغام لم يتم، حيث بقي من الحرف الأول صفته وهي الغنة فوجود الغنة نقصه عن كمال التشديد، وبعبارة أخرى موجزة هي: أن السبب (ذهاب الحرف وهو النون الساكنة أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة)(٤).

وهكذا نلحظ أن بقاء الغنة الدالة على النون أو التنوين جعلت الإِدغام ناقصًا لعدم ذوبان الحرف بصفته في الثاني حتى يبرز الثاني مشددًا وكأنه منفرد لا يوجد غيره.

<sup>(</sup>۱) سراج القارىء المبتدي (ص ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٣٥)؛ وحلية الصبان (ص ٢٠)؛ والتمهيد (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الرعاية في تجويد القراءة، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٤)؛ وفن التجويد (ص ٢٧)؛ والبرهان (ص ٧). وانظر: مبحث الغنة في الفصل الرابع.

#### فائدة:

تظهر الغنة عند الإدغام في الياء والواو حال اللفظ بالمشدد لا في نفس الحرف الأول، لأنك إذا أدغمت الأول في الياء أبدلت منه ياء ولا غنة في الياء، وكذلك إذا أدغمت في الواو أبدلت منه واوّا ولا غنة في الواو، فصارت الغنة تظهر فيما بين الحرفين لا في نفس الحرف الأول بخلاف الإدغام في النون والميم، فإن الغنة تظهر في نفس الحرف الأول؛ لأنه لا بدّ له من غنة، فاعرفه.

## ٢ \_ الإدغام الكامل:

أما الإدغام الكامل بغير غنة، فله حرفان هما: اللام والراء(١١).

يقول صاحب التحفة:

والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه (٢)

ومعنى كررنه أي احذر تكريره.

وكلهم التنويس والنون أدغموا بلاغنة في اللام والرا ليجمُ للا

## لماذا سمى كاملاً؟

سمي الإِدغام كاملاً لذهاب الحرف والصفة معًا، نحو: ﴿ مِن لِّدُنَهُ ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿ وَنِلُّ لِكُلِّ ﴾ [الجاثية: ٧]، ﴿ مِّن رَّبِهِم ﴾ [البقرة: ٥]، ﴿ عَفُورٌ رَجِيمُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

<sup>(</sup>١) سراج القارى، المبتدي (ص ١٠١).

<sup>(</sup>٢) إنظر: تحفة الأطفال في مجموع المتون (ص ٢١٣).

٣) حرز الأماني (ص ٢٦)، والحواشي الأزهرية (ص ٣٤).

## سبب الإدغام:

وسبب إدغام النون والتنوين في اللام والراء قرب مخرجهن لأنهن من طرف اللسان أو كونهن من مخرج واحد، وكل منهما يستلزم الإدغام، وبه تحصل الخفة، لأنه يصير في حكم حرف واحد.

## سبب ذهاب الغنة:

وُسبب ذهاب الغنة في إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام والراء: أن حق الإدغام في غير المثلين في أكثر الكلام ذهاب لفظ الحرف الأول بالكلية، ويُصَيّره بلفظ الناني (١)، وكذلك مبالغة في التخفيف إذ في بقائها ثقل (٢).

## لماذا سمى الإدغام بقسميه إدغامًا؟

سمي الإدغام بقسميه إدغامًا لإدغام النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة حروف (يرملون) فيها<sup>(٣)</sup>.

### فوائد:

١ ــ لا تدغم النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام إلا إذا كانا في كلمتين، أما إذا كانا في كلمة واحدة فلا يدغم بل يظهر خشية اللبس بالمضاعف<sup>(3)</sup>، فيصير ﴿ صِنْوَانٌ ﴾ [الرعد: ٤] صوّان، و ﴿ بُنْيَكُنٌ ﴾ [الصف: ٤] بيّان، فيقع الالتباس، ولم يفرق السامع بين ما أصله النون وما أصله التضعيف، فأبقيت مظهرة مخافة أن يشبه المضاعف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، مخطوط، (لوحة ١٤٤)؛ والتمهيد (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الصبان (ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: العميد في علم التجويد (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٤) المضاعف: هو ما تكرر أحد أصوله نحو: كرَّم. وانظر: الرعاية، (لوحة ١٤٣)؛ والتمهيد (ص ١٦٧).

 <sup>(</sup>٥) سراج القارىء المبتدي (ص ١٠١).

ويسمى إظهارًا مطلقًا من كلمة (١)، وهو في أربع كلمات في القرآن الكريم هي: دنيا، بنيان، صنوان (٢)، قنوان (٣).

يقول صاحب التحفة:

إلَّا إذا كانا بكلماة فالاتناب تدغم كدنيا ثم صنوان تالا(٤)

ويقول ابن الجزري:

وأدغمن بغنة في يومن إلاّ بكلمة كدنيا عنونوا(٥٠)

٢ في موضعين في القرآن الكريم تظهر النون الساكنة عند الواو ولا تدغم فيه، هما في سورة القلم قوله تعالى: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١]، وسورة ياس قوله تعالى: ﴿ يَسَ إِنَ وَالْقَرْمَ إِن الْفَكِيمِ إِن ﴾ [يس: ١ - ٢]، بل يجب إظهارهما بدون غنة ويسمى هذا الحكم إظهارًا مطلقًا من كلمتين (٢)، ويكون ذلك حال الوصل كما بينه الشاطبي بقوله:

ويــس أظهــر عــن فتـــي حقــه بـــدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا<sup>(۷)ا</sup>

<sup>(</sup>١) راجع أحكام تجويد القرآن (ص ٢٧)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٦).

<sup>(</sup>٢) صنوان إذا خرجت نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منها (صنو)، والاثنان (صنوان)، والجمع (صنوان) برفع النون. قلت: ومنه قوله تعالى: ﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ [الرعد: الآية ٤]، وفي الحديث: (عم الرجل صنو أبيه). انظر: مختار الصَّحاح مادة (ص ن ا). (ص ن ۱).

<sup>(</sup>٣) قنوان: مفرده (قنو) وهو العذق، وهو من التمر كالعنقود من العنب. انظر: مختار الصَّحاح مادة (ق ن ١) (ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٣). وانظر: تحفة نجباء العصر (ص ٢)، مخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٧) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٢٥)؛ والمنح الفكرية (ص ٤٨)، أمر بإظهار النون من =

# أمثلة عامة على الإدغام

| التنوين        | النون الساكنة | الحرف |
|----------------|---------------|-------|
| لقوم يوقنون    | فمن يعمل      | الياء |
| غفور رحيم      | من ربهم       | الراء |
| صراط مستقيم    | من ماء        | الميم |
| اندادًا ليضلوا | من لدنه       | اللام |
| إيمانا وهم     | من وال        | الواو |
| ملكًا نقاتل    | إن نحن        | النون |

# أمثلة منفردة للإدغام الناقص بغنة

| التنوين      | النون الساكنة | الحرف |
|--------------|---------------|-------|
| لقوم يوقنون  | فمن يعمل      | الياء |
| ملكًا نقاتل  | إن نحن        | النون |
| صراطِ مستقيم | من ماءِ       | الميم |
| إيمانًا وهم  | من وال        | الواو |

<sup>﴿</sup> يَسَ﴾ عند الواو من ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ ، وإظهار النون من هجاء ﴿ تَ ﴾ عند الواو من ﴿ وَٱلْقَلْمِ ﴾ لحفص، وابن كثير، وأبي عمرو، وقالون، وأشار إليهم بالعين والفاء والحاء والباء، بالترتيب، وأما ورش فله وجهان في ﴿ تَ وَٱلْقَلْمِ ﴾ ، أي الإظهار والإدغام، وتعين للباقين من السبعة الإدغام فيهما. سراج القارىء المبتدي (ص ١٠٠).

# أمثلة منفردة للإدغام الكامل بدون غنة

| التنوين        | التون الساكنة | الحرف |
|----------------|---------------|-------|
| اندادًا ليضلوا | ا من لدنه     | اللام |
| غفورٌ رحيم     | من ربهم       | الراء |

ملاحظة: النون الساكنة في الإدغام لا تكون إلاَّ في طرف الكلمة ولا تكون في وسط الكلمة فإذا جاءت النون الساكنة في وسط الكلمة وبعدها حرف إدغام وجب الإظهار مطلقًا من كلمة.

والخلاصة: أن سبب الإدغام التماثل، أي تماثل النون مع النون، والتقارب مع اللام والراء، والتجانس مع الميم والواو.

# ثالثًا \_ قلب النون الساكنة والتنوين (الإقلاب)

## تعريفه:

الإِقلاب لغةً: تحويل الشيء عن وجهه، والقلب والإِقلاب بمعنى واحد، إلاَّ أن القلب أصح لغةً؛ لأن الإقلاب مصدر أقلب ولم يُسْمَعُ هذا.

واصطلاحًا: جعل حرف مكان حرف آخر مع الإخفاء، وقال بعضهم: هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا مخفاةً في اللفظ لا في الخط حالة دخولهما على الباء مع مراعاة الغنة (١).

### وجه القلب:

عسر الإتيان بالغنة، ثم إطباق الشفتين، ولم يدغم لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ۱۷)؛ والبرهان (ص ۸)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ۲۳)؛ وحق التلاوة (ص ۱۰۱)؛ وحلية الصبان (ص ۲۳، ۱۹).

ويتوصل إليه بالقلب ميمًا لتشارك الباء مخرجًا والنون صفةً(١) (أي الغنة).

# كيفية إخفاء وَغَنِّ الميم التي كانت نونًا أو تنوينًا:

هي أن يؤتى بنصف الغنة والشفتان مفتوحتان قليلًا ويؤتى بالنصف الآخر عند انطباقهما، (أي حركة من الغن أثناء انفتاح الشفتين، وحركة أثناء انطباقهما بالميم والباء).

ومعنى إخفاء الميم ليس إعدامها كليةً بل إضعافها وستر ذاتها في الجملة (٢).

# حروفه:

له حرف واحد وهو الباء، قال صاحب التحفة:

والشالث الإفلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء

وتكون النون الساكنة في كلمة وكلمتين، والتنوين لا يكون إلا في كلمتين، نحو: ﴿ يُنْبِتُ ﴾ [النحل: ١١]، ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ [البقرة: ٢٧]، ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ شَ ﴾ [الحج: [٦٦]، كما هو معروف، وفي كثير من المصاحف تكتب ميم صغيرة فوق النون الساكنة أو التنوين التي جاء بعدها الباء هكذا: ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ [البقرة: ٢٧]، ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ شَ ﴾ [المجادلة: ١].

#### تسميته:

يسمي إقلابًا لما فيه من قلب النون الساكنة والتنوين ميمًا، ويسمى إخفاءً شفويًا لفظًا لأن النون الساكنة والتنوين بعد قلبهما ميمًا ووقوع الباء بعدهما وإخفائهما فيها يكونان شبيهين بالميم الساكنة التي بعدها باء. وهو الإخفاء الشفوي (٣)، وهذا على القول بأنها ميم مخفاة بغنّة.

<sup>(</sup>۱) راجع أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان (ص ۲۷)؛ وحلية الصبان (ص ۱۹)؛ والتمهيد (ص ۷۰) و (ص ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: فن التجويد (ص ۳۱).

<sup>(</sup>٣) غنية الطالبين، (لوحة ١٧)؛ وراجع العميد في علم التجويد (ص ٢٧)؛ وهداية القاري (ص ١٦٩)؛ والنشر (٢٧/٧).

ففي النطق بها وجهان: إما أن تكون ميمًا مخفاة، وإما أن تكون ميمًا خالصة، والأشهر أن تكون ميمًا خالصة والأشهر أن تكون ميمًا خالصة لتناسب حكمها، ولأنه لم يقل بالإخفاء إلاَّ صاحب التحفة: (ميمًا بغنة مع الإخفاء)، وأما سائرهم فقد قال بالإقلاب قولاً واحدًا بلا إخفاء، والله أعلم (١). قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

وقلبهما ميمًا للدي البياء وأخفيا على غنية عنيد البيواقي ليكميلا (٢)

# أمثلة الإقلاب

|    | التنوين       | النون الساكنة |               | الحرف |
|----|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1. | :             | من طرف الكلمة | من وسط الكلمة |       |
|    | . سميع ۴ بصير | من مبعد ا     | يناسب         | الباء |

س: لماذا اختيرت الميم محل النون؟ ولماذا لم يختر أي حرف غير الميم؟

ج: لأن الميم مؤاخية للنون في الغنة والجهر، ومشاركة للباء في المخرج، فلما وقعت النون قبل الباء، ولم يمكن إدغامها فيها لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم أبدلت منها لمؤاخاتها النون والباء (٣).

تنبيه: يشتبه على البعض قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء، مع إخفاء الميم الساكنة عند الباء، فينبغي التنبية إلى أن الباء في النون الساكنة والتنوين حرف قلب (إقلاب)، وفي الميم الساكنة حرف إخفاء شفوي، وفي كليهما غنة بمقدار حركتين.

<sup>(</sup>١) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١١٧)؛ والرعاية في تجويد القراءة، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٤)؛ والتمهيد (ص ٧٠) و (ص ١٦٨).

 <sup>(</sup>٢) حرز الأماني ووجه التهاني، باب أحكام النون الساكنة والتنوين (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد في علم التجويد (ص ١٦٨).

تنبيه: الغنَّة في الإقلاب تظهر في نفس الحرف الأول لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرفًا آخر فيه غنة وهو الميم الساكنة، فالغنَّة لازمة للمبدل والمبدل منه في نفسه، فلا بدَّ من إظهارها في هذا على كلِّ حال(١).

# رابعاً الإخفاء

### تعريفه:

الإخفاء لغةً: الستر، تقول أخفيت الشيء، أي سترته.

واصطلاحًا: النطق بحرف ساكن بصفة بين الإظهار والإدغام خال عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى، وهو الحرف الأول(٢).

والمراد بالحرف الساكن: النون الساكنة أو التنوين حالة إخفائهما عند الحروف الخمسة عشر، لأن النطق بأحدهما عند الأحرف المذكورة فيه بعض من الإظهار لخفائه وعدم دخوله في الحرف الذي بعده، لكن الفرق الذي بينه وبين الإظهار أن الإظهار لا غنّة فيه، والإخفاء فيه غنة. وفيه بعض من الإدغام لوجود الغنة فيه، ولكن الفرق بينه وبين الإدغام أن الإدغام فيه تشديد على الحرف الثاني بينما الإخفاء لا تشديد فيه، والإخفاء يكون عند الحرف والإدغام يكون في الحرف<sup>(٣)</sup>.

قال صاحب الرعاية: «والإخفاء إنما هو أن تخفي الحرف في نفسه لا في غيره والإدغام إنما هو أن تدغم الحرف في غيره لا في نفسه فتقول: خفيت النون عند السين، ولا تقل خفيت النون في السين، ولا أخفيتهما في

<sup>(</sup>١) انظر: الرعاية في تجويد القراءة، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٤، ١٤٥). مخطوط.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تحقة نجباء العصر مخطوط؛ وغنية الطالبين، (لوحة ۱۸)؛ وضابط البيان (ص ۱۱)؛
 والقول السديد في أحكام التجويد (ص ۱۹)؛ والبرهان (ص ۹)؛ وحلية الصبان (ص ۱٦).

 <sup>(</sup>٣) حق التلاوة (ص ١٠٢)، بتصرف بسيط؛ والبرهان (ص ١٠)؛ والإضاءة في بيان أصول القراءة (ض ١٧).

السين، وتقول: أدغمت النون في الواو، ولا تقل: أدغمتها عند الواو» (١٠).

سبب إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف هو أنهما لم يقربا من هذه الأحرف مثل قربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما من أجل القرب، ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما عندها من أجل البعد، فلما عدم القرب الموجب للإخهار أعطيناها حكمًا متوسطًا بين الإظهار والإدغام هو الإخفاء، لأن الإظهار إيقاء ذات الحرف وصفته معًا، والإدغام التام إذهابهما معًا.

والإخفاء هنا إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفتهما التي هي الغنة ، فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم. ولكنه تارة يكون إلى الإظهار أقرب، وتارة يكون إلى الإدغام أقرب، فما قرب مخرجه من مخرج النون الساكنة أو التنوين فهو إلى الإدغام أقرب، وذلك في ثلاثة أحرف، هي: الطاء، والدال، والتاء. وما بعد مخرجه عن مخرجهما فهو إلى الإظهار أقرب، وذلك في حرفين وهما: القاف، والكاف. وأما الحروف الباقية فمتوسطة بين القرب والبعد، وقال بعض العلماء غير ما ذكر (٢).

وعلى القول الأول نرى أن مراتب الإخفاء ثلاثة:

١ ـ أعلى: ويكون عندالطاء والتاء والدال. (لقربها جدًّا من النون والتنوين في المخرج).

٢ ـ أدنى: ويكون عندالقاف والكاف. (لبعدهما جدًّا عن النون والتنوين في المخرج).

٣ ــ أوسط: ويكون عند الباقي. (لعدم قربهما منه جدًّا كالحروف السابقة)(٣).

واعلم أن النون الساكنة أو التنوين إذا أدغما أو أخفيا يتحولان من مخرجهما الأصلي إلى الخيشوم، ولا عمل لهما في اللسان مطلقًا، فحينئذ يجب على القارىء

<sup>(</sup>١) انظر: الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق التلاوة، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٧٨) قراءات طلعت، (اللوحة الأخيرة ١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: نهاية القول المفيد (ص ۱۲۰)؛ وفن التجويد (ص ۳٤، ٣٥)؛ والبرهان (ص ٩)؛
 والتحديد (ص ۱۱۷)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٣) العميد في علم التجويد (ص ٢٩)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٢٥).

إذا نطق بالنون الساكنة أو التنوين عند حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر أن يلاحظ مخرج الحرف الذي يأتي بعدهما، مع مراعاة التفخيم في المفخم، والترقيق في المرقق لا غير (۱)، بمعنى أن الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، والتي هي من حروف الاستعلاء (۲)، وحروف إخفاء، والإخفاء فيه غنة \_ إذا وقع أحدهما بعد النون الساكنة أو التنوين فيجب أن تكون الغنة في النون الساكنة أو التنوين مفخمة. ومثال ذلك: ﴿ مَنصُورًا ﴿ وَ الإسراء: ٣٣]، ﴿ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ وَ السف: ٩]، ﴿ مَنصُورٍ ﴿ مَنصُورًا ﴿ وَ الله وَمنون : ١٠١]، ﴿ وَمَنطَله الله وَمنون : ١٠١]، ﴿ وَمَنطُورُ الله وَمنون : ١٠١]، ﴿ وَمَنطُورُ الله وَمنون : ١٠٩]، ﴿ وَمَنطُورُ الله وَمنون : ١٠٩]، ﴿ وَمَنطُلُو الله وَمنون : ١٠٩]، ﴿ وَمَنطُله الله وَمنون قاف مكسورة فَيَهُ وَالله الله الله الله الله الله النون الساكنة أو التنوين قاف مكسورة فتكون الغنة فيها مرققة (١٠).

وينبغي أن لا يبالغ القارىء في الحركة التي قبل النون الساكنة أو حركة التنوين حتى لا يتولد من الفتحة ألف، ومن الضم واو، ومن الكسرياء<sup>(٤)</sup>.

#### تسميته:

إخفاء النون الساكنة والتنوين يسمى إخفاء حقيقيًا، بخلاف إخفاء الميم الساكنة والذي يسمى إخفاءً شفويًا.

## حروفه:

حروف الإخفاء الحقيقي خمسة عشر حرفًا، وهي الحروف المتبقية من حروف الهجاء، والتي أخذ الإظهار منها ستة أحرف، والإدغام ستة أحرف، والإقلاب حرفًا

<sup>(</sup>١) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٠). وراجع: التفخيم والترقيق في الفصل الثاني عشر.

 <sup>(</sup>٢) حروف الاستعلاء يجمعها قولك: (خص ضغط قظ) الخاء والغين حرفا إظهار، ولا غنة فيهما، وبقية الحروف من حروف الإخفاء.

<sup>(</sup>٣) راجع أحكام تجويد القرآن (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تحقة نجباء العصر (ص ٣).

واحدًا، وبقى خمسة عشر حرفًا(١) جمعها بعض الفضلاء في أوائل هذه الكلمات: تركتني سكران دون شرابي حرعتني جفونها كأس صاب(٢)

ضحكت زينب فأبدت ثنايا طــوقتنـــي ظلمَــا قـــلائـــد ذل

قال صاحب التحفة ملخصًا الإخفاء وعدد حروفه:

من الحروف واجب للفاضل(1) فى كلّم هذا البيت قد ضمنتها دم طیبًا زد فی تقی ضع ظالما(٥) د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ

والسرابع الإخفاء عنبد الفياضيل (٣) في حمسة من بعد عشر رمزها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ص، ذ، ث، ك، ج، ش، ق، س

والنون الساكنة في الإخفاء تكون في كلمة وفي كلمتين ــ فإن كان من كلمة فالحكم عام في الوصل والوقف، وإن كان من كلمتين فالحكم مختص بالوصل فافهم. والله أعلم<sup>(٦)</sup>.

يتضمنها أوائل كلمات هذا البيت:

<sup>(</sup>١) سراج القارىء المبتدي (ص ١٠٢).

 <sup>(</sup>٢) القول المفيد في أصول الثجويد لكتاب ربنا المجيد، تأليف الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر بن الحسن البقاعي المتوفي سنة ٨٨٥هـ (ص ٣٣)؛ والحواشي الأزهرية (ص ٣٥)؛ ومصباح الفلاح (ص ١٢). واعلم أن الجيم من حفونها مكررة لاقامة الوزن، فهو كما قال الشاطبي: ورب مكسمان كمسمور الحمسرف قبلها لما عبارض والأمر ليس مهولاً

انظر: المتح الفكرية (صل ٤٩). وقد جمع بعضهم أيضًا حروف الإخفاء في قوله: (سَتُجزا صَدَّكَ فَيْقٌ ضَطَظِ شَذِ). القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٠)؛ وذكر ابن الجزري في التمهيد (ص ١٦٨)، أنه

ضع ظالمًا زد تقى دم طالبا فترى صف دا ثنا جُود شخص قد سما كرما

أى الفاضل من الحروف. (٣)

أي: للرجل الفاضل. (1)

انظر: تحفة الأطفال من مجموعة المنون (ص ٢١٣). (0)

انظر: المنح الفكرية (ص ٤٩)؛ والرعاية، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين، (٦) (لوحة ١٤٨)؛ والنشر (٢/ ١٦٧).

# أمثلة عامة على الإخفاء

| التنوين      | أمثلة النون الساكنية |         | الحرف |
|--------------|----------------------|---------|-------|
|              | في كلمتين            | في كلمة |       |
| ریکا صرصرًا  | أن صدوكم             | أنصار   | الصاد |
| ظل ذي ثلاث   | من ذهب               | وأنذرهم | الذال |
| قولًا ثقيلا  | من ثمرة              | الأنثى  | الثاء |
| كتاب كريم    | من کان               | المنكر  | الكاف |
| خلق جدید     | إن جاءكم             | انجينا  | الجيم |
| غفور شكور    | ِمن شر               | فأنشرنا | الشين |
| سميع قريب    | من قرار              | انقلبوا | القاف |
| بقلبِ سليم   | من سلالة             | الإنسان | السين |
| كأسًا دهاقا  | من دابة              | أندادًا | الدال |
| صعيدًا طيبًا | من طین               | بقنطار  | الطاء |
| صعيدًا زلقا  | من زوال              | تنزيل   | الزاي |
| خالدًا فيها  | من فضل الله          | فانفلق  | الفاء |
| جنات تجري    | ومن تاب              | وكنتم   | التاء |
| وكلا ضربنا   | من ضل                | منضود   | الضاد |
| ظلًا ظليلاً  | من ظهير              | ينظرون  | الظاء |

#### الخلاصة

عُلِمَ مما سبق أن النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام هي: الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء.

وأن الإظهار يعني إبقاء ذات الحرف وصفته، وأن الإدغام التام إذهابهما معًا، والإدغام الناقص إذهاب ذات الحرف وإبقاء ما يدل عليه وهي الغنة، وأن الإخفاء حالة متوسطة بينهما، ففيه إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفتهما والتي هي الغنة.

وأن سبب الإظهار بُعد مخرج النون والتنوين عن حروف الحلق (حروف الإظهار)، وأن سبب الإدغام قرب مخرج النون والتنوين من حروف الإدغام. وأن سبب القلب (الإقلاب) عسر الإتيان بالغنة فيهما مع إظهارهما ثم إطباق الشفتين لأجل الباء. وأن سبب الإخفاء وجعله حالة بين الإظهار والإدغام هو توسط حروفه فلا هي قريبة فتدغم ولا هي بعيدة فتظهر، ولهذا أخذ الإخفاء الغنة من الإدغام، وعدم دمج الحروف بعضها في بعض من الإظهار، وهكذا صار حالة متوسطة.

وأن سبب اختلاف الأحكام هو قرب الحروف أو بعدها من النون الساكنة والتنوين، فالأمر يعتمد على القرب والبعد.

تأتي النون الساكنة في الإظهار، والإقلاب، والإخفاء وسطًا وطرفًا ولا فرق في الحكم.

أما في الإدغام فلا تكون النون الساكنة إلا في طرف الكلمة. أما إذا توسطت فإن الحكم يتحول من إدغام إلى إظهار مطلق وقد ورد في القرآن في أربع كلمات فقط.

وتأتي الغنَّة في الإخفاء مفخمة وذلك عند حروف الاستعلاء، وتأتي مرققة وذلك عند حروف الاستفال. فائدة: تتبع الألف في التفخيم والترقيق ما قبلها وكذا الواو المدِّيَّة، وأما الياء المدِّيَّة فلا شك أنها مرققة في كل حال.

قال الإمام الطيبي:

وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف السواء فرقفته مطلقًا إلاَّ الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف ففخمنها بعدما قد فخما وبعدما رقق رقق فاعلما(١)

وتتبع النون الساكنة والتنوين في التفخيم والترقيق ما بعدها(٢).

وتقع النون الساكنة والتنوين قبل حروف الهجاء كلها إلاَّ الألف اللينة، أي المدِّيَّة، وكذا أختاها \_الياء المدَّيَّة، والواو المدِّيَّة،

<sup>(</sup>۱) منظومة في التجويد، للطيبي، الحروف المرققة وحكم الألف، (لوحة ٦). وانظر: النشر ١/ ٢٩١، ٣٠٥؛ ونهاية القول المفيد (ص ٤٩)؛ وتحفة الراغبين (ص ٩)؛ وهداية القاري (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٢) مستفاد من شيخنا عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله حفظه الله. وانظر: كتاب العميد (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) راجع العميد في علم التجويد (ص ١٦).

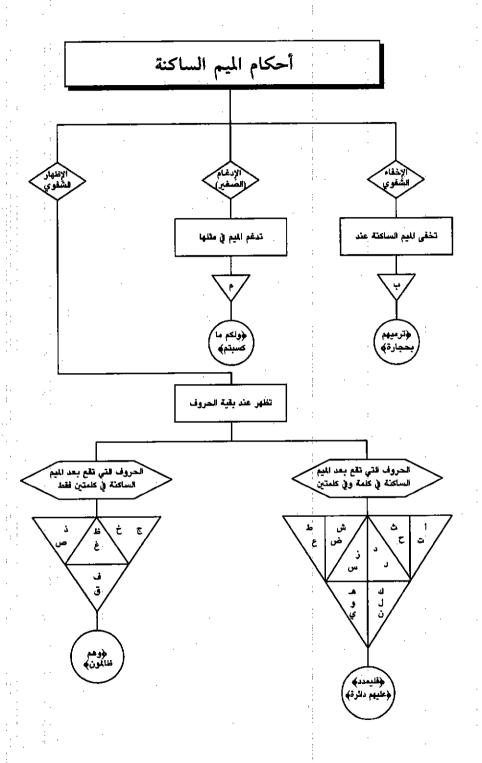

# الفصل الثالث الميم الساكنة

## تعريفها:

هي الميم الخالية من الحركة، وهي حرف من الحروف الشفوية يخرج مع انطباق الشفتين (١).

## أحكامها:

للميم الساكنة مع ما يليها من حروف الهجاء \_ عدا حرف الألف اللينة \_ ثلاثة أحكام هي:

أولاً \_ الإخفاء.

ثانيًا \_ الإدغام.

ثالثًا \_ الإظهار.

يقول صاحب تحفة الأطفال:

والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ادغام وإظهار فقط (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (ص ١١)؛ وحق التلاوة (ص ١٠٥)؛ ومصباح الفلاح (ص ١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٤).

# أولاً الإخفاء

تخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة ويسمى إخفاء شفويًا، وذلك لخروج حرفيه وهما الميم والباء من الشفتين (١١).

## سبب الإخفاء:

سبب هذا الإخفاء أن الميم والباء لما اشتركا في المخرج وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهار والإدغام المحض فعدل بهما إلى الإخفاء (٢)، نحو: ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ ﴾ [الفيل: ٤]، ﴿ رَبُّهُم بِهِمْ ﴾ [العاديات: ١١]، ولا يقع الإخفاء الشفوي إلا بين كلمتين كما يلاحظ في المثالين السابقين.

### كيفيته:

كيفية إخفاء الميم وغنها هي أن يؤتى بنصف الغنة والشفتان مفتوحتان قليلاً ويؤتى بالنصف الآخر عند انطباقهما بالميم والباء، أي حركة من الغن أثناء انفتاح الشفتين وحركة أثناء انطباقهما. ولذا يحذر الشيخ عبد العزيز عيون السود (٣) من إطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة كما جاء في رسالته المخطوطة بعنوان: (النفس المطمئنة)(٤).

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين، (لوحة ١٨)؛ وحلية الصبان (ص ٢٠)؛ والنشر (٣١٣/١).

<sup>(</sup>۲) راجع: فن التجويد (ص ۳۸)؛ وهداية القاري (ص ۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) عيون السود: هو عبد العزيز ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الغني عيون السود: المولود في حمص سنة ١٩١٦م، عالم في العلوم الشرعية والعربية والقراءات وعلومها، أخذ القراءات وعلومها بالشام والحجاز ومصر، وتولى مشيخة دور الإقراء بحمص، وأمانة دار الإفتاء بها. له مصنفات منها: «رسالة النفس المطمئنة في أحكام . . .»، و «رسالة في أحكام البيوع» وغيرها، توفي في أثناء الصلاة ليلة السبت ١٣ صفر ١٣٩٩هـ عن عمر قارب الثلاثة والستين رحمه الله تعالى. انظر: هداية القاري (ص ٦٦٤ ـ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) أحكام تجويد القرآن (ص ٣٠)؛ وحق التلاوة (ص ١٠٥).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

ف الأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء(١)

فالإخفاء إذن: وجوب إخفاء الميم الساكنة مع وجوب الغن عندما تليها (باء)(٢).

#### أمثلة:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ البقرة: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾ [النمل: ٣٥]، وما أشبه ذلك.

فائدة: لم تدغم الميم في الباء مع قرب المخرجين والمشاركة في الجهر والشدة في نحو قوله تعالى: ﴿ رَبُّهُم بِهِمْ ﴾، والسبب في ذلك \_ كما ذكر سيبويه \_ أنهم يقلبون النون ميمًا في قولهم: (العنبر)، و (من بذلك)، فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه وجعلوه بمنزلة النون إذ كانا حرفي غنة (٣).

## ثانيا الإدغام

تدغم الميم الساكنة في الميم المتحركة بعدها فتصير مع الميم التي بعدها ميمًا واحدة مشددة. كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ ﴾ [البقرة: ١٤١، ١٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ٣٤]، وما أشبه ذلك (٤).

يسمى هذا الإدغام إدغام المثلين الصغير، لأن الميم الساكنة وقع بعدها ميم مثلها متحركة.

<sup>(</sup>١) انظر: تحقة الأطفال في مجموع المتون (ص ٢١٤).

<sup>: (</sup>٢) أحكام تجويد القرآن (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرعاية... باب: حكم النون الساكنة والتنوين، (لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) غنية الطالبين، (لوحة ١٨)؛ وحلية الصبان (ص ٢٠)؛ والنشر (١/٣١٣).

وسمي صغيرًا: لسهولته وقلة العمل فيه بالنسبة إلى الكبير أو نظرًا لسكون أوله وتحرك ثانيه حيث يدغم الأول في الثاني (١).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

ويسمى إدغامًا شفويًا

فالإدغام إذن، هو: إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بحيث تصيران ميمًا واحدة مشددة.

فائدة:

إذا دخلت الميم الساكنة على الميم المتحركة سمّي الحكم إدغام مثلين صغيرًا نحو: ﴿ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٤١].

٢ \_ إذا كان الحرفان مثلين وتحركا معًا يقال: مثلان كبير نحو قوله تعالى:
 ﴿ ٱلْكِكْنَبُ بِٱلْحَقِّ﴾ [النساء: ١٠٥].

٣ \_ إن تحرك الأول وسكن الثاني قيل له مثلان مطلق نحو: ﴿ تَثَرَآ ﴾ [المؤمنون: ٤٤]، ﴿ حَجَجْتُمُ ﴾ [آل عمران: ٦٦]، ﴿ ثُمَّرَ رَدَدْنَا ﴾ [الإسراء: ٦]، وما أشبه ذلك.

إن كان الساكن الأول حرف مد نحو: ﴿ فِ يَوْمِ ﴾ [القمر: ١٩]، ﴿ قَالُواْ وَهُمْ ﴾
 [الشعراء: ٩٦]، وشبههما فلا دخل له في الإدغام ولو أدغما لضاع المد (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ۱۱)؛ وهداية القاري (ص ۲۱۸)؛ وفتح المجيد شرح العميد (ص ۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الأطفال مجموع المتون (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٣)، وانظر: الفصل الحادي عشر ص ٢٩٦.

## ثالثا۔ الإظهار

ويكون عند الحروف الستة والعشرين المتبقية أي ما عدا الميم المتحركة والباء. وقد تقدم أنها لا تقع قبل الألف اللينة (١)، وقال صاحب التحفة:

والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجا

والإظهار عندها واجب من غير غنة.

يقول صاحب التحفة:

والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفويدة (٣) ويسمى إظهار الميم الساكنة عند تلك الحروف إظهارًا شفويًا (٤).

وتكون أشد إظهارًا عند الواو والفاء لاتحادها مخرجًا مع الواو، وقربها مخرجًا من الفاء.

يقول صاحب تحفة الأطفال:

واحـــذر لـــدى واو وفـــاء أن تختفـــي لقـــربهـــا والاتحـــاد فـــاعــرف (٥) وقال الطبيعي في منظومته:

وليحــذر التــالــي مــن الإخفــاء لهــا لــدى الــواو وعنــد الفــاء (٢) وإنما كان التنبيه على الواو والفاء مع دخولهما في بقية الأحرف لئلا يتوهم أن

<sup>.(</sup>١) انظر في هذه الرسالة: الفصل الثاني (ص ١٢٩)، والفصل الثالث (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأطفال في مجموع المتون (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) في ضابط البيان (ص ١٤) أن الإظهار عند الواو والفاء يسمى إظهارًا شفويًّا أما بقية الحروف فيسمى إظهارًا مشهورًا. وانظر: النشر (١/ ٣١٤).

<sup>. (</sup>٥) تحفة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) منظومة في التجويد، للطيبي. حكم الميم الساكنة، (لوحة ٥)، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٨٢) قراءات طلعت.

الميم تخفى عندها كما تخفى عند الباء، لاتحادها مخرجًا مع الواو وقربها مخرجًا من الفاء، ولا تدغم كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها، لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالًا وإجحافًا بها فأظهرت لذلك.

ولا تدغم \_ أيضًا لـ في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفًا من اللبس فلا يعرف هل هي ميم أو نون .

ولا تدغم ــ أيضًا ــ في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء فلا يدغم القوي في الضعيف.

ولا يسكت عليها القارىء خوفًا من الإدغام والإخفاء (١١).

فالإظهار إذن: وجوب عدم الغن في الميم الساكنة عندما يأتي بعدها أحد حروف الهجاء الستة والعشرين غير الميم المتحركة والباء، بمعنى أن تكون واضحة وظاهرة بدون غنة.

## أمثلة إظهار الميم الساكنة:

من الأحرف الستة والعشرين ثمانية عشر حرفًا تقع بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين، وثمانية أحرف لا تقع بعد الميم الساكنة إلا في كلمتين فقط. يوضح هذا ما قاله الشيخ محمود على بسة (٢) رحمه الله في نظمه التالى:

لا ميم ساكنة تجي في كلمة في حالة الإدغام والإخفاء

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (ص ١٢).

<sup>(</sup>Y) الشيخ بسة: هو الشيخ محمود علي بسة: (مصري) من علماء الأزهر الشريف الذين درسوا بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية سابقًا، حيث ألغي هذا القسم، له تصانيف كثيرة، منها: «العميد في علم التجويد» وغيره في القراءات والنحو والتوحيد، توفي أواخر الخمسينات، وقد كان حيًّا عام ١٩٥٧م، حيث أجرى امتحان ذلك العام لطلاب قسم القراءات في كلية، وكان من بينهم شيخنا عبد الحكيم عبد اللطيف وكان ترتيبه الثاني كما وجدت بخطه.

أبدًا ولا في حالة الإظهار مع غين وفياء قياف أيضًا ينا فتى صل ذا غرام فيك قبل جنونه ما قد نظمت فخذه تحظى يا أخي

جيم وخاء ذال صاد ظاء من بيت صل خذها بغير عَناء خصمي ظلوم انتهي بصفاء برضي الإله وجنة علياء(١)

جدول أمثلة إظهار الميم الساكنة

| مع الميم الساكنة في كلمتين | مع الميم الساكنة في كلمة | الحرف  |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| ايكم أحسن عملًا            | الظمآن                   | الهمزة |
| ام تسالهم                  | لقد علمت                 | التاء  |
| ويلكم ثواب الله خير        | وتلك الأمثال             | الثاء  |
| أم جعلوا لله شركاء         | <u> </u>                 | الجيم  |
| ام حسب                     | يمحو الله ما يشاء        | الحاء  |
| من بعدهم خلف/ ذلكم خير     | -                        | الخاء  |
| عليهم دائرة السوء          | فليمدد                   | الدال  |
| من بعدهم ذلك               | _                        | الذال  |
| جاءتهم رسلهم               | تجري بامره               | الراء  |
| أم زاغت                    | إلًّا رمزًا              | الزاي  |
| فوقكم سبع طرائق            | حين تمسون                | السين  |
| وكنا لحكمهم شاهدين         | يمشون                    | الشين  |
| إن كنتم صادقين             | _                        | الصاد  |
| الفوا آباءهم ضالين         | وامضوا                   | الضاد  |

<sup>(</sup>١) انظر: العميد (ص ٣٩).

|             | مع الميم الساكنة في كلمتين | مع الميم الساكنة في كلمة | الحرف |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|             | مسهم طائف                  | وأمطرنا                  | الطاء |
|             | وهم ظالمون                 |                          | الظاء |
| <del></del> | أخاف عليكم عذاب            | إن السمع                 | العين |
|             | فإنهم غير ملومين           | -                        | الغين |
|             | هم فيها خالدون             | <del> </del>             | الفاء |
|             | أراكم قومًا                | -                        | القاف |
|             | هم کافرون                  | ويمكرون                  | الكاف |
| 1           | وأنتم لها كارهون           | إملاق                    | اللام |
| 1           | إني لكم نذبر               | أولئك لهم الأمن          | النون |
|             | أم هم                      | يمهدون                   | الهاء |
|             | مثلكم ولكن                 | أموالكم                  | الواو |
|             | الم يأتكم                  | عمي                      | الياء |

فائدة: ميم الجمع: لميم الجمع \_عند حفص \_ بالنسبة لما يليها ثلاث حالات:

ا \_ يسكنها مطلقًا ا

٢ \_ يسكنها إذا لحقها حرف متحرك ووصلها به نحو: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ
 ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧].

عَلَيْهِ مُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمَلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) انظر: حق التلاوة (ص ١٠٠١).

فائدة: الحروف الشفوية: الحروف الشفوية أربعة هي: الفاء والواو والميم والباء.

وسميت هذه الحروف شفوية لأن مخرجها من الشفة عند النطق بها(١).

#### الخلاصة

للميم الساكنة مع ما يليها من حروف الهجاء عدا حرف الألف اللينة ثلاثة أحكام هي:

١ \_ الإخفاء: ويسمى إخفاءً شفويًا ويكون عند الباء.

٢ ـ الإدغام: ويسمى إدغامًا شفويًا ويكون عند الميم ويسمى إدغامًا صغيرًا.

٣ ــ الإظهار: ويسمى إظهارًا شفويًا ويكون عند الحروف الستة والعشرين المتبقية،
 أي: ما عدا الميم المتحركة والباء.

تبين أن من الأحرف الستة والعشرين ثمانية عشر حرفًا تقع بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين، وثمانية أحرف لا تقع بعد الميم الساكنة إلاَّ في كلمتين فقط.



<sup>(</sup>۱) ضابط البيان في تجويد القرآن (ص ١٥). وانظر: مخارج الحروف في الفصل التاسع ص ٢٤٥.

# الفصل الرابع حكم الميم والنون المشددتين

حكمها.

يجب إظهار الغنة والشدة في النون والميم المشددتين سواء أكانتا في كلمة واحدة نحو: ﴿ إِنَّ ﴾ ، ﴿ اَلظَّنِ ﴾ ، ﴿ عَمَّ ﴾ ، أم في كلمتين (١) نحو: ﴿ عَمَّ ﴾ ، ﴿ عَمَّا﴾ ، ﴿ عَمَّا﴾ ، ﴿ مَمَّا﴾ ، ﴿ مَمَّا﴾ ، ﴿ مَمَّا﴾ ، ﴿ مَمَّا﴾ ، وتكون الغنة بمقدار حركتين .

والميم والنون المشددتان تلحقان الحروف نحو: ﴿ إِنَّ ﴾، ﴿ ثُمَّ ﴾، والأسماء نحو: ﴿ اَلنَّـاسِ ﴾، ﴿ هَمَّازِ ﴾، والأفعال نحو: ﴿ وَتَظُنُّونَ ﴾، ﴿ دَمَّرْنَا هُمْ ﴾.

تغن النون والميم المشددتان في حالة الوصل والوقف سواء وقع كل منهما في وسط الكلمة أم في أواخرها.

التسمية:

تسمى كل من الميم والنون المشددتين حرف عنة مشدد (٢).

قال صاحب تحفة الأطفال:

وغُـنَّ ميمًـا ثـم نـونّـا شـددا وسـمّ كـلاًّ حـرف غنّـة بـدا(٣)

- (١) غنية الطالبين، (لوحة ١٨)؛ وفن التجويد (ص ٣٩).
- (٢) حلية الصبان (ص ٢١)؛ والملخص المفيد (ص ٣٦).
  - (٣) تحقة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٣).

### مسألة:

في نحو: ﴿ لَن نَصْبِرَ ﴾ [البقرة: ٦١]، ﴿ لَن نُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٥٥، والإسراء: ٩١]، ﴿ يَوْمَ بِذِنَاعِمَةٌ ﴿ كَانَ الغاشية: ٨]، إن سئلت عنها ما حكمها؟

قلت: لها ثلاثة أحكام:

الأول: إدغام بغنة: لدخول النون على النون أو التنوين على النون.

الثاني: إدغام مثلين صغير: لدخول النون الساكنة على النون المتحركة ولمن جعل التنوين نونًا.

الثالث: حرف غنة مشدد: لمن يجعل الحرف المشدد بحرفين (١١).

يقول ابن الجزري:

وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفين (٢)

# الغنّة

بعد أن انتهينا من أحكام النون الساكمة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام الميم والنون المشددتين والتي تكرر في معظمها كلمة الغنة، أحببت أن أختم الكلام فيها عن الغنة.

## تعريفها:

لغة: صوت يخرج من الخيشوم.

واصطلاحًا: صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، فهي ثابتة فيهما مطلقًا (٣). وهي صوت يشبه صوت الغزالة حين ضياع ولدها (٤).

<sup>(</sup>١) عن شيخنا عبد الباسط حامد الشهيز بعبد الباسط هاشم.

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٣) تحفة نجباء العصر (ص ٢)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج، تأليف الشيخ عبد الرقيب بن =

### مقدارها:

اختلف العلماء في مقدارها إلى أقوال:

- ١ ــ فالمشهورون من علماء الفن: أنها قدر الحركتين. وهذا هو القول المعتمد
   والمعوَّل عليه.
- ٢ \_ وقال بعضهم: إن الغنة قدر الحركة والنصف. وهذا القول يجوز العمل به في القراءة الحدرية، أي: السريعة.
- ٣ \_ وبعضهم جوز الغنة إلى ثلاث حركات، وهذا القول يجوز العمل به في النون والميم المشددتين فقط، حيث إن الغنة فيهما أصلية، لملازمة الغنة فيهما وصلاً ووفقًا، بخلاف الغنة في الإدغام والإخفاء والإقلاب فهي عارضة، إذ لولا المدغم والمدغم فيه لما حصلت الغنة، فلذلك لا تجوز في العارض زيادة عن الحركتين، ولا بأس بزيادة الغنة إلى ثلاث حركات في النون والميم المشددتين لأصالتها فيها والحركتان أشهر. والله أعلم (١).

## مراتبها:

- ١ \_ هي في المشدد أكمل منها في المدغم.
- ٢ \_ هي في المدغم أكمل منها في المخفي.
- ٣ \_ هي في المخفي أكمل منها في الساكن المظهر.
- ع \_ هي في الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك.

هذه هي مراتب الغنة، والظاهر منها في حالة التشديد والإدغام والإخفاء، هو كمالها، أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط(٢)

حامد بن عبد الحميد بن علي الشميري اليمني مقبنة (ص ٦٢). وعرفها صاحب الرعاية بقوله:
 «الغنة نون ساكنة خفيفة تخرج من الخياشيم». انظر: الرعاية، باب: الغنة، مخطوط.

القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (ص ١٠).

#### مخرجها:

الخيشوم هو مخرج الغنة (والخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفه). ولا عمل للسان في الصوت (١)، ولهذا إن أمسكت الأنف لم يمكن خروجها (٢).

فائدة: مقدار الحركة زمن قبض الأصبع أو بسطه بحالة متوسطة، وعلى هذا فزمن الحركتين بزمن ضم الأصبع وفتحها. وذهب بعضهم: إلى أن مقدار الحركة هو نصف الألف، وقدر بعضهم: الحركتين بحوالي ثانية كما قدر بعضهم: الحركتين بمقدار نطق كلمة (بب) أو (تت)<sup>(۳)</sup>، لكن هذه الأمور غير منضبطة في ذاتها بالإضافة إلى عدم تناسبها مع مراتب القراءة المختلفة سرعة وبطوًا، لذا يرى بعض العلماء أن مقدار الحركة هو مقدار النطق بحرف هجائي على الوجه الذي يقرأ به القارىء من السرعة والبطء أن.

وعلى كلِّ فالمسألة سماعية ذوقية تتحدد وتستقيم بكثرة السماع، وجودة التلقي (٥).

فائدة: تتبع الغنة ما بعدها من الحروف تفخيمًا وترقيقًا، ولا تتبع ما قبلها من الحروف (٦٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد (ص ۱۷۱)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ۲۲)؛ وفن التجويد (ص ۳۷). . (ص ۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة نجباء العصر (ص ٢)؛ والرعاية في تجويد القراءة، باب: الغنة، مخطوط؛ وقد قال صاحب الرعاية: «والغنة: حرف مجهور شديد لا عمل للسان فيها».

<sup>(</sup>٣) حق التلاوة (ص ٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: العميد (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٥) حق التلاوة (ص ٦١).

<sup>(</sup>٦) انظر: هدایة القاری (ص ۱۸۸).

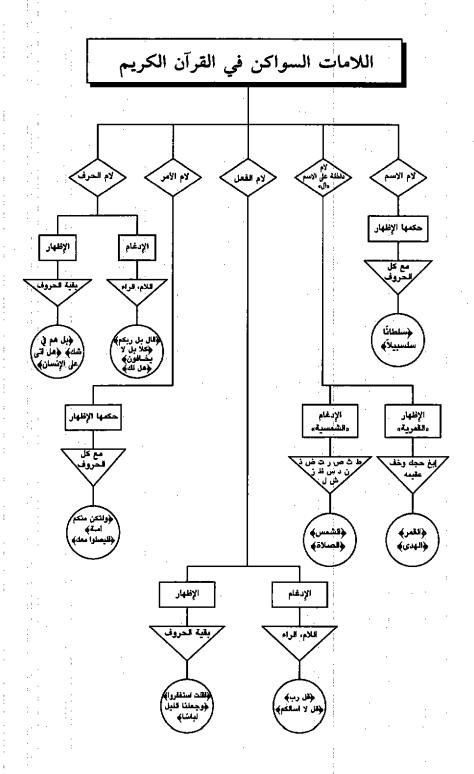

# الفصل الخامس اللاَّمات السواكن في القرآن الكريم

اللَّامات الواردة في القرآن الكريم خمسة أنواع، هي:

أولاً \_ لام الاسم.

ثانيًا \_ لام داخلة على الاسم \_ وتسمى لام ال \_ .

ثالثًا \_ لام الفعل.

رابعًا ــ لام الأمر.

خامسًا \_ لام الحرف(1).

# أولاً لام الاسم

## تعريفها:

هي اللام الواقعة في كلمة اسمية، وتكون من حروفها الأصلية.

### حكمها:

وجوب الإظهار مطلقًا(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجديد في أحكام التجويد، تأليف الشيخ إبراهيم عبد الرازق أبو علي، والشيخ عبد الباسط عبد الماجد بشير (۱۳/۲)؛ والعميد (ص ٤١)؛ وهداية القاري (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجديد في أحكام التجويد (١٣/٢)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ١٣).

#### أمثلة:

نحو: ﴿ سُلَطَنَنَا ﴾ [آل عمران: ١٥١]، ﴿ سَلْسَبِيلًا ۞ ﴾ [الـدهـر: ١٨]، ﴿ اَلْفَاقًا ۞ ﴾ [النبأ: ١٦]، ﴿ اَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُونَ ﴾ [الروم: ٢٢].

وما أشبه ذلك.

## ثانيًا \_ اللام القمرية \_ اللام الشمسية

### تعريفها:

لام (أل) هي التي يعبر عنها بلام التعريف، وتكون ساكنة، وتلخل على الأسماء النكرة لتعرفها<sup>(۱)</sup>. وتكون زائدة على الاسم التي تدخل عليه، سواء كانت تلك الزيادة لازمة، بمعنى أنها لا تفارق الكلمة التي هي فيها مثل: (الذي)، و (التي)<sup>(۲)</sup>، ونحوهما، و (الآن) و (اليسع)<sup>(۳)</sup> \_ أم غير لازمة ك (القمر)، و (الشمس). ولا يصح تجريدها إذا كانت لازمة، ويصح تجريدها إذا كانت غير لازمة نحو: (المحسنين)، والكلام هنا عن التي يصح تجريدها، وهي مختصة بالأسماء (٤).

<sup>(</sup>١) للعلماء في لام التعريف مذهبان:

ا ـ فالخليل يذهب إلى أن الألف واللام كلمة واحدة مبنية من حرفين بمنزله (من) و (لم) و (أن) وما أشبه ذلك، فيجعل الألف أصلية من بناء الكلمة بمنزلة الألف في (إن) و (أن).
 ٢ ـ وأما غيره من علماء البصريين والكوفيين فيذهبون إلى أن اللام للتعريف وحدها، وأن الألف زيدت قبلها ليتوصل إلى النطق باللام لما سكنت؛ لأن الابتداء بالساكن ممتنع في الفطرة، كما أن الوقف على المتحرك ممتنع. انظر: كتاب اللامات للإمام عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، (لوحة ٢، ٧)، معهد المخطوطات العربية برقم ٦٣ ميكروفيلم قراءات.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللامات، (لوحة ١١، ١٢).

<sup>(</sup>٣) كتاب اللامات، (لوحة ١٥).

 <sup>(</sup>٤) مقتبس من البرهان (ص ١٣)؛ والملخص المفيد (ص ٤٠)؛ والجديد في أحكام التجويد
 (ص ١٤)؛ والجمان (ص ٥٢).

### أحكامها:

لها قبل حروف الهجاء حكمان هما:

الإظهار (وتسمى اللام القمرية).

٢ \_ الإدغام (وتسمى اللام الشمسية).

يقول صاحب التحفة:

الله أل حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف ثم قال:

ثبانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضًا ورمزها فع (١)

وقال الطيبـي رحمه الله تعالى:

بالقمرية التي قد أظهرت سموا وبالشمسية اللت أدغمت (٢)

الإظهار: (اللام القمرية):

### الحكم:

يجب إظهار لام (أل) إذا وقعت قبل أربعة عشر حرفًا مجموعة في قولك: [أبغ حجك وخف عقيمة](٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تُحفَّة الأطفال من مجموع المتون (ص ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) منظومة في التجويد، حكم لام أل، (لوحة ٧)، مخطوطة.

 <sup>(</sup>٣) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ والنشر (٣١٢/١، ٣١٣)؛ وحلية الصبان (ص ٢٢)؛
 وفن التجويد (ص ١٨)؛ ومصباح الفلاح (ص ١٤).

وهي على التفصيل التالي: الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، والعين، والقاف، الياء، الميم، والهاء. وقد نظمها بعضهم في أوائل قوله:

ألا بل وهل يروى خبير حديث من جلا عن فؤادي غُمة قد كست هما(١)

### تسميتها

تسمى هذه اللام (اللام القمرية). وتسمى حروفها السابقة حروف الإظهار القمرى.

وسميت قمرية: لأنها كَلامِ القمر في الظهور، وقيل على طريقة التشبيه فشبهت اللام بالنجوم، وحروف (أبغ حجك وخف عقيمه) بالقمر بجامع الظهور في كلِّ مثل: القمر، أي: أن لام (ال) تظهر في النطق عند هذه الحروف كما يظهر القمر عند النجوم (٢).

## . كيفية الإظهار:

أن ينطق بالحرف الأول وهو اللام ساكنًا ويخفف الحرف الذي دخلت عليه، من غير فصل بين الحرف المظهر وحروف الإظهار (٣)

### سبب إظهار اللام القمرية:

سبب إظهار اللام القمرية قبل حروف الإظهار هو بُعد مخرج اللام عن مخرج حروف الإظهار.

<sup>(</sup>١) انظر: المنح الفكرية (ص ٣٧)، وجمعها الطيبي رحمه الله تعالى في قوله: وأحرف الإظهرار ذا التركيب (جمعل حسق خوف أغيب) انظر: منظومة في التجويد، للطيبي، (لوحة ٧)، حكم لام ال، مخطوطة.

<sup>(</sup>٢) راجع: البرهان (ص ١٣)؛ وحلية الصبان (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٣) راجع: فن التجويد (ص ٨٧). وانظر: الجديد في أحكام التجويد (ص ١٥).

# أمثلة اللام القمرية

| أمثلة اللام القمرية<br>مع حروف الإظهار | الحرف المظهر | حروف الإظهار القمري |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| الإنسان                                | لام ال       | 1                   |
| الباطن                                 | لام ال       | ب                   |
| الغفور                                 | لام ال       | غ                   |
| الحق                                   | لام ال       | ۲                   |
| الجبار                                 | لام ال       | <b>E</b>            |
| الكبير                                 | لام ال       | ك                   |
| الودود                                 | لام ال       | 9                   |
| الخالق                                 | لام ال       | Ċ                   |
| الفتاح                                 | لام ال       | ف                   |
| العليم                                 | لام ال       | ٤                   |
| القمر                                  | لام ال       | ق                   |
| الياقوت                                | لام ال       | ي                   |
| المتكبر                                | لام ال       | ٩                   |
| الهدى                                  | لام ال       | _& `                |

٢ \_ الإدغام: (اللام الشمسية):

الحكم:

يجب إدغام لام (أل) بدون غنة (١) إذا جاء بعدها حرف من الحروف الشمسية الأربعة عشر المذكورة في أوائل كلمات:

<sup>(</sup>١) ما عدا إدغامها مع النون ففيها غنة بمقدار حركتين. انظر: الفائدة (ص ١٧٣) من هذه الرسالة.

طب ثم صل رحمًا تفز ضف ذا نعم ﴿ وع سوء ظن زر شبريفًا للكسرم

وهي الطاء، والثاء، والصاد، والراء، والتاء، والضاد، والذال، والنون، والدال، والسين، والظاء، والزاي، والشين، واللام (١).

#### تسميتها

تسمى هذه اللام: (اللام الشمسية)، وتسمى حروفها السابقة: حروف الإدغام الشمسي.

### وسميت اللام المدغمة شمسية:

لأنهاكلام الشمس في الإدغام، وقيل: تشبيها للام بالنجم، والحروف المرموز إليها في بيت التحفة السابق ذكره بالشمس بجامع الخفاء في كل مثل الشمس، لأن النجوم عند الشمس لا تظهر، كذلك هذه الحروف لا تظهر لام (ال) عندها(٢).

### كيفية الإدغام:

أن تدمج اللام فيما يليها من حروف الإدغام بحيث يصير الحرفان حرفًا واحدًا مشددًا كالثاني منهما، كأن نجعل اللام في نحو الشمس شينًا ونحو ذلك، ولا يظهر في النطق أثر للام (٣).

### فائدته:

تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول، فاختار العرب الإدغام للخفة؛ لأن النطق بذلك أسهل (٤).

انظر: النشر (۱/۳۱۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ۱۲)؛ والبرهان (ص ۱۳)؛ ومصباح الفلاح (ص ۱٤)؛ وحلية الصبان (ص ۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجديد (ص ٢٠)؛ وكذلك فن التجويد (ص ٨٢).

<sup>(</sup>٤) فن التجويد (ص ٨٣).

### سبب الإدغام:

سبب إدغام اللام الشمسية في الحروف الشمسية هو تماثلها مع اللام، وتقاربها مع غير اللام من الحروف في المخرج(١).

فائدة: يتبادر هنا سؤال هو: هل في إدغام اللام الشمسية غنة أو لا؟

والجواب: ليس في إدغام اللام الشمسية غنة إلا عند حرف واحد هو النون، نحو: الناس، والنعيم، والنجم، والنار، وما أشبه ذلك (٢)، أما بقية الحروف فليس فيها غنة.

ملاحظة: إذا جاء بعد اللام شدة فاللام شمسية وإلا فقمرية $^{(7)}$ .

# أمثلة إدغام اللام الشمسية

| أمثلة اللام الشمسية<br>مع حروف الإدغام | الحرف المدغم | حروف الإدغام الشمسي |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| الطامة                                 | لام ال       | Ь                   |
| الثقلان                                | لام ال       | ث                   |
| الصالحين                               | لام ال       | ص                   |
| الرحمة                                 | لام ال       | ر                   |
| التوابين                               | لام ال       | ن                   |
| الضالين                                | لام ال       | ض                   |
| الذنوب                                 | لام ال       | ì                   |
| النبي                                  | لام ال       | ن                   |

<sup>(</sup>١) الجديد مرجع سابق (ص ٢١). وانظر: مخارج الحروف في الفصل التاسع ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) مقتبس من ضابط البيان (ص ١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: فن التجويد (ص ٨٣).

|          | الحرف المدغم أمثلة اللام الش<br>مع حروف الإد |          | حروف الإدغام الشمسي |  |
|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------|--|
| ;;<br>;; | الدهر                                        | : لام ال |                     |  |
| ÷ .      | السبع                                        | لام ال   | س                   |  |
|          | الظالمين                                     | لام ال   | ظ                   |  |
|          | الزبر                                        | لام ال   | j                   |  |
| :        | الشكور                                       | لام ال   | ش                   |  |
| :        | الليل                                        | لام ال   | J                   |  |

يقول صاحب التحفة عن لام ال (القمرية والشمسية):

للام (ال) حالان قبل الأحرف قبل اربع مع عشرة خذ علمه ثانيهما إدغامها في أربع طب ثم صل رحمًا تفز ضف ذا نعم واللام الاولى سمها قمرية

أولاهما إظهارها فلتعرف من (أبغ حجك وخف عقيمة) وعشرة \_ أيضًا \_ ورمزها فع دع سوء ظن زر شريفًا للكرم واللام الاخرى سمها شمسية(١)

فائدة: لا تقع لام (ال) قبل الألف؛ لأنها ساكنة، والألف ساكنة (حيث إنها لا تكون إلاً ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا)، ويمنع التقاء الساكنين إلا إذا أمكن التخلص بتحريك أحدهما، ولا يمكن ذلك هنا.

إذا فهمت هذه الفائدة فما حكم (ال) إذا دخلت على اسم مبدوء بهمزة الوصل؟

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٧).

والجواب: أن (ال) إذا دخلت على اسم مبدوء بهمزة وصل كسرت لالتقاء الساكنين، نحو: اسم، تقول: الإسم ومثله: ابن، واستغفار، وانطلاق، واجتماع. والله أعلم. قال الطيبي رحمه الله تعالى:

ولم تقع ذي اللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها عُرف(١)

# ثالثًا \_ لام الفعل

### تعريفها:

هي اللام الساكنة الواقعة في فعل سواء أكان الفعل ماضيًا أم مضارعًا أم أمرًا.

### أحكامها:

لها قبل حروف الهجاء حكمان هما:

١ \_ الإظهار.

٢ \_ الإدغام.

### ١ \_ الإظهار:

تظهر لام الفعل الساكنة وجوبًا عند جميع الحروف ما عدا اللام والراء.

#### كيفيته:

يتم إظهار لام الفعل بتوضيح سكونها ثم توضيح حركة حروف الإظهار من غير فصل بين الحرف المظهر وحروف الإظهار.

#### سببه:

سبب إظهار لام الفعل قبل حروف الإِظهار هو بُعد مخرج اللام عن مخرج حروف الإِظهار.

<sup>(</sup>۱) البيت وما قبله منقول بتصرف من منظومة في التجويد، للطيبي، حكم لام (ال)، (لوحة ٧)، مخطوطة.

# أمثلة(١) إظهار لام الفعل

| نـوع<br>الفعل | حروف<br>الإظهار | الحرف<br>المظهر   | لام الفعل الساكنة<br>مع حروف الإظهار |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| ماضي          | Ĺ               | لام القعل الساكنة | فَقُلْتُ استغفروا ربكم               |
| مضارع         | ڔ               | لام الفعل الساكنة | ومن يقل منهم إني إلله                |
| أمر           | _à              | لام الفعل الساكنة | قَلْ هُو للذينَ آمنوا هدى            |

# ٢ \_ الإدغام:

## الحرف المدغم وحرف الإدغام:

الحرف المدغم: هوالام الفعل، وحرفا الإدغام هما: [اللام والزاء].

## كيفية الإدغام:

يتم إدغام لام الفعل في أحد حرفي الإدغام حيث يصير المدغم والمدغم فيه حرفًا واحدًا مشددًا كالثاني منهما.

# سبب الإدغام للام الفعل في حرفي الإدغام هو:

التقارب بالنسبة للراء، والتماثل بالنسبة للام، ولذا يسمى الإدغام مع الراء إدغام متقاربين، ويسمى الإدغام مع اللام إدغام متماثلين (٢).

 <sup>(</sup>١) اكتفينا بذكر مثال واحد لكل من الماضي والمضارع والأمر، وإلا فحروف الإظهار كل
 الحروف الهجائية ما عدا اللام والراء والألف اللينة.

<sup>(</sup>٢) انظر: باب أحكام اللامات في الإدغام في كتاب اللامات، (لوحة ٥٧) وما بعده، مخطوط. وأحكام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين في الفصل الحادي عشر من هذه الرسالة ص ٢٩٦.

# أمثلة إدغام لام الفعل

| الحرف المدغم حرفا الإدغام |                   | لام الفعل الساكنة مع حرفي الإدغام       |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| J                         | لام الفعل الساكنة | قَلْ رَّبِّ إِمَّا تريني ما يوعدون      |
| ل ٠                       | لام الفعل الساكنة | قلْ لَّا أسالكم عليه أجرًا إلَّا المودة |

تنبيه: أظهرت اللام في الفعل عند النون، ولم تدغم فيها نحو: (قلنا، جعلنا، أرسلنا)، لأن النون لا يدغم فيها حرف أدغمت هي فيه من حروف (يرملون)، فلو أدغمت اللام في النون لزالت الألفة بين النون وأخواتها من حروف الإدغام، وقيل: غير ذلك في عدم الإدغام في مثل هذا. أما إدغام اللام في النون من نحو: (الناس والنار) فلكثرة دورانها في التنزيل بخلاف لام الفعل فإنها قليلة الدوران فيه (١).

لا تقع اللام والراء بعد لام الفعل إلا إذا كان الفعل أمرًا (٢) ، نحو قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِر وَالْرَجَمْ ﴾ [المؤمنون: ١١٨]، ونحو قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اَلْفَيْبَ إِلَّا اَللَهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، أو مضارعًا مجزومًا مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

يقول صاحب التحفة:

وأظهرنَّ لام فعللِ مطلقًا في نحو قبل نعم وقلنا والتقي

ومعنى مطلقًا: أي سواءً كان الفعل ماضيًا أم أمرًا أم لحقت الماضي في أوله أو وسطه، أو أواخر فعل الأمر، أو مضارعًا نحو قوله تعالى: ﴿ يَلْنَوَظُهُ ﴾ [يوسف: ١٠]، ونحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ ﴾ (٣) [هود: ٨١، والحجر: ٦٥].

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (ص ١٤)؛ وهداية القارى (ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) راجع: الملخص المفيد (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الأقفال (ص ٧)؛ وتحفة الأطفال بشرح الشيخ علي محمد الضباع (ص ٥).

# رابعًا \_ لام الأمر

### تعريفها:

لام الأمر هي: لام ساكنة تدخل على الفعل المضارع فتكسبه صيغة الأمر. وهي زائدة عن بنية الكلمة، وتقع عقب الفاء أو الواو أو ثم العاطفة.

### حكمها:

وجوبُ الإِظهار .

وليعتن القارىء بإظهارها إذا جاورت التاء نحو قوله تعالى: ﴿ وَلْتَأْتِ طَآيِهَ ۗ ﴾ [النساء: ٢٠٢] خوفًا من أن يسبق اللسان إلى إدغامها. ولا يقاس عليها إدغام لام التعريف في نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ لأن لام التعريف كثيرة الدوران في القرآن الكريم، بخلاف لام الأمر فإنها قليلة (١).

### أمثلة:

فمثال ما وقع عقب الفاء قوله تعالى: ﴿ فَلَنْقُمْ طَآبِفَتُهُ مِّنَهُم مَّعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢]، وما أشبه ذلك.

ومثال ما وقع عقب الواو قوله تعالى: ﴿ وَلْمَيَطَّوَفُواْ بِالْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلْمَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَلْمَتَلَطَّفْ ﴾ [الكهف: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلْمَتَلَطَّفْ ﴾ [الكهف: ١٩]، وما أشبه ذلك.

ومثال ما وقع عقب ثم العاطفة قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَكُهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَطَعُ ﴾ [الحج: ٢٩]، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٢٠٤)؛ وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص ٢٠٩)؛ وكتاب اللامات، (لوحة ٣١) وما بعدها، مخطوطة.

### خامسًا \_ لام الحرف

### تعريفها:

هي اللام الواقعة في حرفي (بل، وهل).

### أحكامها:

للام الحرف إذا وقعت قبل حروف الهجاء حكمان هما:

١ \_ الإظهار.

٢ \_ الإدغام.

## ١ \_ الإظهار:

### الحرف المظهر:

هوَ لام حرفي (بل، وهل) وحروف الإِظهار هي حروف الهجاء ما عدا حرفي إ اللام والراء.

### كيفيته:

يتم إظهار لامي (بل، وهل) بتوضيح سكونهما ثم توضيح حركة حروف الإظهار من غير فصل بين الحرف المظهر وحروف الإظهار.

# أمثلة(١) إظهار لام الحرف

| حروف الإظهار | الحرف المظهر | لام الحرف الساكنة مع حروف الإظهار |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
|              | لام بل       | بل هم في شك يلعبون                |
| 1            | لام هل       | هل أتى على الإنسان                |

<sup>(</sup>١) اكتفينا بذكر مثال لكل من هل وبل وإلا فحروف الإظهار كل الحروف الهجائية ما عدا اللام والراء.

# ٢ \_ الإدغام:

حروفه:

لإدغام لام الحرف حرفان هما اللام والراء يدغم فيهمنا لام حرفي (بل، وهل).

كيفيته:

يتم الإدغام بدمج لام الحرف في حرف الإدغام بحيث يصبح الحرفان حرفًا واحدًا مشددًا كالثاني منهما.

سببه:

سبب إدغام لام الحرف في اللام هو التماثل، وفي الراء هو التقارب، ويسمى الإدغام عند اللام إدغام متماثلين، وعند الراء إدغام متقاربين، وذلك لاتفاق لام الحرف واللام الواقعة بعدها في الصفات والمخرج.

يقول صاحب تحفة الأطفال:

إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمللان فيهما أحق

ولتقارب لام الحرف مع الراء الواقعة بعدها في المخرج واختلافهما في الصفات.

يقول صاحب تحفة الأطفال:

وإن يكونا مخرجًا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا

ملاحظة: لحفص عند لام (بل) في سورة المطففين سكتة لطيفة، والسكت يمنع الإدغام فليعرف.

<sup>(1)</sup> انظر: فتح الأقفال شرح تجفة الأطفال (ص ٨).

# أمثلة إدغام لام الحرف في اللام والراء

| حرف الإدغام | الحرف المدغم | لام الحرف الساكنة مع حرفي الإدغام |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| . ر         | لام بل       | قال بل ربكم رب السموات والأرض     |
| ل           | لام بل       | كلا بل لا يخافون الآخرة           |
| ل           | لام بل       | فقل هل لك إلى أن تزكي             |

ولم تقع الراء بعد لام هل في القرآن الكريم(١).

### فائدة مهمة في هذا الفصل:

اعلم أن لامات الاسم هي ما وجد بعدها الخفض أو التنوين نحو: سلطان، وصلصال، وألسنتهم.

وأما لامات الأمر فهي التي لا ألف قبلها نحو: وليكتب، وليؤد، وليتق، وليملل.

وكذا لامات الحرف مركبة من حرفين نحو: هل، وبل.

وأما لأمات الفعل فهي التي على ميزان فعل فتميَّز بدخول فعل، سيما في الكلمة التي فيها لام الفعل نقول: جعلنا، فإنها على ميزان فعلنا، وضللنا كذلك، وقلنا على وزن فعلنا؛ فالأصل في قلنا: قَولنا، فحذفت الواو وأُبدلت فتحة القاف ضمة فصارت: قُلنا.

فإن قيل لك: إن لامات الحرف مركبة من حرفين ولامات الفعل مركبة من حرفين في نحو: قل؟

فتقول: إن الأصل في قل: قُوِل، على وزن فُعِل. والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: الملخص المفيد (ص٠٥).

<sup>(</sup>٢) مصباح الفلاح (ص ١٤، ١٥).

# خلاصة اللامات السواكن

اللامات السواكن في القرآن الكريم خمسة أنواع هي (١):

١ - لام الاسم: وتكون من حروفه الأصلية ويجب إظهارها مطلقًا.

٢ - لام ال: وتكون زائدة لتعريف الاسم، وتنقسم إلى:

(أ) إظهار (قمرية).

(ب) إدغام (شمسية).

واللام المظهرة تسمى قمرية، ويجب إظهارها إذا وقعت قبل أربعة عشر حرفًا يجمعها قولك (أبغ حجك وخف عقيمه).

تبين أن سبب الإظهار هو بُعد مخرج حروف الإظهار المذكورة.

وأما اللام المدغمة فتسمى شمسية، ويجب إدغامها إدا وقع بعدها أربعة عشر حرفًا هي ما عدا الحروف القمرية، وإدغامها بغير غنة، وفائدته تخفيف اللفظ.

تبين أن سبب الإدغام هو التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف.

٣ - لام الفعل: ويجب إظهارها عند جميع الحروف ما عدا اللام والراء فتدغم فيهما، وسبب الإظهار بُعد المخرج، وسبب الإدغام التقارب بالنسبة للراء والتماثل بالنسبة للام.

٤ - لام الأمر: وتكون في الفعل المضارع ويجب إظهارها.

۷ - الام الحرف: ولها ما للام الفعل (يجب إظهارها عند جميع الحروف ما عدا اللام والراء فتدغم فيهما).

|   | _   | _ |     | _ |  |
|---|-----|---|-----|---|--|
| _ | ı r | _ | - 1 |   |  |
|   |     |   | - 1 |   |  |
|   |     |   | - 1 |   |  |
| _ | י ו | _ |     |   |  |

<sup>(</sup>۱) هذا التقسيم مقتبس من كتاب الجديد في أحكام التجويد (ج ۲)؛ ومثله كتاب الملخص المفيد في أحكام التجويد (ص ٤١)؛ وكذلك العميد (ص ٤١، ٤٢)؛ وأيضًا هداية القاري (ص ٢٠١). اهـ.

### الفصل السادس

# أحكام اللام في لفظ الجلالة وأحكام الراء

#### تملهيد:

إعلم أن اللام والراء حرفا استفال، والأصل فيهما الترقيق، ولكنهما يفخمان تفخيمًا عارضًا في بعض أحوالهما لإصلاح النطق بالكلمة بمناسبة الحركات التي تتأتى إليها(١).

ولأن التفخيم عارض في اللام والراء فلن نجعلهما ضمن مباحث التفخيم لعدم أصالة التفخيم فيهما، وقد قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

فرقق ن مستفلًا من أحرف وحاذرن تفخيم لفظ الألف (٢)

واللام في لفظ الجلالة لام اسم على المعتمد (٣)، وقال بعضهم: إنها شمسية.

ولعلَّ الكثير لا يلحظ لام (ال) بوضوح في لفظ الجلالة، لذلك ينبغي أن يعلم أن للفظ الجلالة تصريفًا خاصًا يتكون من أربعة أمور، ذلك أن أصله (إله) فدَخلت عليه (ال) فصار (الإله) ثم حذف الهمز الثاني للتخفيف فصار (الله لله) ثم أدغمت اللام في اللام للتماثل فصار (الله) (عله)، وقد أشار بعضهم إلى هذا التصريف بقوله:

القول السديد (ص ١٧).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ١٠).

<sup>(</sup>٣) كما يراه شيخنا عبد الباسط هاشم حفظه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) العميد (ص ٤٤). وكتاب اللامات مات، (لوحة ١٢)، مخطوط.

والاسم ذو التقديس هو الله على الأصح أصله إلىه أسقط منه الهمز ثم أبدلا بال لتعريف لذاك جعلا(١)

وسنتكلم هنا عن اللام في لفظ الجلالة من حيث التفخيم والترقيق.

# أولاً \_ أحكام اللام في لفظ الجلالة

لللام في لفظ الجلالة حكمان:

١ ــ التفخيم.

٢ \_ الترقيق.

# ١ ـ التفخيم:

تفخم اللام في لفظ الجلالة ـ وإن زيد عليها الميم (٢) \_ في حالتين:

الأولى: تفخم اللام من لفظ الجلالة إذ وقعت بعد فتح نحو: ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣٣] ونحو [هـود: ٤]، ﴿ وَاللَّهِ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، ﴿ وَاللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣٣] ونحو ذلك.

الثانية: تفخم إذا وقعت بعد ضم نحو: ﴿ عَبْدُ أَلَّهِ ﴾ [مريم: ٣٠]، ﴿ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿ وَإِذْقَ الْوَااللَّهُ مَ ﴾ [الأنفال: ٣٢] ونحو ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) هداية القاري (ص ٢٠٥). وقال سيبويه: أصله (لاه) ثم دخلت عليه الألف واللام للتعريف. انظر: كتاب اللامات، (لوحة ١٢)، مخطوط، وهذا على القول بأن لفظ الجلالة مشتق، أما على القول بأنه مخترع غير مشتق؛ لأنه كان قبل أن يخلق أهل الاشتقاق، فلا يتأتى فيه هذا التصريف. انظر: تهذيب الأحاديث في علم المواريث، للإمام إبراهيم بن أبي القاسم مطير (لوحة ١ و ٢) مخطوط.

<sup>(</sup>Y) يعنى بذلك لفظ: «اللَّهم»؛ حيث زيدت الميم.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر (١/ ٣٠٥)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ والمنح الفكرية (ص ٣١)، القول السديد في أحكام التجويد (ص ١٧)؛ والرعاية، الباب العشرون في الصفات، مخطوط؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ١٧٤)؛ والوافي شرح الشاطبية (ص ١٧٣).

يقول ابن الجزري:

وفخے الے لام من اسے الله عن فتح او ضم ک (عبد الله)(١)

وفيها أمر بتفخيم اللام من لفظ الجلالة إذا تقدمتها فتحة أو ضمة، ومفهوم كلامه أنه لو تقدمتها كسرة فإنها تكون مرققة (٢).

## سبب التفخيم:

سبب هذا التفخيم قصد التعظيم لهذا الاسم، ولأن موجب الترقيق معدوم، والفتحة والضمة يستعليان في الحنك والاستعلاء خفيف (٣).

## ٢ \_ الترقيق:

ترقق اللام في لفظ الجلالة في حالات:

الأولى: ترقق فيما عدا ما سبق، أي: في الكسرة \_ ولو منفصلة \_ نحو: ﴿ بِسَمِ اللَّهِ ﴾، ﴿ وَلِلَّهِ ﴾، و ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾، ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ونحو ذلك (٤).

الثانية: وترقق إذا وقع قبلها ساكن بعد مكسور مثل قوله تعالى: ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ ﴾. [الزمر: ٦١]، وما أشبه ذلك.

الثالثة: كما ترقق إذا وقع قبلها تنوين مثل: ﴿ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ [الأعراف: 172] إذ يصبح اللفظ هكذا ﴿قَوْمَن الله مهلكهم ﴾، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) الحواشي الأزهرية (ص ٢٣)؛ والمنح الفكرية (ص ٣١)؛ وشرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري للجزرية المسمى الدقائق المحكمة (ص٣١).

 <sup>(</sup>۲) الحواشي الأزهرية (ص ۲۳). وانظر: أحكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديث (ص ۱۹۲)؛ والمنح الفكرية (ص ۳۲).

<sup>(</sup>٣) فن التجويد (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في أحكام التجويد (ص ١٧)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ والدقائق المحكمة (ص ٣٢).

الرابعة: وترقق كذلك إذا وقع قبلها كسر عارض نحو قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ۚ ثُمَّ اللَّهُ ۗ ثُمَّ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ويجمع هذه الحالات أن نقول: ترقق اللام في لفظ الجلالة إذا وقعت بعد كسرة ولو منفصلة أو عارضة (٢).

سبب الترقيق:

وسبب هذا الترقيق كراهية التصعد بعد التسفل واستثقاله (٣). والله أعلم.

### ثانياً \_ أحكام الراء

تمهيد:

تأتي الراء في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها.

وهي حرف استفال كما سبق.

وهي إما متحركة أو ساكنة.

والمتحركة إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وصلاً أو وقفًا.

والساكنة إما قبلها فتحة أو ضمة أو كسرة، والكسرة إما متصلة أو منفصلة، والمتصلة إما أصلية أو عارضة، والأصلية إما بعدها حرف استعلاء في كلمتها أو لا.

فجملتها اثنتا عشرة صورة (٤) نجدها مفصلة هنا.

<sup>(</sup>١) حلية الصبان (ص ٢٣)؛ والدقائق المحكمة (ص ٣٢)؛ والمنح الفكرية (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الدقائق المحكمة (ص ٣١).

<sup>(</sup>٣) فن التجويد (ص ٧٨).

 <sup>(</sup>٤) انظر: العقد الفريد في علم التجويد (ص ٥٣)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٠). وانظر في هذا الفصل: الثغر الباسم في قراءة عاصم، مخطوط، باب الراءات.

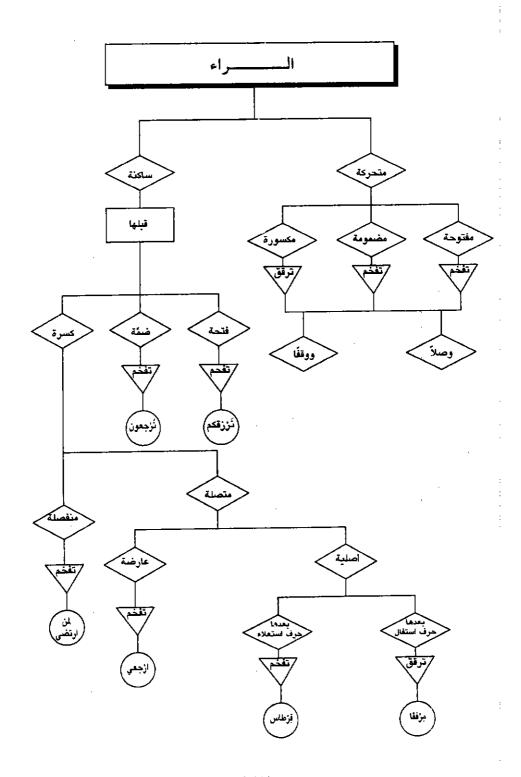

### أحكامها:

للراء ثلاثة أحكام:

١ \_ التفخيم.

٢ \_ الترقيق

٣ \_ جواز الوجهين.

## ١ \_ التفخيم:

تفحم الراء في حالات منها:

- السنة الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة في جميع الحالات نحو: ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ [البقسرة: ١٤٣]، ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴾ [الأنعام: ١٩٧]، ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴾ [الأنعام: ١٩٧]، ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴾ [البقرة: ٢٥].
- ٢ \_ إذا كانت ساكنة وقبلها فتح أو ضم نحو: ﴿ مَرْيَكُ ﴾ [آل عمران: ٣٦]،
   ﴿ بُرِهَانٌ ﴾ [النساء: ١٧٤].
- إذا سكنت في حالة الوقوف وقبلها فتح أو ضم نحو: ﴿ ٱلْكُونَـرَ شَ ﴾
   [الكوثر: ١]، ﴿ ٱلزُّيْرُ شَ﴾ [القمر: ٤٣].
- إذا سكنت في حالة الوقف وقبلها ساكن غير الياء ولم يكن قبل الساكن كسر نحو ﴿ ٱلدَّهَرُ ۚ ﴾ [الجاثية: ٢٤]، ﴿ ٱلأَنْهَنَرُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ ٱللَّشَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ ٱللَّمُودُ ﴿ ٱللَّهُمَودُ ﴿ ٱللَّهُمُودُ ﴿ الْمُعْرَدُ ﴿ اللَّهُمُودُ ﴿ الْمَالِمُ اللَّهُمُودُ ﴿ اللَّهُمُودُ اللَّهُمُودُ ﴿ اللَّهُمُودُ اللَّهُمُودُ ﴿ اللَّهُمُودُ اللَّهُمُودُ اللَّهُمُودُ اللَّهُمُودُ اللَّهُمُودُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُودُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- إذا كانت ساكنة وقبلها كسر عارض مفصول عنها(١)، نحو: ﴿ لِمَنِ ٱرْتَضَيْنَ ﴾
   [الأنبياء: ٢٨]، ﴿ إِن ٱرْتَبَــُوْ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

<sup>(</sup>١) مفصول، أي: الكسرة في آخر الكلمة، والراء بعده في أول كلمة أخرى.

- إذا كانت ساكنة وقبلها كسر عارض موصول بها<sup>(۱)</sup>، نحو: ﴿ ٱرْجِعِيَّ ﴾ [الفجر: ٢٨]، ﴿ ٱرْكَعُوا ﴾ [الحج: ٧٧].
- ٧ \_ إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي مفصول عنها، نحو: ﴿ رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا ﴾
   [الإسراء: ٢٤]، ﴿ ٱلنَّذِفَ ٱرْبَضَىٰ ﴾ [النور: ٥٥].
- ٨ \_ إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي موصول وبعدها حرف استعلاء (٢) مفتوح في نفس الكلمة نحو: ﴿ فِرْقَةِ ﴾ [التوبة: ١٢٢]، ﴿ قِرْطَاسِ ﴾ [الأنعام: ٧].

# ٢ ـ الترقيق:

ترقق الراء في حالات منها:

- ١ ــ ترقق إذا كانت مكسورة في جميع الحالات، نحو: ﴿ فِي ﴾ ، ﴿ فَرِيقًا ﴾ [البقرة: ٨٥].
- ٢ \_ إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي موصول بها ولم يكن بعدها في نفس الكلمة
   حرف استعلاء مفتوح، نحو: ﴿ مِّرْفَقًا ﴿ الْكَهْفَ: ١٦].
- ٣ \_\_ إذا سكنت في حالة الوقف وقبلها ياء ساكنة مدية أو لين، نحو: ﴿خَيْرٌ ﴾
   [البقرة: ٢٨٠]، ﴿خَبِيرٌ ﴿ إِنْ الْبَقْرة: ٢٣٤].
- إذا سكنت في حالة الوقف وقبلها حرف ساكن غير الياء والاستعلاء،
   وقبل هــذا الحـرف كسـر، نحـو: ﴿الذِّكْرُ ﴾ [القمر: ٢٥]، ﴿السِّحْرَ ﴾
   [البقرة: ١٠٢].

<sup>(</sup>١) موصول بها: أي أن الكسرة والراء في كلّمة واحدة، والكسر لا يتحقق إلاَّ إذا كان البدء من الوصل ولذا سمى عارضًا.

<sup>(</sup>٢) حروف الاستعلاء سبعة هي (خص ضغط قط). انظر: سراج القارىء المبتدي (ص ٢١١).

إذا كانت ساكنة في آخر كلمة وقبلها كسر أصلي، وبعدها حرف استعلاء مفتوح في أول كلمة أخرى منفصلاً عنها، نحو: ﴿ فَآصِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ [المعارج: ٥]،
 ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَذَكَ ﴾ [لقمان: ١٨](١).

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:

ورقـــق الـــراء إذا مـــا كســرت كــذاك بعــد الكســر حيـت سكنــت ما لـم تكن من قبل حرف استعلا أو كــانـت الكســرة ليســت أصــلاً(٢)

### ٣ \_ جواز الوجهين:

السور تفخيم الراء وترقيقها إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور وذلك في كلمة: ﴿فِرْقِ﴾ [الشعراء: ٦٣](٣).

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:

والخلف في (فرق) لكسر يوجد وأحسف تكسريرًا إذا تشدد (٤)

فمن نظر إلى حرف الاستعلاء بعدها، قال: إن الترقيق والتفخيم صفات، والصفات تتبع بالموصوف، ومن رققها نظر إلى الكسر قبلها مستدلاً بقول ابن الجزرى:

كـذاك بعـد الكسـر حيـث سكنـت

<sup>(</sup>۱) انظر: المنح الفكرية (ص ۲۹) وما بعدها؛ والدقائق المحكمة (ص ۲۹)؛ والقول السديد في أحكام التجديد (ص ۱۸)؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ۱۲۱، ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٢١).

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه الكلمة في سورة الشعراء، في الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية (ص ٢٢).

٢ \_ إذا سكنت في حالة الوقف وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبل حرف الاستعلاء حرف مكسور نحو: ﴿ مِنْصَرَ ﴾ [يوسف: ٩٩]، و ﴿ ٱلْقِطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢].
 وفيهما أقوال:

- (أ) جواز الوجهين، التفخيم والترقيق. فوجه التفخيم: نظرًا لحرف الاستعلاء الساكن المتخلل بين الكسر والراء. ووجه الترقيق: نظرًا لسكون الراء وقفا وقبلها كسر أصلي، ولا التفات إلى حرف الاستعلاء الساكن بينهما(١).
- (ب) وبعض علماء الفن، قال بترقيق الراء في الكلمتين المذكورتين حالة الوقف نظرًا للكسر الأصلي الذي قبل الراء، ولا التفات إلى حرف الاستعلاء الساكن المتخلل بين الكسرة والراء.
- (ج) ولكن الأرجع في ﴿ ٱلْقِطْرِ ﴾ الترقيق، وفي ﴿ مِّصْرَ ﴾ التفخيم، نظرًا لحركتيهما في حالة الوصل (القطر، مصرً)، وقد قيل:

واختيــر أن يــوقــف مثــل الــوصــل في راء (مصر) (القطر) يا ذا الفضل

وهذا القول جيد وأبين من غيره (٢)، وهو اختيار الإمام ابن الجزري، وقد قال يعض العلماء:

واختير للجزري نعم المقري تفخيمه في (مصر) دون (القطر) واختير للجزري نعم المقري تفخيمه في (مصر) دون (القطر) وجاز في الجميع قد علمت تفخيمه وجاز إن رققدت (٣)

٣ \_ إذا سكنت في حالة الوقف، وقبلها فتح أو ضم أو سكون غير الياء، ولم يكن قبل هذا السكون كسر، بشرط أن تكون في الأصل مكسورة، أي: في حالة الـوصـل، نحـو: ﴿ لِلْبَنْرِ ﴿ المَـدثـر: ٢٩]، ﴿ بِالنَّذُرِ ﴿ القمـر: ٣٣]، ﴿ عَشْرِ إِنْ ﴾ [الفجر: ٢].

<sup>(</sup>١) البرهان (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التجويد (ص ١٨).

٣) عن شيخنا عبد الباسط عن شيخه.

لكن التفخيم في هذه الحالة أرجع إلا في ﴿ يَمْرِ ۞ ﴾ [الفجر: ٤](١)، و ﴿ وَنُذُرِ ۞ ﴾ [الفجر: ٤](١)، و ﴿ وَنُذُرِ ۞ ﴾ [القمر: ١٦](١)، فالأرجع فيهما الترقيق، نظرًا لأصلهما هذا (يسري، نذري)(١).

وللعلامة محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي ضابط نفيس بين فيه ما ذكرنا مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزري فيما تقدم في الراءات ذوات الوجهين وقفًا. قال رحمه الله تعالى:

(والفجر) \_ أيضًا \_ وكذا (بالنذر) تسرقيق و هكندا (وندر) وعكسه في (القطر) عنه فاعلما والروم كالوصل على ما بينا(٤)

والسراجع التفخيم في (للبشر) وفي (البشر) وفي (إذا يسر) اختيار الجزري و (مصر) فيه اختار أن يفخما وذاك كليه بحسال وقفنيا

# الخلاصة والاستنتاج

مما تقدم ينبين أن للراء حالتين:

- حالة وصل.
- ـ وحالة وقف.

<sup>(</sup>١) وردت مرة واحدة في سورة الفجر: الآية ٤.

 <sup>(</sup>۲) وردت في سورة القمر في ستة مواضع غير معرفة وهي آيات (۱۲، ۱۸، ۲۱، ۳۰، ۳۷، ۳۹)
 ۳۹)، وفي خمسة مواضع معرفة وهي آيات (٥، ۲۳، ۳۳، ٤١، ۳۳)، والمرجح ترقيقه هو غير المعرف والمرجح تفخيمه هو المعرف فليتنبه لذلك.

<sup>(</sup>٣) أحكام تجويد القرآن على رواية حفص (ص ٣٨)؛ والملخص المفيد (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح المعطي وغنية المقري في شرح منظومة رسالة ورش المصري وهو الإمام أبو سعيد عثمان المولود سنة ١١٠هـ، والمتوفى سنة ١٩٧هـ، تأليف العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي (ص ٢٤)، فصل الراءات، الطبعة الأولى، ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٤م، المطبعة المحمودية بمصر.

وانظر: هداية القاري في تجويد كلام البارىء (ص ١٣٦)، وقد نقل هذه الأبيات عن الكتاب المذكور، ونقلها أيضًا صاحب كتاب مصباح الفلاح (ص ١٠).

وهي في كلِّ إما أن ترقق وإما أن تفخم، وإما أن يجوز فيها الوجهان.

فتفخم في اثنتي عشر حالة، منها ثمان في الوصل وأربع في الوقف.

### فالثمان التي في الوصل هي:

- ١ \_ إذا كانت مفتوحة بعد الحركات الثلاثة والسكون.
- ٢ ــ أو كانت مضمومة بعد الحركات الثلاث والسكون.
  - ٣ ـــ أو ساكنة بعد فتح.
  - 3 \_ أو ساكنة بعد ضم.
- أو كانت ساكنة بعد كسر أصلي موصول بها، وبعدها حرف استعلاء مفتوح.
- أو ساكنة بعد كسر أصلي مفصول عنها، أي أن الكسرة في آخر الكلمة والراء
   بعده في أول كلمة أخرى.
  - ٧ \_ أو ساكنة بعد كسر عارض موصول بها.
  - ٨ ــ أو ساكنة بعد كسر عارض مفصول عنها.

## والأربع التي في الوقف هي :

- ١ \_ إذا سكنت بعد فتح.
- ۲ ــ أو سكنت بعد ضم.
- ٣ \_ أو بعد ساكن غير الياء قبله فتح.
- أو بعد ساكن بعد غير الياء قبله ضم.

وترقق في ست حالات: ثلاث في الوصل، وثلاث في الوقف.

### فالثلاث التي في الوصل هي:

- ١ \_ أن تكون مكسورة بعد الحركات الثلاثة والسكون.
- ٢ \_ أو ساكنة بعد كسر أصلي موصول بها ولم يكن بعدها حرف استعلاء مفتوح.
- ٣ ـ أو ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح في أول كلمة أخرى.

## والثلاث التي في الوقف هي:

- ١ \_ إذا سكنت بعد ساكن غير حرف استعلاء قبله كسر.
  - ٢ \_ أو بعد ياء ساكنة (مدية أو لين).
    - ٣ \_ أو بعد كسر أصلي.

## ويجوز فيها الوجهانُ في ست حالات:

١ واحدة في الوصل وهي: إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي موصول بها وبعدها
 حرف استعلاء مكسور.

### وخمس في الوقف وهي:

- ١ \_ إذا سكنت بعد حرف استعلاء ساكن قبله كسر.
- ٢ \_ أو سكنت بعد فتح بشرط أن تكون مكسورة في الأصل أي في حالة الوصل.
  - ٣ \_ أو سكنت بعد ضم بشرط أن تكون مكسورة في الأصل.
- أو سكنت بعد ساكن قبله فتح شريطة أن تكون مكسورة في حالة الوصل.
  - أو سكنت بعد ساكن قبله ضم وهي في حالة الوصل مكسورة كأخواتها.
  - مع التنبيه على أنه يجب إخفاء صفة التكرار في الراء في جميع حالتها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام تجويد القرآن (ص ٣٨ ــ ٤٨). وانظر: صفات الحروف، صفة التكرار في الفصل العاشر ص ٢٨٦.

## الفصل السابع

### القلقلة

### تعريفها:

لغةً: القلقلة في اللغة: شدة الصياح، كما نقل عن الخليل.

وتجيء بمعنى (التحريك والاضطراب)، أي اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنًا حتى يسمع له نبرة قوية.

واصطلاحًا: صوت زائد قوي جهري يحدث في مخرج الحرف الساكن بعد ضغطه.

وتُعرَّف \_ أيضًا \_ بأنها صوت زائد (١) في المخرج بعد ضغط المخرج وحصول الحرف فيه بذلك الضغط (٢).

<sup>(</sup>۱) يحدث الصوت الزائد بفتح المخرج بتصويت، فحصل تخريج مخرج الحرف وتحريك صوته، أما المخرج فقد تحرك بسبب انفكاك دفعي بعد التصاق محكم، وأما الصوت فقد تبدل في السمع وذلك ظاهر، فذلك حق القلقلة، أو بتحريك المخرج. اهد. نهاية القول المفيد (ص ٥٣، ٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جهد المقل، للمرعشي، الفصل الخامس، البحث الثالث في صفات الحروف، مخطوط؛ والرعاية، الباب الرابع عشر في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٣، ٤٤)؛ وحق التلاوة (ص ٤٨)؛ والبرهان (ص ٢١)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ١١)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٥٣).

#### سببها:

السبب في القلقلة (الاضطراب والتحريك) هو: شدة حروفها لما فيها من الجهر والشدة.

#### حروفها:

حروفها خمسة مجموعة في كلمتي (قطب جد).

يقول ابن الجزري:

صفيـــرهـــا صـــاد وزاي سيـــن قلقلــة (قطــب جـــد) والليــن(١٠)

والقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف حالة سكونها متوسطة كانت أم متطرفة موقوفًا عليها (٢).

وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ أعلى: وهو في الطاء.

٢ \_ وأوسط: وهو في الجيم.

٣ \_ وأدنى: وهو في الثلاثة الباقية (٣).

### كيفيتها:

يحدث ذلك الصوت الزائد بفتح المخرج بتصويت فيحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته.

<sup>(</sup>١) الحواشي الأزهرية (ص ١٤، ١٥). وانظر: المقدمة الجزرية في مجموع المتون.

<sup>(</sup>٢) حق التلاوة (ص ٤٨)؛ وحلية الصبان (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد (ص ٤٥).

## سبب التسمية:

سميت بذلك: لأن القارىء إذا وقف عليها بالسكون تقلقل اللسان بها عند خروجها، حتى يسمع لها نبرة قوية، لما فيها من شدة الصوت الصاعد بها مع الضغط دون غيرها من الحروف، وهي في الوقف أبين من الإسكان بدون وقف (١).

قال ابن الجزري:

وبَيُّنَ ـِنْ مُقَلْقَ ـِلَّا إن سكنــا وإن يكن في الوقف كأن أبينـا(٢)

## مراتبها:

لها ثلاث مراتب:

١ أقواها القاف بالاتفاق، لشدة ضغطه واستعلائه.

٢ \_ أوسطها الجيم.

٣ \_ أدناها الثلاثة الحروف الباقية (ط، ب، د).

وقيل: أعلاها المشدد الموقوف عليه نحو: (الحق)، ثم الساكن في الوقف، نحو: (محيط)، ثم الساكن وصلاً نحو: (يقدر)، ثم المتحرك نحو: (والقلم)، غير أنها تكون كاملة في المراتب الثلاث الأولى، وناقصة في المحرك الذي لا يوجد فيه إلا أصلها، وإن لم تكن ظاهرة، لأن تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجهر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الدقائق المحكمة (ص ١٨)؛ والمنح الفكرية (ص ١٨)؛ والعقد الفريد في فن التجويد : (ص ٢٦) ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٢٠). وانظر: نهاية القول المفيد (ص ٥٥).

 <sup>(</sup>٣) حق التلاوة (ص ٢٥)؛ والبرهان (ص ٢١)؛ وانظر: العميد في علم التجويد (ص ٦٤)؛
 وهداية القاري (ص ٨٤)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٥٥).

### أقسامها:

تنقسم القلقلة إلى ثلاثة أقسام:

الساكن وسط الكلمة، نحو قوله تعالى: ﴿ اللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ ﴾ [الرعد: ٢٦].

٢ ـ قلقلة كبيرة: وذلك إذا كان الحرف الساكن متطرفًا في آخر الكلمة ولم يكن مشددًا، نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلشَّدِيدَ ﴾ [يونس: ٧٠].

وليحذر القارىء عن بلوغ حد الحركة، وعن الإشباع حتى لا يصل إلى حد التشديد (١).

٣ ـ قلقلة أكبر: ويكون في الحرف الموقوف عليه المشدد نحو قوله تعالى:
 ﴿ وَٱلْحَقَ ﴾ [ص: ٨٤].

قال الشيخ إبراهيم السمنودي(٢):

كبيسرة حيث لدى الوقف أتت أكبس حيث عند وقف شددت (٣) وعند بعض العلماء:

تنقسم القلقلة إلى قسمين: قلقلة صغرى وتكون وسط الكلمة، وقلقلة كبرى

<sup>(</sup>١) حلية الصبان (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) السمنودي المعاصر: هو إبراهيم بن علي بن علي بن شحاتة السمنودي: مصري، عالم نحرير، وفاضل كبير، يشار إليه بالبنان في علم القراءات والتجويد في هذا العصر. له تآليف نفيسة وفريدة، ومعظمها منظوم، منها: «حل العسير من أوجه التكبير»، و «لآليء البيان في تجويد القرآن» و «تلخيصه»، و «موازين الأدلة في الوقف والابتداء»، وغيرها، ولا يزال حيًا، حفظه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) لَالَى ، البيان في تجويد القرآن، للشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي، المطبعة الفاروقية الحديثة (ص ٥). وانظر: هداية القاري (ص ٨٦).

وتكون في آخر الكلمة، والقلقلة الكبرى أشد وضوحًا وقوة، ولذلك يقول ابن الجزري:

وبينّ ن مقلق لل إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا

### حركتها:

ذهب الجمهور: إلى أن صوت القلقلة يكون مجانسًا إلى حركة الحرف الذي يسبقها وهو الراجح عند بعض العلماء .

قال الشيخ إبراهيم السمنودي في كتابه لاليء البيان:

قلقلة قطب جد وقربت للفتح والأرجح ما قبل اقتفت (١)

كما ذهب بعضهم: إلى أنها صوت بين الفتحة والكسرة (٢).

وقيل: إنها تكون قريبة من الفتح مطلقًا، وقد قيل في ذلك:

وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقًا ولا تتبعنها بالذي قبل تجملاً (٣)

وقيل: تتبع حركة ما بعدها من الحروف لتتناسب الحركات<sup>(٤)</sup> وهذا لا يكون إلاّ في الموصول لا الموقوف عليه، نحو: ﴿ يُبَدِئُ ﴾ [العنكبوت: ١٩]، ونحو: ﴿ قَدْسَمِعَ ﴾ [المجادلة: ١]، ﴿ لَقَدْ قُلْنَا ﴾ [الكهف: ١٤].

فائدة: لما كان الخلاف في حركة القلقلة \_ كما رأيت \_ أفادنا شيخنا الشيخ

<sup>(</sup>١) لآلىء البيان في تجويد القرآن (ص ٥). وانظر: هداية القاري (ص ٨٥)، وعبر عنه بالقول المشهور.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (ص ٢٢)؛ وحق التلاوة (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (ص ٢٢)؛ وهداية القاري (ص ٨٥)، وبهذا الوجه قرأت على فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: العميد مع شرحه فتح المجيد (ص ٦٥).

عبد الباسط حامد \_ حفظه الله تعالى \_ بهذه الفائدة كما تلقاها عن شيخه أحمد عبد الغنى رحمه الله تعالى:

(القلقلة إذا لم تكن في حرف من حروف الاستعلاء فالأجمل بها أن تكون بين الفتح والكسر، وإلى الكسر أميل، أما إذا كانت في حرف من حروف الاستعلاء فبين الضم والفتح، وإلى الضم أميل).

وعلى مقتضى هذه الفائدة قرأت على فضيلته.

## أمثلة عامة على القلقلة

|             | قلقلة أكبر  | قلقلة كبرى | قلقلة صغرى | الحرف    |
|-------------|-------------|------------|------------|----------|
|             | الحق        | واق        | ولا تقف    | ق        |
| : :         |             | محيط ِ     | افتطمعون   | ط        |
| : .         | وتپ         | العقاب     | ولنبلونكم  | . ب      |
|             | <del></del> | بهيج       | لا تجاروا  | <u> </u> |
| <del></del> | 1           | حميد       | يدعون      | J.       |

#### الخلاصة

\_ مما سبق تبين أن القلقلة: صوت زائد قوي جهري يحدث في مخرج الحرف الساكن بعد ضغطه، وذلك بسبب شدَّة حروفها لما فيها من الجهر والشدة، وأنها تحصل بتحريك مخرج الحروف وتحريك صوته.

- \_ حروف القلقلة مجموعة في قولنا: (قطب جد).
- ــ وتبين أن القلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف حالة سكونها متوسطة كانت أم متطرفة أم موقوفًا عليها.

\_ وتبين أن لها مراتب مختلف فيها، وأنها تنقسم إلى:

١ \_ قلقلة صغيرة.

٢ \_ قلقلة كبيرة.

٣ \_ قلقلة أكبر.

وأن كثيرًا من العلماء يقتصر على تقسيمها إلى قلقلة صغرى وقلقلة كبرى، والله أعلم.

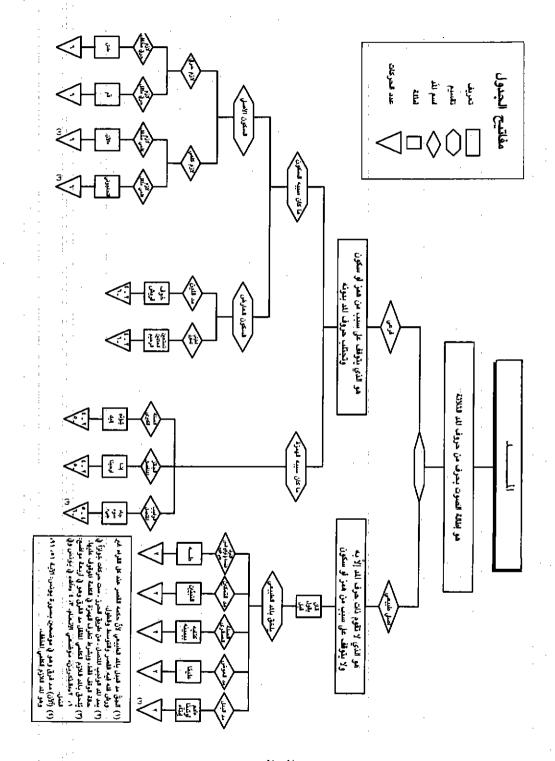

# الفصل الثامن ا**لمـد والقـصـر**

#### تمهيد:

المد جمعه مدود وهو عكس القصر (١)، وقد أفرده جماعة من القراء بالتصنيف، والمد هو عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي (٢).

والأصل فيه ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا شهاب بن حراش، حدثني مسعود بن يزيد الكندي قال: كان ابن مسعود يقرىء رجلاً فقرأ الرجل: ﴿ فَ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] مرسلة (٣)، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله ﷺ. فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: ﴿ فَ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ فمدوها. وهذا حديث حسن جليل حجة ونص في الباب، رجال إسناده ثقات. أخرجه الطبراني في الكبير (٤).

<sup>(</sup>۱) القصر في اللغة: الحبس ومنه قوله تعالى: ﴿ حُرِّ مَقَصُّورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴿ الرحمن: ٧٧]، أي محبوسات، وكذلك المنع ومنه قوله تعالى: ﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [الرحمن: ٥٦]، وفي الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، ــ وهو المد الطبيعي ــ : سراج القارىء المبتدي (ص ٤٨)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٣٩)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٨)؛ والنشر (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) قوله مرسلة: أي: عند قراءة ﴿ لِلَّفُّ قَرَّاءَ ﴾ فلم يمدها كثيرًا.

<sup>(</sup>٤) الإتقان في علوم القرآن (ص ٢٨٦)؛ والنشر (١/ ٤٢٤).

والأصل في المد \_ كذلك \_ ما رواه البخاري في صحيحه عن قتادة قال: سالت أنس بن مالك رضى الله عنه عن قراءة النبي ﷺ فقال: «كان يمد مدًّا» (١٠)

## أسباب المد:

للمد سببان لفظي، ومعنوي.

فاللفظي: إما همز أو سكون، وهو سبب أقوى من السبب المعنوي عند القراء.

وأما السبب المعنوي: فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من اللفظي عند القراء وسنفصل هذه الأسباب في أسباب المد الفرعي إن شاء الله تعالى.

## المد: أقسامه وأحكامه

### تعريفه:

لغة: المط<sup>(۲)</sup>، وقيل: الزيادة (۳)، ومنه قوله تعالى: ﴿ يُمُدِدَكُمُ رَبُّكُم ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، أي يزدكم (٤).

وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاثة أو بحرف من حرفي اللين فقط<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة (۲٤٠/٦)، طبعة الشعب بالقاهرة سنة ١٣٧٨هـ.

<sup>(</sup>٢) المط هو المد نفسه، لغة ثانية فيه. التمهيد (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٤) نهاية القول المفيد (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) تحفة نجباء العصر (ص ٣)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٨)؛ وهداية القاري (ص ٢٦٨).

## حروف المد:

حروف المد واللين ثلاثة هي:

- ١ \_ الألف.
- ٢ ـ الواو.
- ٣ \_ الياء.

وشروط هذه الحروف حتى تكون مدية هي:

- ١ ــ الألف الساكنة المفتوح ما قبلها نحو: (قال ــ الرحمن).
- ٢ \_ الواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو: (يقول \_ وتودوا).
- ٣ \_ الياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو: (قيل \_ الرحيم)<sup>(١)</sup>.

## قال صاحب تحفة الأطفال:

حروفها ثلاثة فعيها من لفظ «واي» وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرطٌ، وفتح قبل ألف يلتزم

وحروف اللين اثنان من الثلاثة المتقدمة، وهما الياء والواو، بشرط سكونهما وانفتاح ما قبلهما نحو: بيت، خوف.

يقول صاحب تحفة الأطفال:

واللين منها الياء واو سُكّنا إن انفتاح قبل كسل أعلنا

وسميا بذلك: لأنهما يخرجان من لين، وعدم كلفة، فإن تحركتا فليستا بحرفي لين ولا مد، فعلم أن للواو والياء ثلاثة أحوال:

١ \_ مدولين: إن سكنا وانضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء.

<sup>(</sup>۱) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ۱۸). وأسسس المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج، تأليف الشيخ عبد الرقيب بن حامد بن عبد الحميد بن علي الشميري اليمني مقبنة (ص ۲۰، ۲۱)، الطبعة الثانية ۱٤۱۲هــــ ۱۹۹۲م، وقد عدَّ المد من صفات الحروف؛ والثغر الباسم، (لوحة ٥)؛ والرعاية، الباب الخامس عشر في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٤ وما بعدها).

٢ \_ لين فقط: إن سكنا وانفتح ما قبلهما.

٣ ـ لا مد ولا لين: إن تحركتا.

وأما الألف فلا تكون إلاَّ حرف مد ولين، لأنها لا تتغير عن سكونها ولا يتغير ما قبلها عن الحركة المجانسة لها<sup>(١)</sup>، فلا يكون ما قبلها إلاَّ مفتوحًا أبدًا<sup>(٢)</sup>.

فائدة: الواو الساكنة لا يكون قبلها كسرة، والياء الساكنة لا يكون قبلها ضمة، ويكون قبلها غير ذلك من الحركات (٣).

### أحكامه:

أحكامه أربعة:

١ \_ الوجوب.

٢ \_ الجواز.

٣ ـ الليزوم.

**٤** ئے ضرورلی<sup>(٤)</sup>.

فالواجب، والجائز، واللازم، يأتي بيانهم في المد الفرعي.

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (المتن والشرح)، كلاهما للشيخ سليمان الجمروري (ص ۹)؛ والرعاية، الباب الخامس عشر في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، حيث قال في فصل المخارج: ولا تقع الألف إلاَّ ساكنة أبدًا، ومفتوحًا ما قبلها أبدًا، ولا يبتدأ بها أبدًا، ولا تكون إلاَّ بعد حرف متحرك أبدًا، فهي منفردة بأحوال ليست لغيرها، وأكثر ما تقع زائدة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، مخطوط.

<sup>(</sup>٤) أفادنا بهذا الحكم الرابع وهو الضروري فضيلة شيخنا عبد الباسط هاشم حفظه الله تعالى، وقد ذكر صاحب فتح الرحمن في تجويد القرآن أن المد اللازم (يسمى مدًّا ضروريًّا)، وعلل له الشيخ محمد نووي الجاوي بقوله: (لعدم انفكاكه من تلك الكلمات ولشهرته). انظر: حلية الصبان شرح فتح الرحمن (ص ٢٥).

يقول ابن الجزري:

والمسد لازم وواجب أتسى وجائز، وهو وقصر ثبتاً(١)

وأما الضروري: الذي هو أشد من اللازم والواجب فهو المد الطبيعي وهو القسم الأصلي من المدود، لأنه يأتي بلا سبب، وقلنا: إنه ضروري لأن القرآن بدونه لا يسمى قرآنًا، والقراءة بدونه كفر صريح.

## أنواعه:

اختلف القراء في أنواع المد:

- (أ) فبعضهم اقتصر على ثمانية أنواع.
  - (ب) وبعضهم جعله عشرة أنواع.
    - (ج) وبعضهم زاد على ذلك.
- (د) وبعضهم عبر عنها بالألقاب لا بالأنواع، ولكل مصطلح، والزيادة في الأنواع من باب التوسع في الأمور، والمرجع واحد<sup>(٢)</sup>.

## :أقسامه:

واعلم أن المد قسمان (٣):

١ صلي: ويسمى طبيعيًّا وأكثر ما يكون الاختلاف فيه.

الحواشي الأزهرية في حل المقدمة الجزرية (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أوصل الشيخ خالد الأزهري أقسام المد الفرعي إلى أربعة عشر، وذلك في كتابه الحواشي الأزهرية (ص ٧٣)، وقال الشيخ محمد مكي نصر في كتابه نهاية القول المفيد (ص ١٤٥): اعلم أن المد اسم جنس تحته أنواع أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر نوعًا وبعضهم إلى ستة عشر، وبعضهم إلى أربعة وثلاثين نوعًا، وعبر عنها بعضهم بالألقاب، ثم ذكر هو واحدًا وعشرين نوعًا. انظر: (ص ١٤٥ ـ ١٥٠). وجعلها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ستة عشر مدًا في كتابه تحفة نجباء العصر (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٣) تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ والثغر الباسم في قراءة عاصم، مخطوط، (لوحة ٤).

### ٢ ـ فرعي.

وسنتكلم عن كل منهما بالتفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

# أولاً - المد الطبيعي

#### تعريفه:

هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون (١).

### علامته:

ألا يكون قبله همز ولا بعده همز أو سكون (٢).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

المد أصلي وفرعي له وسم أولاً طبيعيً وهرو ما لا تروقف له سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جما بعد مد فالطبيعي يكون (٣)

### سبب تسمیته:

سمي أصليًا: لأنه أصل للمد الفرعي، وسمي طبيعيًّا: لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده عن حده ولا ينقصه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ وحلية الصبان (ص ٢٥).

<sup>(</sup>۲) الملخص المفيد في علم التجويد (ص ٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٩).

<sup>(</sup>٤) حـق التـــلاوة (ص ٧٠)؛ وأسنــى المعــارج إلـى معـرفـة صفيات الحـروف والمخــارج (ص ٢١).

### مقدار مده:

يمد بمقدار حركتين (١) وقفًا ووصلًا، ونقصه عن حركتين حرام شرعًا (٢).

## مدود تلحق بالمد الطبيعي

يمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي ما يلي:

## (أ) مداليدل:

وهو أن يجتمع الهمز والمد ولكن بشرط تقدم الهمز على المد.

وأصل حرف المد «همزة» أبدلت حرف مد يناسب الحركة التي قبلها، نحو: آدم، أوتينا، إيتاء.

وأصل آدم: أأدم، وأصل أوتينا: أؤتينا، وأصل إيتاء: إنتاء.

قال الطيبي رحمه الله تعالى:

وآخر الهمزين إن سُكِّنْ وجب إبداله مندًا كات من طلب المدالة وأوتينا وإيتاء اعددا واؤتمن إيتوني إيت حال الابتدا(٣)

وقال صاحب تحفة الأطفال:

أو قدم الهميز على المدوذا بدل كأمنوا وإيمانا خدا

<sup>(</sup>۱) مقدار الحركة زمن قبض الأصبع أو بسطه، وعليه فزمن الحركتين بزمن ضم الأصبع وفتحها، وقدر بعضهم الحركتين بحوالي ثانية، كما قدر بعضهم الحركتين بمقدار نطق كلمة (بب) أو (تت)، وعلى الوجه الذي يقرأ به القارىء من السرعة والبطء، وعلى كل حال فالمسألة سماعية ذوقية تتحدد وتستقيم بكثرة السماع وجودة التلقي. انظر: حق التلاوة (ص ۱٦)؛ والعميد (ص ۸، ۸۱). وانظر: مقدار الحركة في آخر الفصل الرابع تحت عنوان (فائدة).

<sup>(</sup>٢) انظر أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) منظومة في التجويد، للشيخ الطيبي، مخطوط، (لوحة ٤)، موضوع الهمزات. وانظر: مذكرة في التجويد للشيخ نبهان حسين مصري (ص ٢٠)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٢).

#### حكمه:

وحكمه القصر عند كل القراء غير ورش فله فيه القصر والتوسط والطول (١٠)، فهو يمد عند حفص بمقدار المد الطبيعي وقفًا ووصلاً.

تنبيه: المد في ﴿ اَنِ ﴿ اَنِ ﴿ اَنِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عارضًا للسكون، وفي حالة الوصل بدلاً، ومثله ﴿ اَلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وصلاً ووقفًا، وقس عليها.

وأما المد الأول في ﴿ ءَاللّهُ خَيرٌ ﴾ [النمل: ٥٩]، و ﴿ ءَآلذَّكَرَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣ و ١٤٤]، و ﴿ ءَآلَتُنَ ﴾ [يونس: ٥١ و ١٩]، فيعتبر مدًّا لازمًا لا مدّ بدل، لأن المدّ اللازم أقوى من المد المبدل. وقد قال صاحب «لاليء البيان» الشيخ إبراهيم السمنودي في مراتب المدود وفيما اجتمع فيه سببا مد وأيهما يقدم:

أقسوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل وسببا مدد إذا ما وجدا فإن أقوى السببان انفردا(٢)

ولذا يرجح كل من أنواع المد ويفضل على مد البدل، فاللازم \_ كما تقدم \_ ، والمتصل نحو: ﴿ رَمَا آيَدِيَهُم ﴾ [هود: والمتصل نحو: ﴿ رَمَا آيَدِيَهُم ﴾ [هود: ٧]، والعارض للسكون في ﴿ يَسَنَهْ زِمُونَ ﴿ وَالْمَاعَامِ: ٥]، ومن هذا التنبيه تعرفنا على قاعدة تفاوت المدود، وإتمامًا للفائدة نذكر \_ كذلك \_ نظم الشيخ الخليجي لقاعدة تفاوت المدود، حيث قال:

أقــوى المــدود لازم ومــا لحــق فالمتصـل فعـارض السكـون ثــق

<sup>(</sup>٢) لآليء البيان في تجويد القرآن (ص ١٢)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ٤٢). وانطر: هداية القاري (ص ٣٥٢، ٣٥٤).

فالمنفصل وأضعف الكل البدل واللين عن مد لعارض نزل(١)

## (ب) مدالعوض:

وهو إبدال التنوين المنصوب ألفًا لدى الوقف، ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث نحو:

﴿ عَلِيمًا ۞﴾ [النساء: ٧٠]، ﴿ حَكِيمًا ۞﴾ [النساء: ١٥٨]، ﴿ مُقْنَدِدًا ۞﴾ [الكهف: ٤٥].

وإذا كان التنوين على تاء التأنيث المربوطة يوقف عليها بالهاء الساكنة نحو قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً ﴾ [النحل: ١١٢].

ف ﴿ قَرْبَيَةً ﴾ تقرأ (قريهُ)، و ﴿ ءَامِنَةً ﴾ تقرأ (آمنهُ)، و ﴿ مُطْمَيِنَةً ﴾ تقرأ (مطمئنةً) تقرأ (مطمئنةً)

قال الطيبي في منظومته في موضوع التنوين:

في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا لا بعد فتح فاقلبنها ألفا إلاً إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقًا في الوقف حتمًا حذفت (٣)

### مقدار مده:

ومقدار مده حركتان فقط، ولا يصح الزيادة عن حركتين عند حفص، وما يفعله بعض القراء من الزيادة عن الحركتين خطأ يجب تحاشيه والبعد عنه.

ولا مدعند الوصل البتة.

<sup>(</sup>۱) قرة العين (ص ٤١). وانظر: النشر (٤٧٨/١)؛ والإتقان (٩٧/١)، وما بعدها (حلبي). وبعض مشايخنا يسمي المد بسببيه فيقول في ﴿ يَانِ شَكُ مثلاً بدل عارض للسكون، ويقول في ﴿ وَكَانَ مُ مثلاً بدل عارض للسكون، وهلم جر .

<sup>(</sup>٢) مذكرة في التجويد (ص ٢١)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٣) منظومة في التجويد، للطيبي، (لوحة ٣)، مخطوطة بدار الكتب المصرية.

### سبب تسمیته:

سمي بذلك لأن المد عند الوقف عوض عن التنوين.

تنبيه: الألف المبدلة من التنوين المنصوب لدى الوقف في قوله تعالى: ﴿ دُعَآ وَنِدَآ مُ البقرة: ١٧١] ليس من مد العوض وإن كان الحكم فيهما واحدًا، وإنما هو من قبيل المحمول على مد البدل(١)، والله أعلم.

## (ج) مد الصلة الصغرى:

تمد هاء الضمير في الوصل مدًّا طبيعيًّا إذا وقعت بين حرفين متحركين ولم يكن الحرف الثاني همزة (٢)، وذلك بجعل ضمة هاء الضمير واوًا وكسرته ياءً (٣)، ونحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ﴾ [الأحزاب: ٧٧]، ﴿ بِيَمِينِهِ مِنَ فَسَوْفَ ﴾ [الانشقاق: ٧ ـ ٨]، ويشترط أن لا يكون ما بعد الهاء موصولاً به، أي همزة وصل سقط عند الدرج نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ ﴾ [النحل: ٥٢].

## كيف تعرف هاء الضمير؟ ومتى تمد؟

(أ) هاء الضمير لا تكون إلاَّ في آخر الكلمات والألفاظ، وتعرف عند حذفها من الكلمة، هل تبقى الكلمة بنفس المعنى المقصود أو لا؟

فإذا كانت الكلمة تعطي نفس المعنى المقصود بعد الحذف فهي هاء الضمير نحو: ﴿ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الإسراء: ٧١]، فبعد الحذف تقرأ: كتاب بيمين. وإن كانت الكلمة لا تعطي نفس المعنى المقصود بعد الحذف فليست بهاء الضمير نحو: ﴿ فَوَكِهُ ﴾ [المؤمنون: ١٩].

(ب) ليس كل هاء ضمير تمد إلاَّ ما كانت واقعة بين متحركين كالأمثلة

<sup>(</sup>١) انظر: هداية القاري (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٧)؛ وجمال القراء (٢/ ٦١٨ \_ ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) مذكرة في التجويد (ص ٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٤).

السابقة، وكانت متحركة في نفسها، لأن الساكن بطبيعته لا يمد<sup>(١)</sup>، ويستثنى من ذلك قوله تعالى: ﴿ فِيهِـ مُهَكَانًا ﴿ فِيهِـ مُهَكَانًا ﴿ فِيهِـ مُهَكَانًا ﴿ فَيهِـ مُهَا فَي القرآن الكريم.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصلا وما قبله التحريك للكل وصلا وما قبله التسكين لابن كثير هم وفيه مهانًا معه حفص أخو ولا<sup>(۲)</sup> وأما الهاء في قوله تعالى: ﴿ لَهِ لَيْن لَرّ يَنكِ الله الفلق: ١٥]، ﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا ﴾ [هود: ٩١]، ﴿ فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، ونحو ذلك فلا تمد، لأن الهاء في هذه الكلمات وما أشبهها ليست بضمير بل هي من نفس الكلمة (٣).

تنبيه: في القرآن اثنتي عشرة كلمة رسمت بالهاء الساكنة، وقرأها حفص بالهاء الساكنة وقفًا ووصلاً، وهي: ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ بـ[البقرة: ٢٥٩]، و ﴿ اَقْتَـدِةً ﴾ بـ[الأنعام: ٩٠]، و ﴿ اَرْجِهُ ﴾ بـ[الأنعام: ٩٠]، و ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ بـ[الأنعام: ٢٨]، و ﴿ كَنْبِيهُ ﴿ ﴾ بموضعين بـ[الحاقة: ٢١، ٢٥]، و ﴿ حِسَابِيهُ ﴿ ﴾ بموضعين أيضًا بـ[الحاقة: ٢٠، ٢٠]، و ﴿ مَالِيهُ ﴿ ﴾ بـ[الحاقة: ٢٠، ٢٠]، و ﴿ مَالِيهُ ﴾ بـ[الحاقة: ٢٠، ٢٠].

والسبب في عدم مدها: أنها ساكنة، والساكن بطبيعته لا يمد، وكذلك لأنها هاء سكت وليست هاء ضمير (٥).

<sup>(</sup>١) أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ١٥)، باب هاء الكناية؛ وسراج القاريء المبتدي (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَالِيَه ﴿ مَالِيه ﴾ يصح فيه الإدغام والإظهار حالة الوصل، والإدغام معروف، وأما الإظهار هنا فهو أن تقف على ﴿ مَالِيه ﴿ مَالِيه ﴾ بسكتة يسيرة بغير تنفس مع الوصل، وهي من السكتات المختلف فيها. وقد وضحت ذلك في الوقف والسكت في الفصل الخامس عشر ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٥) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٨)؛ وأحكام القرآن (ص ٦٣)؛ وغنية الطالبين،
 (لوحة ٢٥).

وقد ضم حفص الهاء في قوله تعالى: ﴿ يَرْضُهُ لَكُمُّ ﴾ في سورة [الزمر: ٧] من غير مد(١).

# (د) الأحرف الخمسة في فواتح السور (حي طهر):

وهذه الأحرف تقرأ لفظًا على حرفين.

### مقدار مده:

ومقدار مده حركتان(٢) دون زيادة الهمز بعد الألف في الحروف الخمسة.

## مواضعه:

فالحاء مذكورة بأول الحواميم السبعة ﴿حَمَ ۞﴾، والياء مذكورة بأول سورة طه مريم ويس ﴿حَمَ اللهِ مِنْ ﴿ وَلَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَال

يقول صاحب تحفة الأطفال:

وذاك ــ أيضًــا ــ فــي فــواتــح الســور في لفظ (حي طاهر) قد انحصر (أنه)

والمد في هذه الحروفُ الخمسة يثبت في الوصل والوقف.

<sup>(</sup>١) فن التجويد للمبتدئين والمجودين (ص ٢٠).

<sup>(</sup>۲) سراج القارىء المبتدي (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٦).

٤) انظر: فتح الأقفال شرح تحفَّة الأطفال (ص ١١)، وقد عدلتُ بيتَ التحفَّة فقلتُ: : ـ

وذاك أيضًا في فواتح السور في لفظتي (حيى طهر) قد انحصر

## (هـ) مد التمكين:

## تعريفه:

هما ياءان أولاهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة.

#### سبب تسمیته:

سمي مد تمكين؛ لأنه يخرج متمكنًا بسبب الشدة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ﴿ وَإِذَا حَمْضَ مَا وَنَحُو قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حُبِيبُمُ ﴾ [البساء: ٨٦](١).

### مقدار مده:

ومقدار مده حركتان فقط، ولا يجوز الزيادة على الحركتين، والنقص عن الحركتين حرام شرعًا، ويعتبر لحنًا جليًا.

تنبيه [1]: مد التمكين يثبت في الوصل والوقف، وقد يصير في بعض مواضعه مدًّا عارضًا للسكون، وذلك عند الوقف نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ النَّبِيَّانَ ﴾ يجوز فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول، وفي بعض مواضعه يبقى مد تمكين وقفًا ووصلاً نحو قوله تعالى: ﴿ حُبِّينُم ﴾، والله أعلم.

تنبيه [٢]: يتولد حين الوقف على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ وَلِيِّي ﴾ في [الأعراف: ١٩٦]، مد تمكين، وأما عند الوصل فلا يوجد مد، والله أعلم.

وإلى هنا تم الكلام عن القسم الأول من أقسام المد، وهو المد الطبيعي وما يلحق به، ويمد بمقداره.

وسنشرع في الكلام على القسم الثاني من أقسام المد وهو المد الفرعي، نسأل الله العون والتوفيق.

<sup>(</sup>١) حق التلاوة (ص ٧٨).

# ثانيا - المدالفرعي

### نعريفه:

هو الذي يتوقف على سببٍ من همزة أو سكون، وتُجْتَلَبُ حروف المد بدونه(١).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلًا

## أنواعه:

للمد الفرعي أنواع نذكرها فيما يلي:

- ١ \_ المد الواجب المتصل.
- ٢ \_ المد الجائز المنفصل.
  - ٣ \_ مد الصلة الكبرى.
- ٤ ــ المد العارض للسكون.
  - ٥ ـ مداللين.
- ٦ \_ المد اللازم الكلمي المثقل.
- ٧ \_ المد اللازم الكلمي المخفف.
  - ٨ ــ المد اللازم الحرفي المثقل.
- ٩ المد اللازم الحرفي المخفف<sup>(۲)</sup>.

ويمكن اختصار هذه الأنواع على النحو التالي:

- ١ \_ المتصل.
- ٢ \_ المنفصل.

<sup>(</sup>١) تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) لم أذكر مدّ البدل في الفرعي ــ قسم الجائز ــ لعدم جواز الأوجه فيه عند حفص غير ورش.

- ٣ \_ العارض للسكون.
  - ٤ \_ المداللازم.

وذلك لاندراج ما عداها تحتها.

## أحكامه:

هذه الأنواع السابقة تندرج تحت ثلاثة أحكام عامة هي:

- ١ \_ الوجوب.
  - ٢ \_ الجواز.
  - ٣ \_ اللـزوم.

قال صاحب تحفة الأطفال:

للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم(١)

وقال صاحب الجزرية:

فالوجوب يكون في المد الواجب المتصل. والجواز في المد الجائز المنفصل، ومد اللين. واللزوم يكون في المد الكبرى، والمد العارض للسكون، ومد اللين. واللزوم يكون في المد اللازم الكلمي والحرفي مثقلًا ومخففًا.

## أسبابه:

المد الفرعي له سببان:

- ١ \_ سبب لفظي: وهو نوعان:
  - (أ) الهمز.
  - (ب)السكون.

<sup>(</sup>١) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٩).

<sup>(</sup>۲) الحواشي الأزهرية (ص ٣٦).

فالهمز والسكون سببان لفظيان لزيادة المد الفرعي عن المد الأصلي (الطبيعي)، إذا وجد أحدهما بعد حرف المد واللين، أو بعد حرف اللين وحده، وقد يوجد السببان في موضع واحد نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءُ ﴾ [الرحمن: ٧]، حيث وجد سببا الهمز والسكون، وحينئذ يسمى بأقوى السببين كما فصلنا سابقًا(١).

والسبب اللفظي أقوى من السبب المعنوي عند القراء.

Y — سبب معنوي: وهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوى مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو لا إلئه إلا الله، وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ويسمى مد المبالغة، قال ابن مهران في كتاب المدات: (إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي ألوهية ما سوى الله تعالى)، قال: وهذا مذهب معروف عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء، وعند الاستغاثة، وعند المبالغة في نفي شيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة(٢).

وسنتكلم عن المد الفرعي من حيث المد بسبب الهمز، والمد بسبب السكون إجمالًا وتفصيلًا، فالإجمال كما يلى:

ا ـ المد بسبب الهمز: ويندرج تحته: المدّ الواجب المتصل والمدّ الجائز المنفصل.

۲ — المد بسبب السكون: ويندرج تحته: المد العارض للسكون والمد اللازم.

<sup>(</sup>١) انظر: في هذه الرسالة (ص ٢٠٩) في آخر الكلام على مد البدل.

<sup>(</sup>٢) تحفة نجباء العصر (ص ٤)، مخطوط؛ والمنح الفكرية (ص ٥٦)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٣٠)؛ والنشر (١/٤٥٨).

وأما التفصيل فعلى النحو التالي:

# أولاً \_ المد بسبب الهمز:

## وهو ثلاثة أنواع:

- (أ) المدالواجب المتصل.
- (ب) المد الجائز المنفصل.
- (ج) مدّ الصلة الكبرى<sup>(1)</sup>.

## (أ) المد الواجب المتصل

### تعريفه:

أن يأتي حرف المد والهمز بعده في كلمة واحدة (٢).

### احكمه:

حكمه الوجوب، ولذا سمي واجبًا متصلًا.

## سبب تسميته:

سمي واجبًا: لإجماع القراء على مده، فكلهم مجمعون على مده زيادة على مقدار الطبيعي، وسمي متصلاً: لاتصال الهمزة بحرف المد في تلك الكلمة (٣).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد (٤)

<sup>[(</sup>١) مذكرة في التجويد (ص ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>۲) تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٩)؛ والنشر (١/٤٢٢)؛ والتمهيد (ص ١٧٣)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٢)؛ والثغر الباسم، (لوحة ٥).

<sup>(</sup>٣) مذكرة في التجويد (ص ٢٢، ٣٣). وانظر: غاية المريد في علم التجويد (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٩ ، ١٠).

#### مقدار مده:

مقدار مده أربع حركات أو خمس حركات وصلاً، ومن أربع إلى خمس إلى ست حركات في حالة الوقف، بشرط تطرفها في الكلمة (١) نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَانِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَالْمَدُ اللهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَانِ ﴿ إِنَّ اللهَ عَمِرانَ: ٥]، فيصير حكمه كالمد العارض للسكون.

إن كان منصوبًا نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآةٍ ﴾ [البقرة: ٢٧]، ففيه ثلاثة أوجه، وهي المد أربع حركات أو حمسًا أو ست مع السكون المجرد.

وإن كان مجرورًا نحو قوله تعالى: ﴿ وَلا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ فَهِي السَّمَآءِ ﴿ وَهِي السَّمَآءِ ﴿ وَهِي المَد أَربع حركات، أو خمسة، أو ستًا، والرابع الروم على الأربع الحركات. وقيل: بجوازه على الخمس فيصير في المجرور خمسة أوجه على هذا القول.

وإن كان مرفوعًا نحو قوله تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٩]، ففيه سبعة أوجه وهي: المد أربع حركات، أو خمسًا، أو ستًا، والإشمام على كل من الثلاثة، والسابع الروم على الأربع. وقيل: على الخمس فيصير في المرفوع ثمانية أوجه على هذا القول. والله أعلم.

#### فائدة:

في المد الواجب المتصل محل اتفاق ومحل اختلاف.

فمحل الاتفاق: هو اتفاق القراء على اعتبار أثر الهمزة من زيادة المد.

ومحل الاختلاف: هو تفاوتهم في الزيادة، فالمد فيه عند أبي عمرو وقالون وابن كثير مقدار ألف ونصف، وقيل: وربع، وعند ابن عامر والكسائي مقدار ألفين، وعند عاصم مقدار ألف ونصف، وعند ورش وحمزة مقدار ثلاث ألفات (٢).

<sup>(</sup>١) أحكام تجويد القرآن (ص ٤٩)؛ وهداية القاري (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ١٠).

تنبيه:

إذا اجتمع مدان متصلان أو أكثر في آية واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآء بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْجَ بِهِ مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَكَلَا جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآء بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْجَ بِهِ مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَكَلا جَعَلَ لُكُمُ الْأَرْضَ بَعَلَمُونَ ﴿ البَقرة: ٢٢]، فلا يجوز التفرقة بينها في المد بحجة جواز الوجهين في كل منها، بل يجب التسوية في الكل إما بالحركات الأربع في الجميع أو بالخمس فيها (١)، وكذلك لا يجوز التفرقة في المد في الجلسة الواحدة بحجة جواز الوجهين، بل يجب التسوية إما أربع حركات أو خمس حركات. والله أعلم.

### أمثلة:

﴿ أُولَتِكَ ﴾ [البقرة: ٥]، ﴿ سِيَّ ﴾ [هود: ٧٧]، ﴿ أَضَآ هَ ﴾ [البقرة: ٢٠].

## (ب) المد الجائز المنفصل

## تعريفه:

أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة بعده (٢).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

وجائر مد وقصر إن فصل كرك بكلمة وهذا المنفصل (٣)

### حكمه:

حكمه الجواز لجواز قصره ومده.

<sup>(</sup>۱) هدایة القاری (ص ۲۸۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (ص ۱۷٤)؛ وتحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٩)؛
 وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٢)؛ والثغر الباسم،
 (لوحة ٥)؛ والنشر (١/٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأطفال مع شرحها فتح الأقفال (ص ١٠).

#### سبب تسميته

سمي منفصلاً: لوجود المد في آخر الكلمة، والهمز في أول الكلمة الأخرى، وسمي جائزًا: لاختلاف القراء فيه، فورش وابن عامر وعاصم وحمزة يثبتونه بلا خلاف، وابن كثير والسوسي ينفيانه بلا خلاف، وقالون والدوري يثبتانه وينفيانه، وتفاوت المادين في الزيادة كتفاوتهم في المد المتصل، فلجواز قصره عند غير حفص عن عاصم لبعض القراء (١) سمى جائزًا.

## مقدار منده:

فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درًا ومخضلا(٢)

وهذا لحفص من طريق الشاطبية، وله القصر من طريق الطيبة.

## أمشلة:

ذكر الإمام الشاطبي أمثلة المد الجائز المنفصل في قوله:

ومفصوله في أمِّهَا أمْرُه (٣) إلنبي

منبهًا على أن المعتبر في حرف المد أن يكون ملفوظًا لا مكتوبًا، وجاء هذا التنبيه من قوله: «أمره إلى»، فواو الصلة التي لا ترسم في المصحف كغيرها في الحكم مما رسم في المصحف نحو: ﴿ قَالُواْ أَلْنَا فُرُواْ ﴾ [البقرة: ٦٧].

ومن اللطافة ما أشار إليه في العبارة من أن حصول الجمع بين المثالين يولد مثالاً ثالثًا وهو وقوع حرف الألف قبل الهمز «أمها أمره»(٤).

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية (ص ٥٤)؛ وفتح الأقفال (ص ١٠)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: حرز الأماني ووجه ألتهاني (ص ١٤)، باب: المد والقصر؛ وضابط البيان (ص ٨).

 <sup>(</sup>٣) هذا مد صلة طويل ومده مد الجائز المنفصل ولهذا ذكره.

<sup>(</sup>٤) سراج القارىء المبتدي (ص ٥٦، ٥٣)؛ والمنح الفكرية (ص ٥٤).

﴿ فِي إِنَّا أَوَحَيْنَا ﴾ [النساء: ١٦٣]، ﴿ قَالُواْ أَلَنَّخِذُنَا هُزُواْ ﴾ [البقرة: ٦٧]، ﴿ أُولِتَ أَجْنِحَةِ ﴾ [فاطر: ١].

تنبيه [1]: في المد الجائز المنفصل ينبغي التقيد والالتزام بالحركات، فإذا بدأ القارىء في جلسة بحركتين فتكون قراءته كلها في تلك الجلسة بحركتين، وأما إذا بدأ بأربع أو خمس فيتابع قراءته كلها بأربع أو خمس (1)، إلا إذا أراد تكرار الآية فله الإتيان بطريق آخر.

تنبيه [٢]: إن المد الجائز المنفصل لا يكون إلا في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فإنه لا يوجد كما لا يخفى (٢)، ويصير المد طبيعيًّا لجميع القراء (٣).

تنبيه [٣]: جميع مد (يا)، و (ها) الواقعتين في القرآن الكريم وبعدهما همز جرى فيهما خلاف نحو: ﴿ يَلَأَيُهَا ﴾ [البقرة: ٢١]، و ﴿ هَلَأَنتُم ﴾ [آل عمران: ٦٦]، ونحو ذلك.

فبعضهم قال: إنه مد متصل، لأن المد والهمز في كلمة واحدة، وهذا خلاف المعتمد.

والمعتمد: أنه مد منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، إلا ﴿ هَآوَمُ ﴾ [الحاقة: ١٩] فإنه متصل باتفاق. والله أعلم (٤).

فإن قيل: إن المد والهمز في كلمة واحدة في ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾، و ﴿ هَاكَأَنتُم ﴾. قلنا إنه متصل رسمًا منفصل معنى (٥)، بالإضافة إلى أن اللغة العربية تبين ذلك.

<sup>(</sup>١) أحكام تجويد القرآن (ص ٥٠)؛ وهداية القاري (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) المنح الفكرية (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٣) هداية القاري (ص ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: مصباح الفلاح (ص ١٧).

## (ج) الصلة الكبرى

### تعريفه:

هو جعل ضمة هاء الضمير واوًا، وكسرته ياءً، إذا وقع بين المتحرك وهمزة القطع<sup>(۱)</sup>.

## حكمه:

حكمه الجواز لجواز قصره ومده.

### مقدار میده:

يمد مدًّا جائزًا منفصلاً (حركتين ــ أربع ــ خمس) لفظًا لا خطًا<sup>(٢)</sup>.

### سبب تسميته:

سُمي هذا المد مد صلة تأدبًا مع القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم لا زيادة فيه ولا نقص (٣).

فائدة: الفرق بين مد الصلة الصغرى (الملحق بالمد الطبيعي) ومد الصلة الكبرى (الملحق بالمد الفرعي) أن مد الصلة الصغرى ليس بعده همز، ولذا ألحق بالمد الطبيعي؛ لأنه خلا عن السبب، وأما مد الصلة الكبرى فقد اشتمل على السبب وهو وجود همزة بعد هاء الضمير، ومن هنا سمى فرعيًّا لاشتماله على سبب الهمزة.

## أمثلة على مد الصلة الكبرى:

﴿ يُوَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، ﴿ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧].

<sup>(</sup>١) مذكرة في التجويد (ص ٢٣)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التُجويد (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٣) هداية المستفيد في أحكام التجويد (ص ٢٣)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٤).

## ثانيًا \_ المد بسبب السكون

وهو قسمان:

- (أ) إما أن يكون السكون عارضًا.
- (ب) وإما أن يكون السكون أصليًا (١).

## (أ) المد بسبب السكون العارض

ويكون عندما يأتي قبل الحرف الأخير من الكلمة حرف مد، والحرف الأخير متحرك طبعًا، فإن درج الكلام ووصلت الكلمة بما بعدها كان المد طبيعيًّا، وإن وقف على الحرف الأخير من الكلمة بالسكون صار مدًّا عارضًا للسكون، وهو نوعان:

١ \_ المدالعارض للسكون.

- مد اللين - ۲

### ١ ـ المد العارض للسكون

### تعريفه:

هو المد الطبيعي قبل آحر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض (٣).

### حكمه:

حكمه الجواز؛ لجواز قصره وتوسطه ومده، فيمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات، نحو: ﴿ ٱلرَّحَسَدِ ﴿ الرَّحَسِدِ الْهِ الْرَحَبِ الْهِ الْمُعَالِدُ الْهِ الْمُعَالِدُ الْهِ الْمُعَالِدُ الْهِ الْمُعَالِدُ الْهِ الْمُعَالِدُ الْهِ الْمُعَالِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مذكرة في التجويد (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) حق التلاوة (ص ٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٤) الملخص المفيد في علم التجويد (ص ٦١).

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وجــــائـــــز إذا أتــــــى منفصــــــلا أو عــرض السكــون وقفًــا مسجـــلا(١)

سبب تسميته:

مقدار مده:

سمي عارضًا: لعروضه بعروض السكون عند الوقف، فإن وُصلت الآية بما بعدها سقط المد العارض، وسقطت الأوجه التي فيه، وأصبح مدًّا طبيعيًّا (٢).

يجوز في مده ثلاثة أوجه: الطول، والتوسط، والقصر.

فوجه الطول: حمله على اللازم بجامع اللفظ.

ووجه التوسط: اعتبار كون الوقف العارض ملاحظًا عن سكون اللازم، أو التعادل بين الحالتين رعايةً للجانبين.

ووجه القصر: ما ذكر فيما سبق أن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقًا، فاستغنى عن المد.

وهذه الأوجه الثلاثة تجوز في السكون العارض عند الجميع ولو كان بعد حرف اللين، إلَّا أن الطول أفضل ثم التوسط وهذا في حرف المد (العارض للسكون)، وأما في حرف اللين فالقصر أولى ثم التوسط (٣).

### أقسامه:

ينقسم المد العارض للسكون إلى ثلاثة أقسام:

- (أ) المنصوب.
  - (ب) المجرؤر.

<sup>(</sup>١) الحواشي الأزهرية (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٢) هدية المستفيد (ص ١٩)؛ والملخص المفيد (ص ٦١)، وضابط البيان في تجويد القرآن (ص ٢٠)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمحارج (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٣) المنح الفكرية (ص ٥٥):

(ج) المرفوع.

١ \_ القصر: حركتان.

٢ \_ التوسط: أربع حركات.

٣ \_ الطول: ست حركات.

(ب) والمجرور والمكسور: نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحِيمِ شَيْ ﴾ [الشعراء: ٧١٧]، وفيه أربعة أوجه، وهي:

١ \_ القصر.

٢ \_ والتوسط.

٣ \_ والطول.

٤ \_ والرابع الروم<sup>(١)</sup> مع القصر .

(ج) والمرفوع والمضموم: نحو قوله تعالى: ﴿ نَسَتَعِيرِ ثُ ۗ ۞ ﴿ وَفِيهِ سِبِعَةَ أُوجِهِ، وهي:

١ القصر مع الإشمام (٢).

٢ \_ التوسط مع الإشمام.

٣ \_ الطول. ٢ \_ الطول مع الإشمام.

٧ \_ الرَّوم مع القصر.

<sup>(1)</sup> الروم: الإتيان ببعض حركة الوصل؛ ومنع التنوين من المنون، مع خفاء الصوت لكي يسمعه القريب منك ولا يسمعه البعيد عنك. انظر: الفصل السابع عشر في هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الإشمام: هو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة بالضم بغير صوت وبغير تنفس، ولا يدرك إلا بالبصر، والمراد من الإشمام الفرق بين ما هو متحرك في الأصل وعرض للسكون في الوقف، وبين ما هو ساكن وصلاً ووقفًا: إذ الإشارة بالضم عند السكون تدل للناظر على أن هذا الحرف في الأصل متحرك بالضم. انظر: الفصل السابع عشر في هذه الرسالة.

ولا يتأتى الروم مع التوسط ولا مع الطول في المد العارض للسكون كما هو مشهور(١).

## أمثلته:

﴿ ٱلْسُتَقِيمَ ﴾ ، ﴿ ٱلتَّحِيمِ ﴾ ، ﴿ نَسْتَعِيثُ ﴾ .

يقول صاحب تحفة الأطفال:

ومثــــل ذا إن عـــــرض السكــــون وقفًــــا كتعلمـــــونَ نستعيـــــنُ (٢)

تنبيه [1]: اعلم أن أوجه المد العارض إنما هو في السكون العارض للوقف على للوقف على مجرد من هاء التأنيث بمد، وأما إن كان السكون العارض للوقف على هاء التأنيث بمد، نحو: ﴿ الصَّلَوْةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، لم يجز فيه إلا ثلاثة أوجه: الطول والتوسط والقصر، بالسكون في الجميع رفعًا ونصبًا وجرًّا، لأن هاء التأنيث لا تقبل الروم ولا الإشمام، والعلة في ذلك: أن الهاء مبدلة من التاء التي كانت في الوصل، والروم والإشمام لا يدخلان في حرف كانت الحركة في غيره ولم تكن فيها أن كان السكون العارض للوقف على هاء ضمير بمد كر ﴿ إِلْيَهِ ﴾ ونحو ذلك فقد جرى فيها خلاف:

١ فبعضهم قال: حكمها حكم المد العارض للسكون في جميع أوجهه.

٢ ـ وبعضهم: منع الروم والإشمام مطلقًا.

٣ ــ وبعضهم: فصَّل ــ والتفصيل يمنل المد وغيره ــ فقال: إن كان قبل هاء
 الضمير ضم أو كسر أو واو ساكنة أو ياء ساكنة فلا روم ولا إشمام نحو: ﴿ يَرْفَعُنُمُ ﴾

<sup>(</sup>۱) غنية الطالبين، (لوحة ۷)؛ والثغر الباسم في قراءة عاصم، مخطوط، (لوحة ۳)؛ والقول السديد في أحكلم التجويد (ص ۳۲). وانظر: هداية القاري (ص ۳۰۹\_۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) فتح الأقفال (ص ١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: هداية القاري (ص ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) المد في هذا المثال حال الوقف مد لين.

[فاطر: ١٠]، و ﴿ بِهِ ۽ ﴾، و ﴿ يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٦٢]، و ﴿ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]، و ﴿ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]، ونحو ذلك. وإن كان قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح فيجوز الروم والإشمام بنحو: ﴿ رَبَّهُ ﴾، ﴿ وَهَدَنْهُ ﴾، ﴿ وَمِنْهُ ﴾، ونحو ذلك (١).

تنبيه [٢]: يوقف على المتصل العارض بالتوسط وفويق التوسط والطول، نحو: ﴿ ثَلَتَهُ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿ إِنَّمَا ٱلنِّيئَ ﴾ [التوبة: ٣٧].

وبعضهم لم يجز فيها إلاَّ المدست حركات قولاً واحدًا.

## ٢ ـ مداللين

### تعريفه:

هو الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض، ولا فرق بين أن يكون آخره همزة أو حرفًا آخر (٣).

### سبب تسميته:

سمي مد لين: لاختلاف الشروط، حيث اشترط في حرف المد ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، وفي حروف اللين فتح ما قبل الواو والياء (٤) مع سكونهما.

## حکمه:

حكمه الجواز لجواز قصر مده حركتين وإطالته أربع أو ست حركات.

 <sup>(</sup>۱) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٣). وراجع: الروم والإشمام في الفصل السابع عشر
 في هذه الرسالة ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) مذكرة في التجويد (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (ص ٦٨)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٤)؛ والعميد (ص ٢٠١)؛ والملخص المفيد (ص ٢١).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٩).

### مقدار مده:

يجوز في مده ثلاثة أوجه كالعارض للسكون من حيث الطول والتوسط والقصر، (الطول ست حركات، والقصر الطول ست حركات، والقصر أفضل)، وهذا في حال الوقف أما في حال الوصل فلا مد فيه.

ولا يجوز في (عين) إلاَّ وجهان الطول والتوسط، والطول أرجح (١) كما سيأتي.

## أمثلة:

﴿ تُسَرَيْشِ﴾ ، ﴿ خَوْفٌ ﴾ ، ﴿ بَيْتِ ﴾ ، ﴿ نَوْمٌ ﴾ ، وما أشبه ذلك .

فائدة: من تعريف المد العارض للسكون ومد اللين نجد أن كل مد لين عارض للسكون ولا عكس (٢).

## (ب) المد بسبب السكون الأصلي

المد بسبب السكون الأصلي يسمى المد اللازم.

### تعريفه:

وهو أن يوجد حرف المد وبعده سكون لازم (أصلي) (٣) أو حرف مشدد في الكلمة أو الحرف وصلاً ووقفًا.

يقول ابن الجزري:

فلازم إن جاء بعد خرف مد ساكن حالين (؟) وبالطول يمد (٥)

<sup>(</sup>١) فن التجويد (ص ٥١)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٤)؛ والملخص المفيد (ص ٦١)؛ وضابط البيان في تجويد القرآن (ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: فن التجويد للمبتدئين والمجودين (ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) الملخص المفيد (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٤) أي: وقفًا ووصلًا.

<sup>(</sup>٥) المنح الفكرية شرح المقلمة الجزرية (ص ٥١).

### سبب تسميته:

سمي مدًا لازمًا للزوم السكون في الكلمة وعدم انفكاكه عنها، أي: للزوم سببه له وصلاً ووقفًا، وللزوم مده حالة واحدة وهي: قدر ست حركات (١١).

### مقدار مده:

يمد ست حركات وجوبًا \_ أي بمقدار ثلاث ألفات \_ .

### أقسامه:

ينقسم المد اللازم إلى أربعة أقسام:

- ۱ \_ مد لازم كلمي مثقل.
- ۲ \_ مد لازم كلمي مخفف.
  - ٣ \_ مد لازم حرفي مثقل.
- ٤ ــ مد لازم حرفي مخفف.

يقول صاحب تحفة الأطفال:

وتلك كلمسي وحسرفي معسه فهسنده أربعسة تُفصَّسل<sup>(٢)</sup> أقســــــام لازم لـــــديهــــــم أربعــــــة كـــــــلاهمــــــا مخفـــــف مثقــــــل

## ١ ـ المد اللازم الكلمي المثقل

## تعريفه:

أن يكون بعد حرف المد حرف مُشدد (٣) في كلمة واحدة (٤).

<sup>(</sup>۱) الملخص المفيد (ص ٦٦)؛ والعميد (ص ١١٥)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ١٠).

<sup>(</sup>٣) كل حرف مشدد أصله حرفان الأول ساكن والثاني متحرك، كهذا (الصْصَاحُحَة)، فلذلك يقال عن الحرف المشدد حرف ساكن.

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين، (لوحة ١٩)؛ وهداية المستفيد (ص ١٩).

#### حكمه:

حكمه اللزوم، أي: لزوم مده بمقدار ست حركات لا يزيد عليها ولا ينقص (١)، وترك هذا المد يكره تحريمًا بخلاف ترك المد الطبيعي وهو الأصلي فإنه لحن جلى فهو حرام (٢).

#### سبب تسمیته:

سمي لازمًا: للزومه ست حركات، وكلميًّا لكونه في كلمة، ومثقلًا لأن بعد الحرف شدة، ويقع في القرآن في مواضع كثيرة (٣).

## مقدار مده:

يمد بمقدار ست حركات ــ أي: ثلاث ألفات وجوبًا ــ .

## أمثلته:

﴿ ٱلصَّكَالِينَ ﴾ ، ﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾ ، ﴿ حَاجَكَ ﴾ [آل عمـــران: ٦١] ، ﴿ ٱلْحَكَجُونِي ﴾ [الأنعام: ٨٠]، ، ولم يأت في القرآن مثال للياء (١٠) .

تسنبيه: ومن المد اللازم الكلمي المثقل مد الفرق، ويكون عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم معرف بد «ال» التعريف، تبدل ألف «ال» التعريف ألفًا مدية ليفرق بين الاستفهام والخبر (٥)، إذ لولا المد لتُوهِم أنه خبر لا استفهام، فالهمزة فيه للاستفهام (٦).

<sup>(</sup>۱) الملخص المفيد (ص ٦٧)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الصبان (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٤) غنية الطالبين، (لوحة ١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ وحق التلاوة (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٦) أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٥).

ومد الفرق قليل الوقوع في القرآن العظيم، وهو في ستة مواضع، أربعة منها من المد اللازم الكلمي المثقل، وموضعين هما المد اللازم الكلمي المخفف.

أما المواضع الأربعة التي هي من المد اللازم الكلمي المثقل فهي:

٢،١ ــ في سورة الأنعام في موضعين ﴿ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾، [الآية ١٤٣،
 ١٤٤٠.

- ٣ \_ وفي يونس ﴿ قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ ﴾، [الآية ٥٩].
- ٤ \_ وفى النمل ﴿ مَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّا يَهُ ٥٩].

وأما ﴿ مَا ظُنِيَ ﴾ فهو مد فرق، ولكنه هو المد اللازم الكلمي المخفف (١) وهو في موضعين بيونس، [الآية ٥١، ٩١].

## ٢ ـ المد اللازم الكلمي المخفف

### تعريفه:

أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن (٢) غير مشدد في كلمة، وذلك في كلمة: ﴿ مَا آلَينَ ﴾ [يونس: ٥١].

## حكمه:

حكمه اللزوم، أي: لزوم مده ست حركات لا يزيد عليها ولا ينقص.

## سبب تسمیته:

سمي الازمًا: للزومه ست حركات، وكلميًّا: لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة، وسمي مخففًا: لخفة النطق به، نظرًا إلى خلو سكونه الأصلي من التشديد الدال على أنه مكون من حرفين في الأصل، أدغم أولهما في الآخر (٣).

هداية المستفيد (ص ٢٣)؛ وحق التلاوة (ص ٨٠).

<sup>(</sup>۲) غنية الطالبين، (لوحة ١٩)؛ وهداية المستفيد (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: العميد (ص ١١٥).

### مقدار مده:

يمد ست حركات وجوبًا \_ أي: بمقدار ثلاث ألفات \_ .

## مواضعه:

يوجد في موضعين في سورة يونس(١):

١ \_ ﴿ ءَ آكَنَ وَقَدْ كُنُّمُ بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ ١٠٠ ﴾ ، [آية رقم ٥١].

٢ \_ ﴿ مَآلُكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ ، [آية رقم ٩١].

قال صاحب تحفة الأطفال:

فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا(٢)

كــــلاهمــــا مثقـــل إن أدغمــا مخفـف كــل إذا لــم يــدغمــا(٣)

فائدة: في القرآن ست كلمات تقرأ بالمد اللازم وهو بمقدار ثلاث ألفات، ويصح قراءتها بالتسهيل ــ أيضًا ــ وهي:

١، ٢ \_ : ﴿ ءَالذَّكَرَيْنِ ﴾ بموضعين في الأنعام، [الآية ١٤٣، ١٤٤].

٣، ٤ ـ ﴿ مَٱلْتَنَ ﴾ بموضعين في يونس، [الآية ٥١، ٩١].

﴿ مَاللَّهُ ﴾ بيونس، [الآية ٥٩].

٦ \_ ﴿ عَاللَّهُ ﴾ بسورة النمل، [الآية ٥٩].

وكيفية التسهيل بهذه الكلمات المذكورة: هو أن الهمزة الثانية الواقعة بين همزة الاستفهام ولام التعريف تسهل بين الهمزة والألف مع عدم المد، والوجهان صحيحان، والمد أفضل (٤).

<sup>(</sup>١) هداية المستفيد (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت دليل المد اللازم الحرفي، وسيأتي.

<sup>(</sup>٣) أنظر: فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ١١).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٠).

## ٣، ٤ ـ المد اللازم الحرفي

ويكون في ثمانية أحرف نزلت في فواتح السور، يجمعها قولك (كم عسل نقص)، أو (نقص عسلكم)، ويتألف هجاء كل منها من ثلاثة أحرف يتوسطه حرف مد أو لين كالواو في (نون)، والألف في (صاد)، والياء في (سين)، وياء اللين في (عين)(١).

### أقسامه:

ينقسم المد اللازم الحرفي إلى قسمين:

(أ) لازم حرفي مثقل.

(ب) لازم حرفي مخفف.

## (أ) المد اللازم الحرفي المثقل

## تعريفه:

أن يوجد حرف من حروف فواتح السور، مركب من ثلاثة أحرف، وسطها حرف مد، وبعده حرف ساكن مدغم فيما بعده (٢)، وهذا في حرفين فقط هما:

- ١ \_ الألف من حرف اللام عند إدغام الميم في الميم، نحو:
   ﴿ الْمَرْ شَ ﴾ \_ ألف لام ميم ⇒ «ألف لاميم».
- ٢ \_ والياء من حرف السين، لدى إدغام النون في الميم، نحو:
   ﴿ طَسَمَ (٣) \_ طاسين ميم = «طاسيميم (٣).

<sup>(</sup>١) التمهيد (ص ١٧٥)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحقة نجباء العصر (ص ٤)؛ وهداية المستفيد (ص ٢٠)؛ والملخص المفيد (ص ٧٠). وانظر: العقد الفريد (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) مذكرة في التجويد (ص ٢٦).

#### حكتمه:

حكمه اللزوم، أي: لزوم مده ست حركات وجوبًا لا يزيد عليها ولا ينقص.

### سبب تسمیته:

سمي لازمًا: للزومه ست حركات، وحرفيًّا: لأنه يقع في حرف يتكون من ثلاثة أحرف هجائية، وحرف المد وسطه، ومثقلًا: لأن بعد حرف المد إدغامًا، مما يؤدي إلى تشديد سكونه وغنته بعد مده الطويل<sup>(۱)</sup>.

قال صاحب التحفة :

أو في تلاثني الحروف وجدا

كلاهما مثقل إن أدغما

والمد وسطه فحرفي بدا

## مقدار مده:

يمد بمقدار ست حركات وجوبًا.

### أمثلة:

﴿ الَّمْ ١٠٠٠ ﴿ طُسَّتُمْ ١٠٠٠ ﴿ الْمَرُّ ﴾ .

## (ب) المد اللازم الحرفي المخفف

### تعريفه:

هو أن يوجد حرف من حروف فواتح السور مركب من ثلاثة أحرف وسطها حرف مد وبعده ساكن غير مدغم فيما بعده (٢).

<sup>(</sup>١) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣١). وانظر: العميد (ص ١١٦)؛ والعقد الفريد (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) الملخص المفيد في علم التجويد (ص ٧١).

#### سبب تسمیته:

سمي لازمًا: للزومه ست حركات، وحرفيًّا: لكونه في حرف مكون من ثلاثة أحرف، ومخففًا: لأن بعد حرف المد سكونًا(١) غير مدغم فيما بعده.

## مقدار مده:

يمد بمقدار ست حركات وجوبًا، أي: ثلاث ألفات، غير أن حرف (عَين) في فاتحتى مريم والشورى فيه وجهان:

الأول \_ التوسط بمقدار أربع حركات.

الثاني \_ المد بمقدار ست حركات وهو أولى (٢).

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله:

ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلاً (٣)

وقال صاحب التحفة:

وعين ذو وجهين والطول أخص

فالعين لا دخل لها في اللازم كما هو المشهور، لأن العين هجاؤه على ثلاثة أحرف ليس أوسطها حرف مد، بل أوسطها حرف لين.

وأما الميم التي في ﴿ المَّ ﴿ المَّ الله الموجود في آل عمران، فيجوز قصرها نظرًا إلى الحركة العارضة، أي: مقدار حركتين بفتح الميم الأخيرة فيها وصلاً

<sup>(</sup>١) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ والملخص المفيد (ص ٧٨)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني (ص ١٧)، باب المد والقصر.

هكذا (ألف لامِّيمَ الله)<sup>(۱)</sup>، ومدها وهو ثلاث ألفات نظرًا للأصل وهو السكون، لأنه مد لازم حرفي مخفف وهو الأفضل. وحُرِّك الميم بالفتح للمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، إذ لو حرك بالكسر لضاع التفخيم وصار ترقيقًا<sup>(۲)</sup>.

فائدة: سبب مد المد اللازم الكلمي والحرفي \_ مثقلاً ومخففًا \_ ست حركات: هو اجتماع ساكنين حذف أحدهما يخل بالمعنى، فزيد في مد الحرف للتمكن من النطق بهما، فكأن تلك الزيادة قامت مقام حركة (٣).

## قال صاحب تحفة الأطفال:

والسلازم الحرف أول السور وجوده وفي ثمان انتحصر يجمعها حروف (كم عسل نقص) وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مسدًا طبيعيًا ألف وذاك أيضًا في فواتح السور في لفظ (حي طاهر) قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر (صله سحيرًا من قطعك) ذا اشتهر (ع)

## الأحرف الهجائية التي نزلت في فواتح السور

الحروف الهجائية التي نزلت في فواتح السور أربعة عشر حرفًا، مجموعة في قولك: (صله سحيرًا من قطعك)، وقد جمعت \_ أيضًا \_ في قولك: (طرق سمعك النصيحة)، وجمعت \_ أيضًا \_ في قول بعضهم: (نص حكيم له سر قاطع) (٥٠٠).

<sup>(</sup>١) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٦، ٣٧)؛ وفن التجويد (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) القول المفيد في أصول التجويد، للبقاعي (ص ٢٨)، بتصرف.

 <sup>(</sup>٤) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٨ – ١٢).

 <sup>(</sup>۵) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٥، ٣٦)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٦)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٤)؛ وتحفة الراغبين (ص ١٣).

وهذه الحروف تنقسم من حيث التركيب إلى قسمين:

الأول ـ ثنائية: ويجمعها قولنا (حي طهر).

الثاني \_ ثلاثية: وهي مجموعة في قولنا (كم عسل نقص).

ومن حيث المد تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: قسم لا مد فيه وهو حرف الألف فقط، لأنه وإن كان هجاؤه على ثلاثة أحرف إلا أن حرف الوسط فيه ليس حرف مد، وإنما هو لام مكسورة بعدها فاء ساكنة.

الثاني: قسم يمد ست حركات، وهو ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد لين، وهو ستة أحرف هي: نون، قاف، صاد، سين، لام، كاف، ميم، يمكن جمعها في قولنا: «مسلك نقص».

الثالث: قسم يمد بمقدار ست حركات وبمقدار أربع حركات، وهو ما كان على ثلاثة أحرف \_ أيضًا \_ وأوسطه حرف لين لا حرف مد وهو عين (١).

الرابع: قسم يمد حركتين وهو خمسة أحرف «حي طهر».

# الألفات السبع التي تسقط وصلاً وتثبت وقفًا

أولاً: ألف (أناً) نحو: ﴿ أَنَا نَذِيرٌ ﴾، تقرأ وصلاً (أننذير) وتقرأ وقفًا، ﴿ أَنَا، نذير ﴾، كذلك مثيلاتها حيث يوقف عليها بالألف مدًا طبيعيًّا.

ثانيًا: ألف (لكناً)، نحو: ﴿ لَّنِكِنَا هُوَ ٱللَّهُ ﴾ في سورة الكهف تقرأ وصلاً (لكنّهو الله)، ووقفًا ﴿لكنا، هو الله ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: سراج القارىء المبتدي (ص ٦٠)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٥، ٣٦)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٢٦).

ثالثًا: ألف ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴿ الطَّنونَا ﴿ الطَّنونهنالك )، ووقفًا ﴿ الطَّنونهالك )، ووقفًا ﴿ الطَّنونا، هنا لك ).

رابعًا: ألف ﴿ ٱلرَّسُولاً ﴿ فِي سورة الأحزاب، تقرأ وصلاً (وأطعنا الرسولَ وَقالوا)، ووقفًا ﴿وأطعنا الرسولا، وقالوا﴾.

خامسًا: ألف ﴿ ٱلسَّلِيلَا ﴿ آلَسَلِيلَا ﴿ وَأَصْلُونَا السَّبِيلَا ﴿ وَأَصْلُونَا السَّبِيلا ، رَبِنا ﴾ . السبيل رَبِنا ) ، ووقفًا ﴿ وأَصْلُونَا السَّبِيلا ، رَبِنا ﴾ .

سادسًا: ألف ﴿ سَكَسِلاً ﴾ في سورة الإنسان [الآية: ٣]، تقرأ وصلاً (سلاسلُ وأغلالاً)، ويجوز الوقف بإسقاط الألف وإسكان اللام (سلاسلُ)، وبإثبات الألف ﴿سلاسلا﴾.

سابعًا: ألف ﴿ فَوَارِيرًا ﴿ فَي سورة الإنسان، تقرأ: (قواريرا) الأولى وصلاً (قوارير) قوارير قوارير) من فضة)، ووقفًا ﴿قواريرا، قواريرا من فضة ﴾، أما (قوارير) الثانية فإنها رسمت \_ أيضًا \_ بالألف لكن حفصًا يحذفها وقفًا ووصلاً، ويقف عليها بالسكون (١١).

تنبيه [١]: إذا وصلت كلمة في آخرها مد بكلمة أخرى أولها ساكن، يحذف المد لالتقاء الساكنين (٢)، نحو: ﴿ غَيْرَكُمِلِي ٱلصَّيْدِ ﴾ [المائدة: ١].

تنبيه [٢]: قوله تعالى: ﴿ فَمَا ءَاتَانِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ٓ ءَاتَاكُمُ ﴾ بسورة النمل [الآية: ٣٦]، فيجوز فيها الوجهان وقفًا:

الأول: كسر النون ومدها ألفًا واحدة تبعًا للرسم العثماني.

<sup>(</sup>۱) انظر: القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٨)؛ وسمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، تأليف الشيخ علي محمد الضباع (ص ٧٣). وانظر: الحذف والإثبات في الفصل التاسع عشر من هذه الرسالة ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) مذكرة في التجويد (ص ٢٨).

الثاني: الوقف بسكون النون وحذف الياء، وفي الوصل بثبوت الياء مع الفتح (١٠).

فائدة: إذا وقعت الألف المدية أو الواو المدية بعد مفخم فخمت، نحو: (قال)، و (يقول)(٢).

#### الخلاصة

المد ضد القصر.

وهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد أو اللين، وحروفه ثلاثة: الألف والواو والياء، وقد اختلف القراء في أنواعه.

وهو ينقسم إلى قسمين:

۱ \_ أصلى.

٢ \_ فرعي.

فالأصلي ويسمى (طبيعي)، ويمد بمقدار حركتين، ويلحق به:

١ \_ مدالبدل.

٢ \_ ومدالعوض.

٣ \_ ومد الصلة الصغرى..

٤ \_ والأحرف الخمسة في فواتح السور (حي طهر).

ومد التمكين.

ولا يتوقف المد الطبيعي على سبب من همز أو سكون.

<sup>(</sup>١) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٢) هداية القاري (ص ١٢١).

وأما الفرعي وهو ما كان سببه همز أو سكون فيندرج تحت ثلاثة أحكام،

.هي:

١ ـ الوجوب.

٢ ــ الجواز.

٣ ـ اللزوم.

فالمد بسبب الهمز ثلاثة أنواع، وهي:

١ \_ المد الواجب المتصل.

٢ \_ الجائز المنفصل.

٣ \_ الصلة الكبرى.

وأما المد بسبب السكون فينقسم إلى قسمين:

١ \_ المد بسبب السكون العارض.

٢ \_ المد بسبب السكون الأصلى.

ويندرج تحت المد بسبب السكون العارض:

١ ـ المد العارض للسكون.

٢ \_ مداللين.

ويندرج تحت المد بسبب السكون الأصلي المد اللازم وهو ينقسم إلى أربعة

أقسام:

المد اللازم الكلمي المثقل.

٢ \_ المد اللازم الكلمي المخفف.

٣ \_ المد اللازم الحرفي المثقل.

٤ \_ المد اللازم الحرفي المخفف.

تبين أن أسباب المد منها لفظي كما تقدم، ومنها معنوي وهو قصد المبالغة في النفي وهو سبب قوي مقصود عند العرب وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾.

ويجمع الحروف التي نزلت في فواتح السور قولك: نص حكيم له سر قاطع.

وأما الألفات التي تسقط وصلاً وتثبت وقفًا فهي ألف ﴿ أَنَّا ﴾ ، و ﴿ لَلْكِنَّا ﴾ ، و ﴿ لَلْكِنَّا ﴾ ، و ﴿ اَلْشَبِيلاً ۞ ﴾ ، و ﴿ اَلْشَبِيلاً ۞ ﴾ ، و ﴿ اَلْشَبِيلاً ۞ ﴾ ، و ﴿ مَلَسِلاً ﴾ ، و ﴿ فَوَارِيرَا ﴿ ﴾ الأولى .

إذا وصلت كلمة في آخرها مد بكلمة أخرى أولها ساكن يحذف المد لالتقاء الساكنين، نحو: ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾، تقرأ وصلاً (والمقِيمِ الصلاة) بدون ياء، والله أعلم.

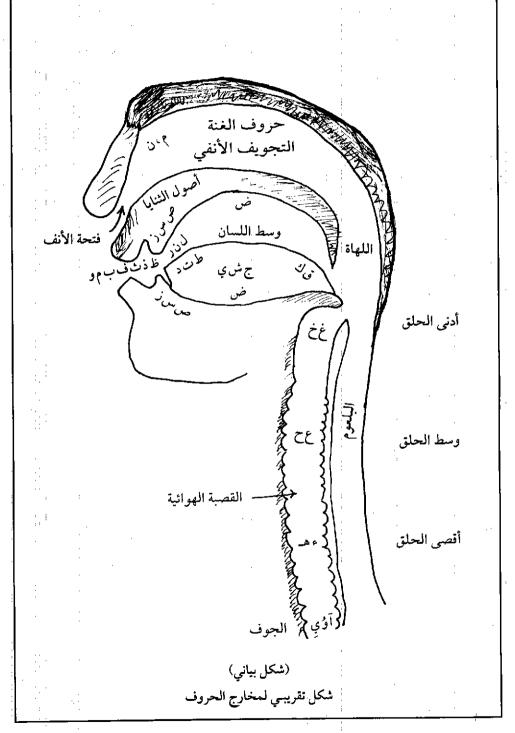

# الفصل التاسع مخارج الحروف وألقابها

اعلم أن باب مخارج الحروف من أهم أبواب التجويد، فيجب أن يعتني بإتقانه كل من أراد أن يقرأ القرآن المجيد، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى:

إذ واجب بُ عليه مُ محتم مُ قبل الشروع أوَّلاً أن يعلم وا مخارجَ الحروفِ والصفاتِ لينطِقُ وا بافصح اللَّغات (١)

واعلم أن المخارج للحروف بصفة الوزن والمقدار، بمعنى أنها إذا خرجت منها لم يشارك صوتها شيء من غيرها، فهي مميزة ومعرفة لمقدارها، لأن القارىء إذا أراد النطق بحرف من غير مخرجه لا يتيسر له ذلك، وإن تيسر لا يحسن لفظه (٢)، قال الشوبكي رحمه الله تعالى:

شبه المخرج بالميزان والصفة كالناقد للعيان (٣)

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد (ص ٢٧)؛ والحواشي الأزهرية (ص ٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: غنية الطالبين ومنية الراغبين، (لوحة ٤)، مخطوط؛ والقول السديد في أحكام التجويد
 (ص ٥)؛ ومصباح الفلاح في تجويد كلام الله الفتاح (ص ٢)؛ وشرح الدر اليتيم،
 (لوحة ٦).

<sup>(</sup>٣) النبذة الزكية في مخارج الحروف القرآنية، تأليف أحمد ابن إبراهيم هاني الشهير بالشوبكي الطحاوي (ص ٣٠).

## تعريف مخارج الحروف لغة واصطلاحا

المخارج: جمع مخرج.

والمخرج لغة: محل الخروج.

واصطلاحًا: محل خرُّوج الحرف وتمييزه عن غيره(١).

### تعريف الحرف

الحرف هو صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر (٢)، وهو أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الفم، بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزء، ولذا يقبل الزيادة والنقصان.

فالحروف: هي مقاطع تعرض للصوت الخارج مع النفس مبتدأ مستطيلاً فتمنعه عن اتصاله بغايته، فحيث ما عرض ذلك المقطع سمي حرفًا، وسمي ما يسامته ويحاذيه من الحلق والفم واللسان والشفتين مخرجًا، ولذلك اختلف الصوت باختلاف المخارج واختلاف صفاتها.

والاختلاف هو خاصية حكمة الله المودعة فينا، إذ بها يحصل التفاهم، ولولا ذلك لكان الصوت بمنزلة أصوات البهائم التي هي من مخرج واحد، على صفة واحدة، فلا يتميّز الكلام، ولا يعلم المراد، فبالاختلاف يعلم، وبالاتفاق يعدم (٣).

<sup>(</sup>١) البرهان في تجويد القرآن (ص ١٧)؛ والملخص المفيد (ص ٧٥).

<sup>(</sup>Y) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٢٥). والمراد بالمقطع: المخرج، والمحقق: ما كان له اعتماد على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين والخيشوم، وهي حروف الحلق واللسان والشفتين وصفة الغنة في الخيشوم، فإن الخيشوم مخرج محقق لها، وأما المقدر: فهو ما لم يكن له اعتماد على شيء من ذلك، وهي حروف الجوف الثلاثة، فالمقدر ما يخرج من جهة معلومة لا من موضع معين بل ينقطع النفس في تلك الجهة، كالألف فإنها تخرج من الجوف لكن هل من وسطه أو من أوله أو من آخره؟ لا يعلم ذلك، بل انقطع الصوت فيه انظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج، (ص ٢٢)؛ والدقائق المنتظمة، باب مخارج الحروف، مخطوط.

<sup>(</sup>٣) التمهيد في علم التجويد (ص ١١٠ \_ ١١١).

#### المراد بالحرف

والمراد بالحرف هنا: حرف المبنى، لا الحروف الهجائية (١)، ولا حرف المعنى مما هو مذكور في الكتب العربية، لعموم الأول وخصوص الأخيرين.

والحروف الهجائية تسعة وعشرون حرفًا بِعَدّ الألف حرفًا والهمزة حرفًا، وذلك باتفاق البصريين إلا المبرد فأنه جعَل الألف والهمزة حرفًا واحدًا، محتجًا: بأن كل حرف يوجد مسماه في أول اسمه والألف أوله همزة.

وأجيب بلزوم أن الهمزة تكون هاء لأنها أول اسمها.

ودليل تعددهما: إبدال أحدهما من الآخر، والشيء لا يبدل من نفسه (٢). والتحقيق في الفرق بينهما:

- ١ ـ أن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يتصور أن يوجد لها اسم يكون مسماه ساكنًا، والهمزة إنما تكون متحركة أو مجزومة، فكان حقها أن يقال لها أمزة، لكنها أبدل منها هاء.
- ٢ \_ الألف نوعان لينة وغيرها، فهو أعم لغة واعتبارًا، وإن كان مغايرًا للهمزة اصطلاحًا.
- ٣ \_ مخرج الهمزة محقق ومخرج الألف مقدر(٣). وقد أشار الطيبي في كتابه

<sup>(</sup>۱) المراد بحرف المبنى: ما تركبت منه الكلمة «كنون ينأون» مثلاً، والمراد بحرف الهجاء: ما جيء به لبيان تقطيع الكلمة وهو اسم لحرف المبنى، فمثلاً «ينأون» كلمة تركبت من الياء والنون والهمزة والواو والنون، وأما حرف المعنى: فهو كل حرف جاء لمعنى نحو «من»، و «عن».

 <sup>(</sup>۲) المنح الفكرية (ص ٩). وانظر: العقد الفريد في علم التجويد (ص ٢٥)؛ وحق التلاوة
 (ص ١٢٣)؛ والحواشي الأزهرية (ص ٧)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٥٧).

 <sup>(</sup>٣) المنح الفكرية (ص ٩)؛ وجهد المقل، الفصل الخامس في مسائل يتوقف عليها بيان المخارج، مخطوط.

المفيد إلى ذلك بقوله:

وعدة الحروف للهجداء أولها الهمزة لكن سميت بها في الابتداء حتمًا وهي في ودون صروة فما للهمزة بلل يستعيرون لها صورة ما

تسع وعشرون بسلا امتراء بالف مجازا اذ قد صورت سواه بالواو ويا وألف ممسز يخصها مسن صورة مسر لتخفيف إليه علما(1)

وقال أبو عمرو الداني الأندلسي: «فأما حروف المعجم فهي تسعة وعشرون حرفًا» (۲)، وهو ما ذهب إليه الإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى وغيره (۳)، وعلى مقتضى هذا القول نسير، وبه نأخذ.

## عدد المخارج

اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

الأول: وإليه ذهب الخليل ابن أحمد \_ وهو شيخ سيبويه \_ وأتباعه من المحققين، وهو الذي عليه الجمهور ومنهم ابن الجزري<sup>(1)</sup>، إلى أنها سبعة عشر مخرجًا، وذلك بجعله في الجوف مخرجًا وفي اللسان عشرة، وفي الشفتين اثنين، وفي الخيشوم واحدًا، وفي الحلق ثلاثة وهذا هو القول المختار<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) منظومة في التجويد، للشيخ أحمد الطيبي، (لوحة ۱، ۲)، مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (۸۲) قراءات طلعت؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد (ص ۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرعاية، (لوحة ٢٣)، مخطوط؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٢٨٥ \_ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) المنح الفكرية (ص ٩)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١٣)؛ والدقائق المنتظمة للميهي على الدقائق المحكمة، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، باب محارج الحروف، مخطوط؛ وجهد المقل الفصل الخامس، مخطوط؛ وهداية القاري (ص ٥٧)؛ ومفتاح الفلاح (ص ٢ ـ ٣)؛ وحق التلاوة (ص ١٢)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ١٧).

ويجمع المخارج السابقة خمسة مخارج إجمالاً، وتسمى المخارج العامة وهي:

- ۱ ــ الجوف: وفيه مخرج واحد.
- ٢ \_ الحلق: وفيه ثلاثة مخارج.
- ٣ \_ اللسان: وفيه عشرة مخارج.
- الشفتان: وفيهما مخرجان.
- الخيشوم: وفيه مخرج واحد (١٠).

الثاني: وإليه ذهب سيبويه (٢) وتبعه الأكثر (٣) على ما نقله الجعبري (٤) أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجًا، كما اختاره الشاطبي (٥) وذلك بإسقاط مخرج الجوف وتفريق حروفه وهي حروف المد على بعض المخارج، بجعل الألف مع الهمزة، والياء المدية مع الياء المتحركة، والواو المدية مع الواو المتحركة.

<sup>: (</sup>١) انظر: غنية الطالبين (لوحة ٣)؛ وحلية الصبان (ص ١٧).

<sup>(</sup>۲) سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر: إمام أهل البصرة في النحو، وسيبويه لقب، ومعناه: رائحة التفاح، وكتابه في النحو: «الكتاب» يسمى قرآن النحو، توفي سيبويه غمًّا بعد المناظرة التي جرت بينه وبين الكسائي. واختلف في تاريخ وفاته فقيل: ١٦١هـ، وقيل: ١٨٨هـ، وقيل: ١٩٤هـ، انظر: الأعلام (٥/٨١).

<sup>(</sup>٣) ومنهم: الإمام أبو عمرو الداني. انظر كتابه: التحديد (ص ١٠٤)؛ وصاحب الرعاية في تجويد القراءة، فصل المخارج، (لوحة ٥٩). وانظر: الدر البتيم، للبركوي، وشرحه للفاضل الرومي، (لوحة ٦).

<sup>(</sup>٤) الجعبري: هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري السلفي: عالم بالقراءات، محقق حاذق ثقة كبير، من فقهاء الشافعية، له نظم ونثر، ولد بقلعة جعبر سنة ٠٤٠هـ/ ١٧٤٢م، وتعلم ببغداد ودمشق، واستقر ببلد الخليل في فلسطين إلى أن مات في ١٣٠ رمضان سنة ٧٣٧هـ/ ١٣٣٢م، له نحو مائة كتاب، كثير منها في القراءات. انظر: غاية النهاية (١/ ٢١)؛ والأعلام (١/ ٥٥ ـــ ٥٠).

انظر: حرز الأماني باب مخارج الحروف وصفاتها؛ والمفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد (ص ٤١)؛ والمنح الفكرية (ص ٩، ١٧)؛ وحق التلاوة (ص ١٢٢).

وعلى هذا تنحصر المخارج عندهم في أربعة مخارج عامة هي:

- الحلق: وفيه ثلاثة مخارج.
- ٢ ـ اللسان: وفيه عشرة مخارج.
- ٣ ــ الشفتان: وفيهما مخرجان.
- ٤ \_ الخيشوم: وفيه مخرج واحد.

الثالث: وذهب قطرب<sup>(۱)</sup> والجرمي<sup>(۲)</sup> وابن كيسان<sup>(۳)</sup> والفراء<sup>(३)</sup> إلى أنها أربعة عشر مخرجًا، فهم لا يعتبرون الجوف مخرجًا، ويوزعون حروفه على الحلق ووسط اللسان والشفتين كمذهب سيبويه، ويجعلون مخارج اللسان ثمانية، حيث جعلوا الراء واللام والنون من مخرج واحد<sup>(۵)</sup> كلي ينقسم إلى ثلاثة مخارج جزئية.

<sup>(</sup>۱) قطرب: هو أبو على محمد بن المستنير بن أحمد، الشهير بقطرب: نحوي، عالم بالأدب واللغة، من أهل البصرة، من الموالي، كان يرى رأي المعتزلة النظامية، وهو أول من وضع المثلث في اللغة، وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه، صنف بعض الكتب، وتوفي سنة ٢٠٦هـ/ ٨٩١م. انظر: الأعلام (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) الجرمي: هو أبو عمرو صالح بن إسحاق الجرمي بالولاء: عالم بالنحو واللغة، من أهل البصرة، سكن بغداد، له مصنفات، منها: «غريب سيبويه» وغيره. توفي سنة ٢٢٥هـ/ مدر انظر: الأعلام (٣/ ١٨٩).

 <sup>(</sup>٣) ابن كيسان: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بابن كيسان: عالم بالعربية نحوًا ولغة، من أهل بغداد، أخذ عن المبرد وثعلب، صنف بعض الكتب، وتوفي سنة ١٩٩هـ/ ١٩٩هـ/ ١٤٩٩م. انظر: الأعلام (٩/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) الفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو، ولد في الكوفة سنة ١٤٤هـ/ ٢٦٧م، وانتقل إلى بغداد، وكان معظم مقامه بها يؤدب ولدي المأمون، وكان له ميل إلى الاعتزال، له مؤلفات كثيرة، توفي في طريق مكة سنة ٢٠٧هـ/ ٢٨م. انظر: الأعلام (٨/ ١٤٥ ـ ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرعاية، باب الاختلاف، مخطوط؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ٦)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ١٧)؛ وحق التلاوة (ص ١٢٢).

وعلى هذا المذهب يكون في الحلق ثلاثة مخارج كالمذهبين السابقين، وفي اللسان ثمانية مخارج، وفي الشفتين مخرجان، وفي الخيشوم مخرج واحد(١).

## كيفية معرفة مخرج الحرف

إذا أردت أن تعرف مخرج حرف صريحًا بعد تلفظك به صحيحًا فسكنه أو شدده \_ وهو الأظهر \_ وأدخل عليه همزة وصل بأي حركة واصغ إليه، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان مخرجه المقدر، فتدبر (٢).

ومثاله: اب، ات، اح، وما أشبه ذلك.

فائدة: إذا سئلت عن التلفظ بحرف من كلمة وكان ساكنًا، حكيته بهمزة وصل، وإن كان متحركًا حكيته بهاء السكت، لأنه لما سأل الخليل أصحابه: كيف تلفظون بالجيم من جعفر؟ فقالوا: جيم. قال: إنما لفظتم بالاسم لا بالمسمى، لكن قولوا: جه (٣).

## بيان مخارج الحروف

لما كان مادة الحرف الصوت الذي هو الهواء الخارج من داخل الإنسان نرى العلماء يرتبون مخارج الحروف باعتبار الصوت، ويقدمون في الذكر ما يلي الصدر، ثم إلى أن ينتهوا إلى مقدم الفم، وإليك بيان مخارج الحروف:

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٥٠ \_٥٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد (ص ٤٤)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٥٧)؛ ومفتاح الفلاح إلى تجويد كلام الله الفتاح (ص ٣)؛ وحلية الصبان (ص ١٥)؛ وسراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي (ص ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أي: وإن كان متحركًا حكيته بهاء السكت. المنح الفكرية (ص ٩).

#### الأول \_ الحوف:

وهو لغة: الخلاء.

واصطلاحًا: الخلاء الداخل في الفم، والحلق، ويخرج منه حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها (١٠).

#### الثاني \_ الحلق:

وفيه ثلاثة مخارج بستة حروف، وبيانها كما يلي:

1 - أقصى الحلق: أي: أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء إلا أن الهمزة أدخل من الهاء مما يلي الصدر وتليها الهاء (٢).

٢ ــ وسط الحلق: ويخرج منه العين والحاء، إلا أن العين أدخل من الحاء.

٣ ـ أدنى الحلق: أي: أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء، إلا أن الغين أدخل من الخاء (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: النشر في القراءات العشر (۲۸٦/۱)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٣)، مخطوط؛ والتمهيد (ص ١١٤)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٥٨)؛ ومصياح الفلاح (ص ٣)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٣٢)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٣).

<sup>(</sup>٢) الهمزة من الحروف التي ينبغي العناية بمخرجها من غير إفراط ولاتفريط، فينبغي تحقيق مخرجها؛ لأنها قد تخرجها قريبة من المسهلة، وينبغي كذلك عدم المبالغة في إخراجها حتى تخرج عن الحد المطلوب، فيجب على القارىء ألا يتكلف في الهمز ما يقبح من ظهور شدة النبر بنبرة الصوت، وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظًا سهلاً، فقد قال أبو بكر ابن عياش — صاحب عاصم — : كان إمامنا يهمز ﴿ مُؤْصَدَةٌ الله فَا فَاسْتَهِي أَن أسد أَذَني إذا سمعته يهمزها. يريد أنه كان يتعسف في اللفظ بالهمزة، ويتكلف شدة النبر فيفتح لفظه بها. انظر: الرعاية، فصل مخارج الحروف، مخرج الحلق، الهمزة، (لوحة ٥٩)، مخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر (٢٨٦/١ ــ ٢٨٧)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٣)؛ والدر اليتيم في التجويد، (لوحة ١)؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ٦، ٧)؛ والتمهيد (ص ١٣)؛ والرعاية، فصل مخارج الحروف، (لوحة ٦٦) وما بعدها؛ ومفتاح الفلاح (ص ٣)؛ والعقد الفريد (ص ٣٣).

#### الثالث \_ اللسان:

وفيه عشرة مخارج بثمانية عشر حرفًا، وهي منحصرة في أقصاه، ووسطه، وحافته، وطرفه:

السان، أي: أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف<sup>(۱)</sup>.

السان تحت مخرج القاف قليلاً وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه الكاف<sup>(٢)</sup>.

" وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الجيم، والشين، والياء غير المدية إلا أن الجيم أدخل من الشين، وهي أدخل من الياء (").

إلى إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد المعجمة، وخروجها من الجهة اليسرى أيسر وأكثر استعمالاً، ومن الأيمن أصعب وأقل<sup>(٤)</sup>، ومن الجانبين أعز وأعسر، فهي أصعب الحروف خروجًا، ولا توجد في أية لغة غير اللغة العربية، ولذلك تسمى لغة الضاد، وقد كان النبي على

<sup>(</sup>۱) الرعاية، باب القاف، (لوحة ۷۸)؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ۷)؛ والنشر (۱/۲۸۷)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ۱۱۳).

 <sup>(</sup>۲) الرعاية، باب الكاف، (لوحة ۷۹)؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ۷)؛ والنشر (۱/۲۸۷)؛
 والتمهيد في علم التجويد (ص ۱۱۳).

 <sup>(</sup>٣) الرعاية، باب الشين، وباب الجيم، وباب الياء، (لوحة ٧٩)، وما بعدها؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٧)؛ والنشر (١/ ٢٨٧)؛ والتمهيد (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفي المشهور من الكلام للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (ص ٢٦)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٥٩)؛ والرعاية، باب الضاد، (لوحة ٨٧)؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٧).

يخرجها من كلتا الحافتين، وقد أسند إليه أنه قال: (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش)(١)، لكنه حديث لا أصل له ولا يصح كما نص على ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى(٢)، وقد مدحه الشاعر فقال:

ئــم صــلاة الله مــا تــرنمــا حاد بسوق العيس في أرض الحمى علـــى نبينــا الحبيــ الهـادي أجـل كـل نـاطــق بـالضـاد")

وإخراجها من كلتا الحافتين ــ أيضًا ــ من مختصات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٤).

ما بين حافتي اللسان معًا بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيها من اللثة العليا
 أي لحمة الأسنان \_ ويخرج منه اللام، وخروجها من الحافة اليمني أسهل عكس الضاد<sup>(٥)</sup>.

#### الفرق بين مخرج الضاد واللام:

كل منهما يخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من لحم الأسنان العليا، إلا أن الضاد من الناجذ إلى الضاحك (٦)، واللام من الناجذ إلى النابذ إلى الضاحك (٦)، واللام من الناجذ إلى النابذ إلى الضاحك (٦)،

<sup>(</sup>۱) الحواشي الأزهرية (ص ۹)؛ والمنح الفكرية (ص ۱٤)؛ والبرهان في تجويد القرآن (ص ۱٤)؛ والعميد في علم التجويد (ص ٥٣)؛ وحق التلاوة (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر (١/ ٣١٠).

 <sup>(</sup>٣) متن الجوهر المكنون، تأليف عبد الرحمن بن محمد الأخضري (ص ١)؛ وتقلها صاحب العميد في علم التجويد (ص ٥٣).

<sup>(</sup>٤) المنح الفكرية (ص ١٤)؛ والتمهيد (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٦١)؛ والرعاية، باب اللام، مخطوط؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٧)؛ والنشر (٢٨٨/١)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٦) يحسن بنا أن نبين أسنان الفم؛ لأن ذلك ينفع في معرفة المخارج، لا سيما مخرج الضاد واللام وأخواتهما.

فالأسنان في أكثر الأشخاص اثنتان وثلاثون، منها:

هذا الفرق فإنه نفيس جدًّا.

٦ طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلاً، ويخرج منه النون المظهرة (١٠).

لسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء، وهي أدخل إلى ظهر اللسان من النون، وذلك رأى سيبويه ومن وافقه (٢).

(ج) النواجذ وهي الأربعة الأواخر من كل جانب اثنتان، واحدة من أعلى وأخرى من أسفل، ويقال لها أضراس الحلم وأضراس العقل، وهي أقصى الأضراس، وقد لا تنبت لبعض الناس، وقد ينبت لبعضهم بعضها وللبعض كلها. وقد نظمها بعصهم فقال:

ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كال رباع وأربع الفتى كال رباع وأربع الضواحث ثم ست وسبت في طواحنها انتفاع وأربع النواجذ ما لماض إذا عرى الفتى عنها ارتجاع نهاية القول المفيد (ص ٣٩ ـ ٤٠)؛ وانظر: العقد الفريد في علم التجويد (ص ٣٦)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٠)؛ وجهد المقل ـ الفصل الرابع في بيان الأسنان، مخطوط؛ والدر الميتم وشرحه، (لوحة ٧).

- (١) انظر: الرعاية، باب النون في المخارج، مخطوط؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٧)؛ والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٨٨)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١١٤).
- (۲) الحواشي الأزهرية (ص ۱۰). وانظر: الرعاية، باب الراء، مخطوط؛ والدر اليتيم وشرحه،
   (لوحة ۷)؛ والنشر (۱/ ۲۸۸).

١ \_ الثنايا: وهي الأسنان الأربعة المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان تحت.

٢ ــ الرباعيات: ــ بفتح الراء وتخفيف الياء ــ وهي الأربعة خلف الثنايا من كل جانب،
 وهي مع الثنايا للقطع.

٣ \_ الأنياب: وهي أربعة أخرى خلف الرباعيات، وهي للكسر.

٤ \_ الأضراس: وهي عشرون ضرسًا في كل جانب عشرة، منها:

<sup>(</sup>أ) الضواحك: وهي أربعة تلي الأنياب من الجانبين، والمراد بالضواحك ما يبدو من مقدم الأضراس عند الضحك.

<sup>(</sup>ب) الطواحين: أو الطواحن: وهي اثنتا عشر طاحنًا من الجانبين خلف الضواحك، ستة من فوق في كل جانب ثلاثة، وستة من تحت كذلك.

 $\Lambda$  طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا مصعدًا إلى الحنك الأعلى ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الطاء والتاء والدال $^{(1)}$ .

٩ ــ طرف اللسان مع داخل الأسنان العليا والسفلي قريبة إلى السفلي مع انفراج قليل بينهما ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الصاد والسين والزاي (٢).

١٠ ــ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الظاء والذال والثاء (٣).

#### الرابع \_ الشفتان:

وفيه مخرجان بأربعة حروف:

١ \_ باطن الشفة السفلي مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء(٤).

٢ ما بين الشفتين ويخرج من بينهما ثلاثة أحرف وهي: الباء والميم والواو غير المدية مع انفتاحهما قليلاً في الواو وانطبقاهما في الباء والميم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الرعاية، باب الدال، وباب التاء، وباب الطاء، مخطوط؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الرعاية، باب الزاي، وباب السين، وباب الصاد، مخطوط؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٦١). والإدغام الكبير باب ذكر حروف اللسان (ص ٥٤)؛ والرعاية، باب الذال، وباب الظاء، وباب الثاء، مخطوط؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٨)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٤) - انظر: الرعاية، باب الفاء؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٨)؛ والنشر (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) غنية الطالبين (ص ٥)؛ والتمهيد (ص ١١٤)؛ والعميد في علم التجويد (ص ٥٥). وانظر: الإدغام الكبير، باب ذكر حروف الشفتين (ص ٧٨)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٦١)؛ والرعاية، باب الباء، وباب الميم، وباب الواو؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٨).

#### الخامس \_ الخيشوم:

وهو أقصى الأنف، أو خرق الأنف المتجذب إلى داخل الفم المركب فوق سقف الفم وليس بالمنخر، وتخرج منه أحرف الغنة وهي:

- ١ ــ النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما بغنة أو إخفائهما.
  - ۲ \_ النون والميم المشددتان (۱).
- " \_ الميم إذا أدغمت في مثلها أو أخفيت عند الباء، لأنهن يتحولن في هذه الأحوال عن مخرجهن الأصلي إلى الخيشوم، حيث إن كل حرف إذا أدغم في الثاني صار مركبًا من حرفين، مدغم ومدغم فيه، فالمدغم هو الحرف الأول، والمدغم فيه هو الحرف الثاني، فإن كانا مدغمين بغنة فالأول مخرجه الخيشوم والثاني باق في مخرجه، وإن كانا مدغمين بغير غنة فيدخل الأول في الثاني وينطق بهما حرفًا واحدًا مشددًا لفظًا مع بقائه في مخرجه.

وبعضهم أنكر هذا المخرج الأخير وجعله صفة من الصفات، والجمهور يعدونه من المخارج ولا يلتفتون إلى ذلك القائل<sup>(٣)</sup>.

فالغنة تخرج من الخيشوم، وتعرف صحة ذلك أنك لو أردت اللفظ بالنون الخفيفة أو التنوين وأمسكت أنفك لم يمكن خروج الغنة التي في النون، وخرجت

<sup>(</sup>۱) انظر: التحديد في الإِتقان والتجويد (ص ۱۱۱)؛ والرعاية، في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - حرفا الغنة - ، (لوحة ٤٩)؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ٨)؛ وحق التلاوة (ص ١٣٦).

 <sup>(</sup>۲) القول السديد في أحكام التجويد (ص ۷)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ۲۳)؛ والرعاية، باب المشددات، مخطوط؛ ومفتاح الفلاح (ص ٥)؛ وشرح الدر البتيم، (لوحة ٨).

<sup>(</sup>٣) غنية الطالبيس (ص ٥)؛ والنشر (١/ ٢٨٩)؛ وسراج القاري (ص ٤٠٨)؛ والموافي (ص ٣٩١).

النون بغير غنة مع تغيير الصوت بالنون عند عدم الغنة، فدل ذلك على أن مخرج الغنة من الخيشوم(١).

وإليك دليل المخارج من الجزرية. قال الإمام ابن الجزري في مقدمته: مخارج الحروف سبعية عشر على الندى يختاره من اختبر فألف الجسوف وأختاها وهسي حسروف مد للهسواء تنتهسي ثهم لهوسطه فعيسن حساء ئــم لأقصيى الحليق همز هاء أدناه غينن خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا الاضراس من أيسر أو يمناها والسلام أدنساهسا لمنتهساهسا والرا يدانيه لظهر أدخرا والنون من طرفه تحب اجعلوا عليا الثنايا والصفير مستكن والطاء والبدال وتبا منبه ومين والظاء والذال وثا للعليا منه ومن فوق الثنايا السفلي من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة وغنية مخرجها الخيشوه (٢) للشفتين البواو بناء ميم

فائدة: ما ذكرناه من كون المخارج سبعة عشر ليس إلاَّ تقريبًا لا تحقيقًا إذ عند التحقيق لكل حرف مخرج مخالف لمخرج الحرف الآخر (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرعاية، باب الغنة، مخطوط؛ وتحفة نجباء العصر (ص ٤)؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ٨)؛ والتمهيد (ص ١١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ۷ ــ ۱۱). وانظر في شرحها:
 كذلك: الدقائق المنتظمة على الدقائق المحكمة شرح المقدمة، مخطوط؛ والدقائق المحكمة (ص ۱۰ ــ ۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الدر اليتيم، (لوحة ٨).

ترتيب الحروف بترتيب المخارج(١):

## وهاك الحروف مرتبة بترتيب المخارج كما ترى في الجدول التالي:

| المخرج التفصيلي                                             | الحرف  | المخرج العام |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| من أقصى الحلق                                               | الهمزة | الحلق        |
| من أقصى الحلق                                               | الهاء  | الحلق        |
| من وسط الحلق                                                | العين  | الحلق        |
| من وسط الحلق                                                | الحاء  | الحلق        |
| من ادنى الحلق من جهة اللسان                                 | الغين  | الحلق        |
| من ادنى الحلق من جهة اللسان                                 | الخاء  | الحلق        |
| من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى                   | القاف  | اللسان       |
| من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى<br>تحت مخرج القاف | الكاف  | اللسان       |
| من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى                    | الجيم  | اللسان       |
| من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى                    | الشين  | اللسان       |
| من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى                    | الياء  | اللسان       |
| من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا         | الضاد  | اللسان       |

<sup>(</sup>۱) وللشيخ قائد بن مبارك الإبياري رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها رتب الحروف فيها ترتيبًا هجائيًّا، فبدأ بالهمزة ثم بالباء ثم بالتاء ثم بالثاء ثم بالجيم، وهكذا إلى أخر الحروف الهجائية، وكان يذكر الحرف ثم يذكر مخرجه ثم يتبعه بذكر ما فيه من صفات، وهو كتاب جليل يوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (١٨٣) قراءات، ومنهجه يختلف عن ما ذكرناه هنا حيث رتبنا الحروف بترتيب المخارج، لا بترتيب حروف الهجاء.

| المخرج التفصيلي                                                                                  | الحرف | المخرج العام |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| من بين حافتي اللسان معًا بعد مخرج الضاد<br>مع ما يحاذيها من اللثة                                | اللام | اللسان       |
| من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا للمظهرة،<br>ومن الخيشوم إذا كانت مخفاة أو مدغمة | التون | اللسان       |
| من طرف اللسان مع ظهره مما يلي راسه                                                               | الراء | اللسان       |
| من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا إلى الحنك الأعلى                                            | الطاء | اللسان       |
| من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا إلى الحنك الأعلى                                            | الدال | اللسان       |
| من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا إلى الحنك الأعلى                                            | التاء | اللسان       |
| من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا                                                            | الظاء | اللسان       |
| من طرف اللسان مع أماراف الثنايا العليا                                                           | الدال | اللسان       |
| من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا                                                            | الثاء | اللسان       |
| من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى<br>مع انفراج قليل بينهما                | الصاد | اللسان       |
| من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى<br>مع انفراج قليل بينهما                | السين | اللسان       |
| من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى :<br>مع انفراج قليل بينهما              | الزاي | اللسان       |
| من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا                                                      | الفاء | الشفتان      |
| من الشفتين مع انفتاحهما                                                                          | الواو | الشقتان .    |
| من الشفتين مع انطباقهما                                                                          | الباء | الشقتان      |
| من الشفتين معًا إذا كانت مظهرة، ومن الخيشوم<br>إذا كانت مخفاة أو مدغمة                           | الميم | الشفتان      |

وأما الجوف فأحرفه: الألف \_ ولا تكون إلا مدية \_ والواو والياء المديتان، وقد نظم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أبياتًا رتب فيها الحروف بترتيب المخارج فقال:

سوى أربع فيه ن كلمة أوَّلا ج ش ي ض ل ن ب ب خول الله على مسرط يسر ضارع لاح نوفلا ص س ز ف و ب م صفا سجل زهد في وجوه بني ملا(١)

وفي أول من كلم بيتين جمعها أهاع ح غ خ ق ك أهاع حشا غاو خلا قارىء كما رعي ط د ت ظ ذ ت رعي طهر دين تمه ظل ذي ثنا

#### الخلاصة

مما سبق تبين أن المخارج للحروف بصفة الوزن والمقدار .

وأن المراد بالحرف حرف المبنى لا حرف الهجاء ولا حرف المعنى.

وأن مخارج الحروف سبعة عشر على القول المختار يجمعها إجمالاً خمسة مخارج هي:

- ١ \_ الجوف.
- ٢ ــ الحلق.
- ٣ \_ اللسان.
- ٤ \_ الشفتان.
- ٥ \_ الخيشوم.

<sup>(</sup>۱) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٩٤)، باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج إليها القارىء. وانظر سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي (ص ٤٠٧ ــ ٤٠٨).

وأن الجوف فيه مخرج واحد بثلاثة أحرف هي حروف المد، وأن الحلق فيه ثلاثة مخارج بستة أحرف، وأن اللسان فيه عشرة مخارج بشمانية عشر حرفًا، وأن الشفتين فيهما مخرجان بأربعة أحرف، وأن الخيشوم فيه مخرج واحد حيث تخرج منه أحرف الغنة.

تبين أن الياء تكررت في مخرجين:

١ ـ الجوف: وتخرج منه الياء المدية.

۲ — اللسان: وتخرج منه الياء غير المدية مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وأن الميم المظهرة تخرج من الشفتين، وأما إذا أدغمت أو كانت مشددة أو مخفاة فإن غنتها تخرج من الخيشوم، وأن الخيشوم ليس له حروف يختص بها، بل حروفه مكررة.

وتبين ـ في ضوء دراسة المخارج والصفات ـ أنه ببيان مخرج الحرف تعرف كميته، أي: مقداره فلا يزاد فيه ولا ينقص وإلاً كان لحنّا، وببيان الصفة تعرف كيفيته، أي: عند النطق به من سليم الطبع، والله أعلم.

米 米 米

## ألقاب الحروف

اعلم أن ألقاب الحروف عشرة، لقبها بها الخليل بن أحمد في أول كتاب العين (١١)، وقد أخذ هذه الألقاب من أسماء المواضع التي

<sup>(</sup>۱) انظر: العين، تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي (۱۰۰ ــ ۱۷۰هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله درويش (۱/۷۰، ٦٤، ٢٥)، مطبعة العاني، بغداد؛ ونقلها عنه ابن الجرري في كتابه التمهيد في علم التجويد (ص ٩٠ ـ ٩٦). وانظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٤٠).

تخرج منها الحروف، ونسب كل حرف إلى مكان خروجه، وهذه الألقاب كما يلى:

- ١ \_ جوفية.
- ٢ \_ وهوائية.
- ٣ \_ وحلقية.
- اولهوية.
- ٥ \_ وشجرية.
- ٦ \_ وأسلية.
- ٧ \_ نطعية.
- ٨ \_ ولثوية.
- ٩ \_ وذلقية.
- ١٠ وشفوية أو شفهية (١).

وبيانها فيما يلي:

# ۱ \_ الجوفية (۲):

هي أحرف المد الثلاثة التي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وسميت بذلك: لخروجها من الجوف.

<sup>(</sup>١) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٣، ٤)؛ وأحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٧٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العين (۱/ ٦٤)؛ والرعاية، التاسع من الألقاب ويعتبر الثالث والأربعون من الصفات،
 (لوحة ۵۷).

## ٢ – الهوائية (١):

هي \_ أيضًا \_ أحرف المد الثلاثة، سميت بذلك: لأنها تنتهي للهواء، فهي باعتبار المد هوائية، وباعتبار مجيئها من الجوف جوفية.

### ۳\_ الحلقية<sup>(۲)</sup>:

هي ستة حروف مشهورة، أربعة مهملة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء، واثنان معجمان وهما الغين والخاء، وسميت حلقية لأن: مخرجها من الحلق.

# 2 - 1 اللَّهَوِيَّتان: ويقال: اللهويان - 1 أيضًا - (7):

وهما القاف والكاف، وسميتا بذلك: لخروجهما من قرب اللهاة، وهي لحمة صغيرة في أقصى سقف الفم، مشرفة على الحلق (٤).

<sup>(</sup>۱) العين (۱/ ٦٤)، مع ملاحظة أن الفراهيدي جعل الهمزة من الحروف الهوائية. وانظر: الرعاية، الباب السادس عشر في الصفات، مخطوط، وقد كرره في الألقاب فهو العاشر منها، ويعتبر المكمل للأربعة والأربعين صفة عند صاحب الرعاية. انظر: (لوحة ٥٥، ٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العين (١/ ٦٤، ٦٥)؛ والرعاية في تجويد القراءة، الباب المخامس والثلاثون في الصفات، والأول في الألقاب، (لوحة ٥٠)؛ والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٨٧)؛ وشرح الدر البتيم، (لوحة ٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: العين (١/ ٦٤، ٦٥)؛ والرعاية، الثاني من الألقاب؛ ويعتبر الباب السادس والثلاثون في الطراءات العشر في الصفات، (لوحة ٥٠)؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٧)؛ والنشر في القراءات العشر (٢٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٣)؛ وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص ٢٨)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٢٨). وقد جاء فيه أن اللهاة لحمة صغيرة في آخر اللسان مشرفة على القلب تروح عليه، ولولاها لاحترق القلب من شدة النفس. ولكن هذا الكلام غريب، ولا نعرف له سندًا علميًا. والله أعلم.

# الشَّجْرِية (۱):

وهي ثلاثة: الجيم، والشين، والياء غير المدية، وسميت بذلك: نسبة إلى شجر الفم، وهو منفتح ما بين اللحيين، والضاد قيل: إنه حرف شجري لخروجه من أول حافة اللسان باستطالة إلى ما يلي الأضراس من الجانب الأيسر أو الأيمن أو منهما معًا. وقيل: هو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى.

# ٦ الأسَليَّة (٢):

وهي الصاد والسين والزاي، وسميت بدلك: لخروجها من أسلة اللسان، أي: ما دق منه وهو طرفه.

# V = 1 النَّطَعِية - بكسر النون وفتح الطاء $- ^{(7)}$ :

وهي ثلاثة حروف: الطاء والدال والتاء، وسميت بذلك: لخروجها من نطع (أي: جلد) غار الحنك الأعلى، وهو سقفه، وقال بعضهم لخروجها من اللثة المجاورة لنطع الفم، وهذا أحسن ما قيل (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: العين (١/ ٦٥)؛ والرعاية، الثالث من الألقاب؛ ويعتبر الباب السابع والثلاثون في الصفات، (لوحة ٥٠ ــ ٥٦)؛ وشرح الدر اليتيم، (لوحة ٧)؛ والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: العين (١/ ٦٥)؛ والرعاية، الرابع من الألقاب، ويعتبر الباب الثامن والثلاثون في الصفات، (لوحة ٥٦)؛ والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٨٨)؛ والدر اليتيم ولشرحه، (لوحة ٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العين (١/ ٦٥)؛ والرعاية، الخامس من الألقاب ويعتبر الباب التاسع والثلاثون في الصفات، (لوحة ٥٦)؛ وشرح الدر البتيم، (لوحة ٧)؛ والنشر (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) أحكام قراءة القرآن الكريم (ص٧٦).

## ۸ \_ اللشوية (۱):

وهي ثلاثة حروف: الظاء والذال والثاء: وسميت بذلك نسبةً لخروجها من قرب اللثة، وهو اللحم المركب فيه الأسنان.

# 

بفتح اللام وسكونها: وهي ثلاثة حروف هي اللام والنون والراء، وسميت بذلك: لخروجها من ذلق اللسان وهو منتهى طرفه إذ طرف كل شيء ذلقه.

## ١٠ \_ الشفوية أو الشفهية<sup>(٣)</sup> :

وهي أربعة: الفاء والواو والباء والميم، وسميت بذلك: لخروجها من الشفتر. (٤).

وقد نظم هذه الألقاب العشرة غير واحد من الفضلاء، أسهلها وأخصرها نظم صاحب لآلىء البيان في تجويد القرآن الشيخ إبراهيم على السمنودي حث قال:

وأحرف المد إلى الجوف انتمت وهكذا إلى الهواء انتسبت وأحرف الحلق أتب حلقية والقاف والكاف معا لهوية

<sup>(</sup>١) انظر: العين (١/ ٦٥)؛ والرعاية، الخامس من الألقاب؛ ويعتبر الباب الأربعون في الصفات، (لوحة ٥٦)؛ والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العين (۱/ ۵۷)؛ والرعاية، السابع من الألقاب، ويعتبر الباب الواحد والأربعون في الصفات، (لوحة ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العين (١/ ٦٥)؛ والرعاية، الثامن من الألقاب، ويعتبر الباب الثاني والأربعون في الصفات، (لوحة ٥٧).

<sup>(</sup>٤) غنية الطالبين الباب الأول، مخارج الحروف، (لوحة ٣)؛ والدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٨)؛ والنشر (١/ ٢٨٩)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ٦٣ ــ ٦٤).

والجيم والشين وياء لقبت والسلام والنون ورا ذلقية وأحسرف الصفير قل أسليه والفا وميم با وواو سميت

مع ضادها شجرية كما ثبت والطاء والدال وتا نطعية والظاء والذال وثا لثوية شفوية فتلك عشرة أتت (١)

<sup>(</sup>۱) لآلىء البيان في تجويد القرآن (ص ٦ – ٧)؛ ويلاحظ أن الشيخ السمنودي جعل الضاد من الحروف الشجرية متابعًا في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين (١/ ٦٥)؛ ونقل هذه الأبيات صاحب هداية القاري (ص ٧٠ – ٧١)؛ وصاحب غاية المريد في علم التجويد (ص ١٣٢ – ١٣٣).



# الفصل العاشر صفات الحروف

اعلم أن صفات الحروف بصفة المحك والمعيار، وأنه ببيان الصفة تعرف كيفية الحرف، أي: عند النطق به من سليم الطبع.

#### تعريفها:

الصفات: جمع صفة، وهي لغة: ما قام بالشيء من المعاني وليس من حقيقته، كالبياض والسواد وما أشبه ذلك. ولم يريدوا بالصفة معنى النعت كما أراده النحويون.

واصطلاحًا: كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والهمس والشدة والرخاوة ونحو ذلك، وبذلك يتميز بعض الحروف المتحدة في المخرج عن بعض (١).

#### فائدتها:

تحسين اللفظ بالحروف المختلفة المخرج وتمييز بعضها عن بعض، إذ لولا هذه الصفات لاتحدت أصوات الحروف وكانت كأصوات البهائم لاتدل على

<sup>(</sup>١) الملخص المفيد (ص ٨٥)؛ وحق التلاوة (ص ٨٣)؛ والبرهان (ص ٢١)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٤٣).

معنى(١). فلهذا قدم العلماء الكلام على المخارج وأعقبوها بذكر الصفات(٢).

قال الرماني (٣) وغيره: لولا الإطباق لصارت الطاء تاءً، لأنه ليس بينهما فرق إلا الإطباق، ولصارت الظاء ذالاً، ولصارت الصاد سينًا، فسبحان من دقت في كل شيء حكمته (٤).

وكذلك معرفة قوي الحروف وضعيفها ليعلم ما يجوز فيه الإدغام وما لا يجوز، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي لا تخفي (٥).

#### عبددها:

اختلف العلماء في ذلك:

١ \_ فأوصلها صاحب الرعاية (٢): إلى أربعة وأربعين صفة حيث قال: لم أزل أتتبع

<sup>(1)</sup> القول السديد في أحكام التجويد (ص ٨)؛ والحواشي الأزهرية (ص ١١)؛ ورسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها (ص ٣)؛ والرعاية، في آخر الكلام على الألقاب والصفات، مخطوط، (لوحة ٥٨)؛ والتمهيد (ص ١١١).

<sup>(</sup>٢) غنية الطالبين (ص ٦).

<sup>(</sup>٣) الرماني: هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني: باحث معتزلي مفسر، من كبار النحاة، ولد في بغداد سنة ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م، وأصله من سامراء. له نحو مائة مصنف في علوم كثيرة. توفى ببغداد سنة ٣٨٤هـ/ ٩٩٤م. انظر: الأعلام (٤/٧١٧).

<sup>(</sup>٤) المنح الفكرية (ص ١٥). ورُوي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ناظر معتزليًا فقال له: قل (با)، فقال: (با)، فقال: (با)، فقال: (با)، فقال: قل (خا)، فقال: (خا)، فقال له: بَيِّنْ مخرجهما، فبينهما، فبينهما، فقال: إن كنت خالق فعلك فأخرج الباء من مخرج الخاء، فبهت المعتزلي.

<sup>(</sup>٥) هداية القاري (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٢) صاحب الرعاية: هو مكي بن أبي طالب بن حيوس بن محمد بن مختار القيسي القيرواني، ثم الأندلسي القرطبي: ولد سنة ٥٥٥هـ بالقيروان. قرأ القراءات بمصر، كان من أهل التبحر في علوم القرآن، ومن مؤلفاته في التجويد: «الرعاية»، وقد ذكر في مقدمته أنه أول كتاب ألف في التجويد، توفي في ٢ محرم سنة ٧٤هـ. انظر: غاية النهاية (٢/ ٣٠٩ ـ ٣١٠).

ألقاب الحروف التسعة والعشرين وصفاتها وعللها حتى وجدت من ذلك أربعة وأربعين لقبًا صفات لها وصفت بذلك (١).

(۱) انظر: الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تأليف الشيخ أبسي محمد مكي بن أبسي طالب بن محمد بن مختار القيسي المقرىء، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (۷۸) قراءات طلعت، (لوحة ٣٦).

لكن صاحب الرعاية لم يقتصر على ذكر الصفات فقط بل ذكر أربعًا وثلاثين صفة، ثم ذكر ألقاب الحروف العشرة التي لقبها بها الخليل بن أحمد الفراهيدي فتم له بذلك أربعًا وأربعين لقبًا صفات، وقد تكررت صفةً في الألقاب وهي صفة الهوائية، وقد ذكر كل الصفات التي ذكرتها في هذه الرسالة ما عدا صفة البينية، وأعطى صفة الرخاوة بعض حروف البينية، ورغبة في الفائدة أذكر تلك الصفات والألقاب بطريقة مختصرة جدًا، وحسب ترتيبه، تاركًا للقارىء ملاحظة ما ذكر في هذه الرسالة وما لم يذكر:

١ \_ الحروف المهموسة: (سكت شخصه فحث).

٢ \_ الجهر: ما عدا حروف الهمس.

٣\_ الشدة: (أجدك قطبت).

٤ \_ الرخاوة: (اليوم ننساه).

الحروف الزوائد: وهي مجموعة في قولنا: (سألتمونيها)، ومعنى زيادتها أنه لا يقع في
 كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا من هذه العشرة الأحرف المذكورة نحو:
 انطلق ــ استغفر.

٢ ــ المذبذبة: وهي مجموعة في قولنا: (سألتمونيها)، وسميت بذلك: لأنها لا تستقر على حال، فتارة تقع أصولاً، وتارة تقع زوائد.

٧ \_ الحروف الأصلية: وهي ما عدا حروف الزوائد، ولا تقع إلَّا أصولًا.

٨ ــ حروف الإبدال: وهي مجموعة في قولنا: (طال يوم أنجدته)؛ لأنها تبدل من غيرها،
 نحو: (لازب) تبدل: (لازم).

٩ \_ حروف الإطباق: (ص، ض، ط، ظ).

١٠ \_ الانفتاح: ما عدا حروف الإطباق.

١١ \_ الاستعلاء: ويجمعها: (خص ضغط قظ).

١٢ \_ الاستفال: ما عدا حروف الاستعلاء.

١٣ \_ الصفير: (ز، س، ص).

- ١٤ \_ القلقلة: (جُد بطَق).
- ١٥ \_ حروف المدواللين: (أ، و، يُ).
  - ١٦ \_ حرفا اللين: (ــَـوْ، ــَــيْ).
  - ١٧ \_ الحروف الهوائية: (أ، وْ، يْ).
- ١٨ \_ الحروف الخفية. (هـ، أ، وْ، يْ).
  - ١٩ \_ حروف العلة: (أ، أ، وْ، ي).
- ٢٠ \_ حروف التفخيم: (ص، ض، ط، ظ، الراء، اللام).
- ٢١ ـ حروف الإمالة (الألف، الراء، هاء التأنيث)، فلا تكون الإمالة في لغة العرب إلا في هذه الحروف، إلا أن الألف وهاء التأنيث لا تمال إلا بإمالة ما قبلها، وتمال الهاء في الوقف، وتمال الراء والألف في الوقف والوصل.
- ٢٢ \_ الحروف المشربة أو المخالطة، وهي التي اتسعت العرب فيها، وهي: النون والتنوين التي تخفى، والألف الممالة بين الألف والياء، والألف المفخمة، والصاد بلفظ الزاي، وهمزة بين بين، وبين الشين والجيم، ولم يقع.
  - ٢٣ \_ الحرف المكور: (إلراء).
  - ٢٤ \_ حرفا الغنة: (نْ، مْ) فيهما غنة.
  - ٧٠ \_ حرفا الانحراف: (اللام والراء).
- ٢٦ \_ الحرف الجرسي: (الهمزة)؛ لأن الصوت يعلو بها عند النطق بها، لذلك استثقلت في الكلام فجاز فيها التحقيق والتخفيف والبدل والحذف وبين بين، وإلغاء الحركة. والجرس في اللغة: الصوت، فكأنه الحرف الصوتي.
  - ٢٧ \_ الحرف المستطيل: (ض).
  - ٢٨ \_ الحرف المتفشى: (الشين).
  - ٢٩ \_ الحروف المصمنة؛ ما عدا حروف الإذلاق.
  - ٣٠ \_ الحروف المذلقة: (ب، ر، ق، ل، م، ن).
  - ٣١ \_ الحروف الصمّ أو الصمت: وهي ما عدا حروف الحلق والألف.
    - ٣٢ \_ الحرف المهتوف: وهو الهمزة؛ لخروجها من الصدر كالتهوع.
- ٣٣ \_ الحرف الراجع: (الميم)؛ لأنها ترجع في مخرجها إلى الخياشيم لما فيها من العنة، وينبغي أن يشاركها في هذا اللقب النون الساكنة لأنها ترجع إلى الخياشيم.

- "٢ \_ وعدها البركوي (١٠): أربع عشرة صفة؛ إذ أنقص اللذلاقة والإصمات، والانحراف، واللين، وزاد عليها الغنة.
- عضرة الله والله الله الله الله الله الله والله والم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والله وال
- ع وقال المرعشي<sup>(1)</sup>: سبع عشرة، إذا نقص الذلاقة والإصمات واللين، وزاد أربع صفات هي الغنة والإخفاء والتفخيم والترقيق<sup>(٥)</sup>.
- = ٣٤ الحرف المتصل: (الواو)، لأنها تهوي في مخرجها في الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألف.
- ٣٥ \_ 33 \_ ألقاب الحروف (الجوفية \_ الهوائية \_ الحلقية \_ اللهوية \_ الشجرية \_
   النطعية \_ اللثوية \_ الأسلية \_ الذلقية \_ الشفوية).
  - وقال في آخرها: «فذلك أربعة وأربعون لقبًا، بتكرير لقب واحد»، والله أعلم.
- (۱) البركلي أو البركوي: هو محمد بن بير علي بن إسكندر البركلي الرومي، ويقال له: البركوي: عالم بالعربية نحوًا وصرفًا، له اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجويد، تركي الأصل والمنشأ، كان مدرسًا في قصبة بركي فنسب إليها. له كتب كثيرة في النحو والصرف والمواعظ والحديث، ولهُ: «الدر اليتيم في التجويد»، ولد سنة ٩٢٩هـ/ ١٥٢٣م، وتوفي سنة ٩٨١هـ/ ١٥٧٣م. انظر: الأعلام (٦/ ١٦).
- (٢) شارح نونية السخاوي: هو الحسن بن القاسم بن عبد الله المرادي، المعروف بابن أم قاسم: مفسر وأديب، مولده بمصر، وشهرته وإقامته بالمغرب، له مصنفات جليلة في تفسير القرآن وإعرابه وقراءاته وتجويده. توفي بسرياقوس بمصر سنة ٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م. انظر: الأعلام (٢/ ٢١).
  - (٣) انظر: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد (ص ٤٧).
- (٤) المرعشي: هو محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده: فقيه حنفي، من أهل مرعش، رحل إلى دمشق لطلب العلم، ثم عاد إلى مرعش فكانت له حلقة لتدريس الطلاب. صنف نحو ثلاثين كتابًا ورسالة في المنطق وعلم المناظرة والفرائض، وله في التجويد: "جهد المقل"، و "بيان جهد المقل"، و «رسالة في الضاد». توفي سنة ١١٤٥هـ/ ١٧٣٢م. انظر: الأعلام (٢٠/١).
- (٥) انظر: جهد المقل الفصل الخامس البحث الثالث في صفات الحروف، ومفتاح الفلاح (ص٥).

والمختار: مذهب ابن الجزري في عدها سبع عشرة صفة (١٠). واليك بيان ما اخترنا ذكره من الصفات:

والصفات السبع عشرة على قسمين:

القسم الأول: قسم له ضد.

القسم الثاني: قسم ليس له ضد.

## القسم الأول: الصفات التي لها ضد

الصفات التي لها ضد عشر صفات، وتنقسم إلى خمس مجموعات، في كل مجموعة صفتان متضادتان، أي: إذا وجدت صفة منهما في حرف امتنع عليها ضدها، ولا بد للحرف من أن يتصف بإحداهما، إلا الرخو فله ضدان الشدة والبينية وهذه الصفات هي:

المجموعة الأولى: الهمس، وضده الجهر.

المجموعة الثانية: الشدة والبينية (التوسط) وضدهما الرخاوة.

المجموعة الثالثة: الاستعلاء وضده الاستفال.

المجموعة الرابعة: الإطباق وضده الانفتاح.

المجموعة الخامسة: الإذلاق وضده الإصمات (٢).

<sup>(</sup>۱) حق التلاوة (ص ۸۶)؛ ونهاية القول المفيد (ص ۶۳). وانظر: الحواشي الأزهرية (ص ۱۱ \_ 10)؛ وهداية القاري (ص ۷۷)؛ وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى: الجهر، والهمس، والشدة، والرخاوة، والبينية، والاستعلاء، والاستفال، والإطباق، والانفتاح، والصفير، والقلقلة، وحروف المد واللين، والتكرير، والقلقلة، وحروف المد واللين، والتكرير، والتفشي، والاستطالة، ولم يذكر الإذلاق والإصمات. انظر: النشر (۱/ ۲۹۰ \_ ۲۹۳)، ولكنه ذكره في مقدمته كما ترى في أبيات المقدمة الآتية، وقد ذكرت في هذه الرسالة ما ذكره ابن الجزري في مقدمته. وفي التمهيد ذكر أربعًا وثلاثين صفة. انظر: التمهيد (ص ۹۷ وما بعدها).

 <sup>(</sup>۲) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٤)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٣٣). وانظر في هذه الصفات:
 مصباح الفلاح (ص ٥ ــ ٩).

وبيانها كالاّتي:

# المجموعة الأولى: الهمس، وضده الجهر

#### الهـمـس:

لغة: الخفاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللَّهِ ﴾ [طه: ١٠٨].

واصطلاحًا: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

وحروفه عشرة يجمعهما قولك: (فحثه شخص سكت)، كما قال ابن الجزري:

مهموسها فحشه شخص سكت(١)

وهذه الحروف ليست في مرتبة واحدة في الهمس، بل بعضها أضعف من بعض، فالصاد المهملة والخاء المعجمة أقوى من غيرهما؛ لأن في الصاد إطباقًا واستعلاءً وصفيرًا، وكلها من صفات القوة، وفي الخاء استعلاء، والكاف والتاء أقوى من باقي الحروف غير الصاد والخاء لما فيهما من الشدة، وهي من صفات القوة \_ أيضًا \_ . وأضعف الحروف المهموسة الهاء والفاء والحاء والثاء إذ ليس فيهن صفة قوة (٢).

<sup>(</sup>۱) الحواشي الأزهرية (ص ۱۳). وانظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ۱۰۷)؛ والتمهيد (ص ۹۷)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ۱۲)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٤)؛ والرعاية في تجويد القراءة وتحقيق التلاوة، مخطوط، الباب الأول في الصفات، (لوحة ٣٧)؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ٤٠٨، ٤٠٩)؛ والوافي (ص ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية القول المفيد (ص ٤٥).

#### الجبهبر:

لغة: الإعلان والإظهار.

واصطلاحًا: هو انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوته، وذلك من قوة الاعتماد على مخرجه (١).

وحروفه تسعة عشر حرفًا، يجمعهما (عَظُم وزنُ قارىءِ غضِ ذي طَلَبِ جِدٍّ). وقد جمعها بعضهم في هذه الكلمات فقال: (ظل قوربض إذ غزًا جند مطيع) (٢٠). وهي باقي حروف الهجاء.

# المجموعة الثانية:

#### الشدة والتوسط، وضدهما الرخاوة

#### الشــدة :

**لغة**: القوة.

واصطلاحًا: انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج.

وحروفها ثمانية، يجمعها قولك: (أجد قط بكت)، كما قال ابن الجزري: شديدها لفظ أجد قبط بكت (٣)

<sup>(</sup>۱) غنية الطالبين، (لوحة ٤)؛ والرعاية، مخطوط، الباب الثاني في الصفات، (لوحة ٣٧)؛ وسراج القارىء (ص ٤٩)، والوافي (ص ٣٩٦)؛ والتمهيد (ص ٩٧، ٩٨). وانظر: رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها، تأليف قائد بن مبارك الأبياري (ص ٢)، مخطوط، برقم (١٨٣) قراءات.

<sup>(</sup>٢) حق التلاوة (ص ٩٠)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٩). وانظر: التحديد (ص ١٧)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحواشي الأزهارية (ص ١٣). وانظر: التحديد (ص ١٠٧)؛ والـرعـايـة فمي =

وقد يقال: كيف يجتمع في الحرف الواحد صفتان متباينتان، كالكاف والتاء الفوقية فإنهما مهموستان شديدتان، والهمس صفة ضعيفة، والشدة صفة قوية. والجواب: بأن اتصافهما بالشدة إنما هو في ابتداء النطق بهما، وبالهمس في انتهائه، إذ هما في ابتداء النطق ينضغطان في المخرج ويعتمدانه وينحبس الصوت معهما، ثم يضعف الاعتماد عليهما ويجري النفس معهما كما هو مشاهد حسًا، وهذا الجواب يجاب به أيضًا عن غيرهما، مما اجتمع فيه الصفات المتنافية، كالذال والظاء، المعجمتين فإنها مجهورتان رخوتان (1).

#### التوسط:

لغة: الاعتدال.

واصطلاحًا: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، لعدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جريانه مع الحرف، ولكن للجريان أقرب.

وحروفه خمسة، يجمعها قولك: (لن عمر)، كما قال ابن الجزري:

وبين رخو والشديد لن عمر (۲)

وجمعهما الإمام أبو عمرو الداني (٣) في قوله: (لم نرع)، والأول أولى (٤)، وجمعت \_ أيضًا \_ في (لنعمر) (٥).

تجويد القراء وتحقيق لفظ التلاوة، الباب الثالث في الصفات، (لوحة ٣٨)؛ والتمهيد
 (ص ٩٨).

<sup>(</sup>١) انظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١١ ــ ١٤).

<sup>(</sup>٢) غاية المريد (ص ١٤٠)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٩). وانظر: الحواشي الأزهرية (ص ١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) المنح الفكرية (ص ١٦).

<sup>(</sup>٥) غنية الطالبين، (لوحة ٤).

#### س: لم كانت صفة التوسط مرتبة بين المرتبين؟

ج: إنما كانت صفة التوسط مرتبة بين مرتبتين لأن الرخوة: إذا نطق بها في نحو: البس وانعش، جرى معها الصوت، والشديدة: إذا نطق بها في نحو: اضرب واجلد انحبس الصوت معها ولم يجر، والتي بين الرخوة والشديدة إذا نطق بها في نحو: انعم واعمل، لم يجر الصوت معها جريانه مع الرخوة، ولم ينحبس انحباسه مع الشديدة (١).

#### الرخاوة:

لغة: اللين.

واصطلاحًا: جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها ستة عشر، جمعها بعضهم في هذه الكلمات فقال: (خذ غث حظ فض شوص زي ساه)(۲)، وهي ما عدا حروف الشدة والتوسط، وقد نظمها بعضهم في قوله:

إن تشياً الفياظ رخوو لا تكن في الحفظ لاهيي المحدد في الحدد في الح

وسميت بذلك: لأنها لانت عند النطق بها فضعف الاعتماد عليها، وجرى النفس والصوت معها حتى لانت(1).

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٤٧)؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٩)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج ١٣؛ والرعاية، الباب الرابع في الصفات (لوحة ٣٩)، مخطوط؛ ورسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها (ص ٣).

<sup>(</sup>٣) - نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٤٧). وانظر: التحديد (ص ١٠٨). -

<sup>(</sup>٤) سراج القارىء المبتدي (ص ٤٠٩).

# المجموعة الثالثة: الاستعلاء، وضده الاستفال

#### الاستعلاء:

لغة: العلو والارتفاع.

واصطلاحًا: ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، وحروفه سبعة، يجمعها قولك (خص ضغط قظ) كما قال ابن الجزري:

...... وسبع علو خص ضغط قظ حصر(١)

وسميت هذه الأحرف مستعلية لاستعلاء طائفة من اللسان حال النطق بها إلى الحنك الأعلى (٢).

#### الاستفال:

لغة: الانخفاض.

واصطلاحًا: انحطاط وانخفاض اللسان عند خروج الحرف عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم (٣).

وحروفه اثنان وعشرون حرفًا، جمعها بعضهم في هذه الكلمات فقال: (ثبت عز من يجود حرفه إذ سل شكا) (٤٠)، وهي ما عدا حروف الاستعلاء، وقد ذكرت في بيتين هما:

خيذ حيروف الاستفال واتركن من قال إفكا

<sup>(</sup>۱) الحواشي الأزهرية (ص ۱۶). وانظر: التحديد (ص ۱۰۸)؛ والفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٦١)؛ والرعاية، (لوحة ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٥)؛ والرعاية، الباب الحادي عشر في الصفات، مخطوط،
 (لوحة ٤٤، ٤٣)؛ والتمهيد (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها (ص ٢).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في أحكام التجويد (ص ١٠)؛ وحق التلاوة (ص ٩٣).

ثبت عنز من يجنو د حنرفه إذ سنل شكالا)

وجمعها بعضهم في قوله: أنشر حديث علمك سوف تجهز بذا(٢).

وسميت مستفلة: لأن اللسان يستفل بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجها (٣).

# المجموعة الرابعة: الإطباق، وضده الانفتاح

# الإطباق:

لغة: الإلصاق.

واصطلاحًا: تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند النطق بالحرف.

وحروفه أربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، قال ابن الجزري: وصاد ضاء ظاء طاء علية مطبقة (٤)

وهذه الأحرف الأربعة أقوى حروف التفخيم.

وأقوى حروف الإطباق الطاء لجهرها وشدتها، وأضعفها الظاء المعجمة، لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، والصاد والضاد متوسطان في الإطباق (٥).

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٥).

<sup>(</sup>۳) التمهيد (ص ۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية (ص ١٤). وانظر: التحديد (ص ١٠٨)؛ والنشر (١/ ٢٩١)؛ والتمهيد (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرعاية، الباب التاسع في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٢).

# الانفتاح:

لغة: الافتراق.

واصطلاحًا: انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بالحرف(١).

وحروفه خمسة وعشرون حرفًا، جمعها بعضهم في هذه الكلمات فقال: (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث)(٢)، وهي ما عدا حروف الإطباق.

# المجموعة الخامسة: الإذلاق، وضده الإصمات

# الإذلاق:

لغة: حدة اللسان وطلاقته.

واصطلاحًا: هو الاعتماد على ذلق اللسان والشفة، أي: طرفيهما فيخرج من طرف اللسان اللام والراء والنون، وتخرج من طرف الشفتين الفاء والميم والباء.

وهذه الحروف الستة أحسن الحروف امتزاجًا مع غيرها، حتى قيل: لا يوجد كلمة رباعية أو خماسية إلَّا فيها شيء منها، فما رأيتَ خاليًا عنها فهو دخيل في العربية كالعسجد للذهب<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) انظر: رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها (ص ٢).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التجويد (ص ١٠)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمحارج (ص ١٠٠). (ص ١٦)؛ والتمهيد (ص ١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ١٤). وانظر: الرعاية في تجويد القراءة، الباب الثلاثون في الصفات، مخطوط، (لوحة ٥٢)؛ والتمهيد (ص ١٠٨، ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر اليتيم وشرحه، (لوحة ٨).

# الإصمات:

لغة: المنع.

واصطلاحًا: هو الاعتماد على منع الانفراد، يعني أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولاً لا بد أن يكون فيها مع الحروف الممصمتة حرف من الحروف المذلقة، وذلك من الأعاجيب التي لا يسمع بمثلها(١)، وقيل: إنما سميت مصمتة لأن النفس لا يجري معها حين النطق كجريانه مع الحروف المذلقة(٢).

وحروفه ثلاثة وعشرون حرفًا، جمعها بعضهم في هذه الكلمات فقال: (جز غش ساخط صد ثقة إذ وعظه يحضك) (٣)، قال الإمام ابن الجزري في صفات الحروف التي لها ضد:

منفتح مصمتة والضد قل مسديدها لفظ أجد قط بكت وسبع علو خص ضغط قظ حصر وفر من لب الحروف المذلقة (٤)

صفاتها جهر ورخو مستفل مهموسها فحثه شخص سكت وبين رخو والشديد لن عمر وصاد ضاد ظاء مطبقة

<sup>(</sup>۱) غنية الطالبين، (لوحة ٥)؛ والرعاية، الباب التاسع والعشرون في الصفات، مخطوط، (لوحة ٥٧)؛ والتمهيد (ص ١٠٨)؛ والعين، للفراهيدي (ص ٥٨)، حيث قال الخليل الفراهيدي: فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب؛ لأنك لست واجدًا من يسمع في كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو حماسية إلَّا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر.

<sup>(</sup>٢) انظر: غنية الطالبين، (لوحة ٥).

 <sup>(</sup>٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ١١). وانظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٧).

<sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ١١ ــ ١٤). وانظر كذلك: الدقائق المنتظمة، مخطوط.

#### القسم الثاني: الصفات التي ليس لها ضد

أما القسم الذي لا ضد له فالسبعة الباقية وهي:

- ١ \_ الصفير.
- ٢ ــ القلقلة.
  - ٣ \_ اللين.
- ٤ \_ الانحراف.
- والتكرير.
  - ٦ \_ التفشى.
- ٧ \_ الاستطالة (١).

وبيانها كالآتي:

#### ١ ـ الصفير:

لغة: هو صوت يصوت به للبهائم عند الشرب يشبه صوت الطائر (٢).

واصطلاحًا: صوت زائد يخرج بقوة من طرف اللسان والثنايا.

وسميت حروف الصفير بذلك: لأنك تسمع لها صوتًا يشبه صفير الطائر، فالصاد يشبه صوت الأوز، والسين يشبه صوت الجراد، والزاي تشبه صوت النحل.

وأقوى هذه الحروف الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق<sup>(٣)</sup> ثم الزاي لكونها مجهورة، ثم السين لكونها مهموسة، فهي أضعف صفيرًا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر في هذه الصفات: غنية الطالبين، (لوحة ٥،٦).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٦). وانظر: رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها باب الزاي، وباب السين، وباب الصاد، مخطوط.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تجويد القرآن (ص ٢٤)؛ والملخص المفيد (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٤) حق التلاوة (ص ٨٤)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٦). وانظر: التحديد (ص ١٠٩)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٧)؛ والرعاية، الباب الثالث عشر في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٣).

فالسين حرف مهموس، ومن حروف الصفير، ويمتاز عنه الصاد بالإطباق وهو يمتاز عن الزاي بالهمس كما في القاموس (١٠).

وحروفه ثلاثة: الصاد والزاي والسين، كما قال ابن الجزري:

صفيــرهــا صــاد وزاي سيــن(٢)

#### ٢ \_ القلقلة:

لغة: الاضطراب والتحريك.

واصطلاحًا: اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنًا حتى يسمع له نبرة قوية. والسبب في هذا الاضطراب والتحريك: شدة حروفها لما فيها من جهر وشدة، فالجهر يمنع جريان النفس، والشدة تمنع جريان الصوت، فاحتاجت إلى كلفة في بيانها (٣).

وحروفها خمسة مجموعة في قولك: (قطب جد)، كما قال ابن الجزري: ...... قلقلة قطب حد<sup>(1)</sup> .....

وسميت بذلك: لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقوف عليهن، وزيادة إتمام النطق بهن (ه).

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية (ص ١٨). وانظر: القاموس المحيط للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، باب النون، فصل السين (ص ١٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية في حلّ ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ١٤)؛ والنشر (١/ ٢٩١):

<sup>(</sup>٣) يراجع موضوع القلقلة في الفصل السابع من هذه الرسالة ص ١٩٥. ويقال لها اللقلقة انظر: المنح الفكرية (ص ١٨)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٨)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٥، ٦)؛ والرعاية، الباب الرابع عشر في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٣، ٤٤). وانظر: النشر (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ١٥).

<sup>(</sup>٥) التمهيد (ص ١٠١).

|   | _   | اللب  | - |
|---|-----|-------|---|
| ٠ | , T | اللبب | ¹ |

| لغة: التنعم والسهولة(١) وهو ضد الخشونة.                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| واصطلاحًا: إخراج الحرف من الفم في لين وعدم كلفة على اللسان.                       |
| وحروفه اثنان: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو: ﴿خَوْفُ﴾ و ﴿ بَيْتِ﴾، |
| كما قال ابن الجزري:                                                               |
| والليـن والليـن                                                                   |
| واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما (۲)                                                  |
| ٤ _ الانبحاراف:                                                                   |
| <b>لغة</b> : الميل والعدول.                                                       |
| واصطلاحًا: ميل الحرف عند خروجه إلى طرف اللسان.                                    |
| <b>وحروفه</b> : اللام والراء، فاللام تنحرف إلى طرف اللسان، والراء تنحرف إلى ظهر   |
| اللسان، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:                                           |
| والانحراف صحح                                                                     |
| في اللام والرا <sup>(٣)</sup>                                                     |
| وسرما بذلك لأنه ما انحرفا عن مخرجه ما حتر اتصلا بمخرج غيره ما (٤) وعن             |

وسميا بذلك: لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما عن وعن صفتهما إلى صفة غيرهما، أما اللام فهو حرف من الحروف الرخوة، لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة، ولم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديد،

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٧). وانظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٨)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ١٥). وانظر: النشر
 (۱/ ۲۹۲)؛ والتمهيد (ص ١٠٢).

 <sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ١٥)؛ والرعاية، الباب الخامس والعشرون في الصفات، مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر (١/ ٢٩٢).

ولا خرج معه الصوت كله كخروجه مع الرخو، فهو بين صفتين، وأما الراء فهو حرف انحرف عن مخرج النون، الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج اللام، وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه، فيسمى منحرفًا لذلك (١).

#### ه \_ التكرير:

لغة: إعادة الشيء مراة فأكثر.

واصطلاحًا: ارتعاد اللسان عند النطق بالحرف.

وحرفه الراء، وهي توصف بالتكرير لقابليتها له إذا كانت مشددة، ثم إذا كانت ساكنة (٢). ساكنة (٢).

ومعرفة التكرير للراء للتحرز عنه لا للعمل به، فهو كالسحر يعرف ليجتنب (٢٠). قال صاحب الجزرية:

فإن قلت: كيف التخلص من هذا المحذور؟ كان الجواب بما قاله الجعبري: (طريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه على حنكه لصوقًا محكمًا مرة واحدة، ومتى ارتعد حدث عن كل مرة راء)(٤).

يقول ابن الجزري في باب الصفات \_ عن الراء \_ :

. . . والـــراء وبتكـــريـــر جعــــل<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۱) التمهيد (ص ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) حق التلاوة (ص ٨٨). وانظر: التحديد (ص ١١٠)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٦)؛ والرعاية، الباب الثالث والعشرون في الصفات، مخطوط، (لوحة ٤٩).

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٨). وانظر: النشر (١/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية (ص ٢٢ ــ ٢٣)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج
 (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٥) الحواشي الأزهرية (ص ١٥).

# ٦ \_ التفشى:

لغة: الانتشار والانبثاث، وقيل معناه: الاتساع، يقال: تفشت القرحة بمعنى السعت (١).

واصطلاحًا: انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى تتصل بمخرج الظاء المعجمة (٢).

وحرفه الشين فقط عند أكثر أهل الأداء. قال ابن الجزري:

وهذا عند الشاطبي وابن الجزري(٤).

وهو للشين والفاء عند صاحب كتاب درر الأفكار. ومع الثاء المثلثة ـ عند صاحب الرعاية (٥)، ومع الضاد عند بعض العلماء (٢)، لأنها تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام، وقال قوم: إن في الصاد والسين والراء تفشيًا.

وعلى كل فالتفشي في الشين أظهر واتفق على تفشيه، وفي باقي الحروف قليل بالنسبة إليه، لذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي (٧).

نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) الرعاية، الباب الثامن والعشرون في الصفات، مخطوط، (لوحة ٥٢)؛ والعميد في علم التجويد (ص ٦٦)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٦).

<sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية (ص ١٥). وانظر: التحديد (ص ١٠٩)؛ والتمهيد (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر (١/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٥) انظر: الرعاية في تجويد القراءة، الباب الثامن والعشرين في الصفات، مخطوط.

<sup>(</sup>٦) انظر: الرعاية في تجويد القراءة، الباب الثامن والعشرين في الصفات، مخطوط، وهناك أقوال أخرى. انظر: التمهيد (ص ٧).

<sup>(</sup>٧) حق التلاوة (ص ٨٩). وانظر: أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٩).

#### ٧ \_ الاستطالة:

لغة: الامتداد. يقال: استطال الأمر بمعنى امتد(١).

واصطلاحًا: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها (٢)، وتُعرَّف أيضًا بأنها: امتداد مخرج الضاد عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام، وذلك لما فيه من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء (٣).

وحرفه الضاد المعجمة فقط. كما قال ابن الجزري:

...... ضادًا استطل (٤)

فالضاد حرف مستطيل يبلغ باستطالته إلى مخرج اللام، ومن أجل ذلك أدغمت اللام فيها في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ وَلَا الضَّالِكِ الفَاتِحة: ٧]، و ﴿ وَٱلضَّلَاكِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المحروف لا يقلدها في مخرجها إلاَّ الشين وحدها، وإنما جاز إدغامها؛ لأن الشين فيها تفش يقربها من مخرج الضاد (٥).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٨)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٦).

 <sup>(</sup>۲) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٥٨)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ١٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: النشر (٢٩٣/١)؛ والعميد في علم التجويد (ص ٦٦)؛ والفرق بين الضاد والظاء في
 كتاب الله عز وجل (ص ٦١)؛ والتمهيد (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية (ص ١٥). وانظر: التحديد (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٦١)؛ والرعاية، الباب السابع والعشرون في الصفات، مخطوط، (لوحة ٥١).

وهذا ما اخترنا ذكره من الصفات، وننبه إلى أن بعض العلماء أضاف صفات أخرى كالمه والغنة وغيرهما. انظر: أسنى المعارج إلى معزفة صفات الحروف والمخارج (ص ٢٠ – ٢١)؛ والتمهيد (ص ٩٧ – ١٠٠). وبعض العلماء أضاف الغنة فقط، ولم يعدها غيرهم، وسبب الخلاف هو أن الغنة صفة أساسية عند بعضهم لأنها قريبة عندهم في جسم الميم والنون، أما عند البعض الآخر: فهي صفة ثانوية لا تظهر إلا في حالات خاصة مثل التشديد وحالات النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة. ويعرف ذلك من علم الأصوات. انظر: فن التجويد للمبتدئين والمجودين، تأليف الشيخ حسنين نور الدين (ص ٣٠).

والفرق بين الاستطالة والتفشِّي أن الاستطالة امتداد الحرف في مخرجه، والتفشِّي انتشار الصوت من غير اختصاص بالمخرج<sup>(١)</sup>.

قال الإمام ابن الجزري في الصفات التي ليس لها ضد:

قلقلـــة قطــب جــد والليــن واو ويــاء سكنـا وانفتحـا قبلهما والانحراف صححا في السلام والسرا وبتكسريس جعسل وللتفشي الشيسن ضمادًا استطل (٢)

صفیـــرهـــا صــاد وزای سیـــن

# أقسام الصفات من حيث القوة والضعف

تنقسم الصفات السبع عشرة إلى قسمين:

#### ١ \_ صفات قوية:

وهي أحد عشر صفة:

١ \_ الجهر.

٢ \_ والشدة.

٣ \_ والاستعلاء.

٤ \_ والإطباق.

والصفير.

٦ \_ والقلقلة.

٧ \_ والانحراف.

۸ ــ والتكرير .

۹ \_ والتفشى.

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين، (لوحة ٦).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ١٤، ١٥)؛ والدقائق المنتظمة، مخطوط.

- ١٠ \_ والاستطالة.
- ١١ \_ والإضمات.

#### ٢ \_ صفات ضعيفة:

وهني ست:

- ١ \_ الهمس .
- ٢ \_ والرخاوة مع التوسط.
  - ٣ \_ الاستفال.
  - ٤ \_ الانفتاح
  - والإذلاق.
  - ٦ \_ واللين (١).

وعند بعض العلماء أن الإصمات والإذلاق لا دخل لهما في القوة ولا في الضعف (٢).

#### أقسام الحروف

تنقسم الحروف إلى ثلاثة أقسام:

١ \_ قوية :

٢ \_ ضعيفة.

٣ \_ متوسطة.

فالحرف إذا كثرت فيه صفات القوة وقَلَّت منه صفات الضعف كان قويًّا، وإذا

<sup>(</sup>۱) انظر: القول السديد في أحكام التجويد (ص ۱۲)؛ ونهاية القول المفيد (ص ۲۲)؛ وأسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج (ص ۲۲)، وقد أضاف صفة المد في الصفات الضيفة، وصفة الغنة في الصفات القوية.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٨).

كُثرت فيه صفات الضعف وقلَّت منه صفات القوة كان ضعيفًا، فإذا استوى فيه الأمران كان متوسطًا(١).

فالطاء \_ المهملة \_ أقوى الحروف على الإطلاق، لأنه قد اجتمع فيها من صفات القوة ما لم يجتمع في غيرها من الحروف.

والهاء والحاء والفاء والثاء أضعفها \_ أيضًا \_ .

وباقي الحروف متوسطة، لكن بعضها أقوى من بعض، فما وجد فيه صفتا قوة أقوى مما فيه صفة واحدة، وهكذا.

ويترتب على ذلك: أن القوي لا يدغم في الضعيف(٢).

قال الشيخ السمنودي:

قسوي أحسرف الهجاء ضاد باقاف جيم دال طارا صاد والطاء أقوى والضعيف سين دال وزاي تا وعين شين شين كنذاك حرفا اللين خاء كافها والمد مسع فحثه أضعفها والوسط همزة غين مع لام أتت والميم والنون فخمس قسمت (٣)

# خلاصة ما اتصف به كل حرف من الصفات

من خلال الأبيات التالية(٤): نستطيع أن نجمل ما اتصف به كل حرف من

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٦٢ \_ ٦٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٣) تلخيص لآلي، البيان، للشيخ إبراهيم على على السمنودي (ص ٥)، مكتبة صبيح الطبعة الثانية ١٣٧٤هـ ــ ١٩٤٥م؛ ولآلي، البيان (ص ٦).

<sup>(</sup>ع) جمعت هذه الأبيات من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد من (ص ٦٤ ــ ٩١) مع التصرف في التقديم والتأخير. وللشيخ أحمد بن إبراهيم الشوبكي الطحاوي منظومة في الصفات سماها: روضة الحبيب في صفات حروف كلام الله المجيب، مطبوعة ضمن كتاب مصباح الفلاح، ومنظومة النبذة الزكية، ولكن هذا النظم أسهل ولذا اخترته.

#### الحروف الهجائية من الصفات:

الهميزة أ: للهميز جهير واستفيال ثبتيا فتيح وشيدة وصميت يسا فتيي صميت انفتساح واستفسال خمسس فتح ورخو ثم إصمات حدا فتح وجهر واستفال وسطبت صمت ورحمو ثمم فتح قمد نقمل همسس صفيسريا فتسي وانفتحست إطالة رخو وإطاق شهر قلقلية صميت وشيدة تعيد على وجهر ثم رخو قد وصف

الساءب: للساء فتلح شدة تسفيل ذلاقة جهر كذا تقلقسل التاءت: للتاءشدة كذاك همسس الناء ف: للناء همس وانفتاح قد أتى رخاوة صمت استفسال يا فتى الجيميم ج: للجيم جهر شدة وقلقلة صمت انفتياح واستفيال فياصغ ليه الحــاء ح: للحاء صميت رخوة همس أتى والانفتاح الاستفال يسافتك الخياء خ: للخاء الاستعالاء وفتح اعلما رخو وصمت ثم همس افهما الـــدال د: للـدال إصمات وجهر قلقلة وشدة فتح وسفل فاعقله المسراءر: للسراء ذليق وانحسراف كسررت الــــزاي ز: للـزاي جهـر مـع صفيـر مستفــل السينن س: للسين رحلو ثم صمت سفلت الشيرين ش: للشين (١) همس مع تفش مستفل صمت ورحو ثم فتح قد نقل الصادص: للصاد الاستعلاوهمس اطبقا رخوصفير شم صمت حققا الضيادض: للضاد إصمات مع استعلاجهس الطياء ط: للطا انطباق جهر استعلا ورد الظياء ظ: للظاء صمات مع إطباق عرف العيـــــنع: للعيــن جهــر ثــم وســط حصــلا فتـــح استفــال ثــم صمـــت نقــلاً

هناك محاذير بين الجيم والشين، فينبغي عند النطق بالجيم توفيتها حقها من المحارج، والصفات، والاعتناء بنيان جهرها وشدتها، وإلاَّ عادت شينًا أو ممزوجة بالشين كما، أشار إلى ذلك الإمام السخاوي في نونيته حيث قال:

والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين من الجيم في المرجان والعجل واجتنبوا وأخبرج شطبأه والبرجس مثبل السرجسز فسي التبيان \* أما الشين فلا بد عند النطق بها من بيان تفشيها، وإلاَّ صارت كالجيم لأنها أحتها ومن مخرجها. انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٧٧ ــ ٧٣). وانظر: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد (ص ٢٨).

والانفتاح الاستفسال يا فتي (١) وسيط والانفتياح والبذليق وصيف همسس ورخسو ثسم إصمات خدا فتسح ورخسو ثسم ليسن قسد حصل رخاوة جهر وفتسح قد أتى إصمات كل واستفال ثبتا

الغيـــنغ: للغيـن الاستعـاد وصمـت انفتـح ورخـوة كـذاك جهـر قــد وضــح الفياء ف: للفياء فتح واستفال قيدرسم رخو وذلق تم همس قيد وسم القافق: للقاف إصمات وجهر قلقال وشدة فترح وعلو فاعقالا الكــاف ك: للكاف صمت شدة همس أتى الميسم م: للميم الاستفال مع جهر كذا وسط وفتح ثم إذلاق خذا ألنــــون ن: للنــون الاستفــال مــع جهــر عــرف الهاء هـ: للهاء الاستفال مع فتح كذا الـــواو و: للـواو جهـر مـع إصمـات سفــل الياءي: للياء الاستفال مع فتح كذا جهر ورخو ثم إصمات خذا أحرف المد: وأحرف المد لها اشتراك في خمرس أوصاف لها إدراك

والكاف خلص همسها ببيان والقاف بين جهرها وعلوها إن لـــم تحقــق جهــر ذاك وهمــس ذا فهما لأجل القرب يختلطان انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص٧١). وانظر: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد (ص ٢٨).

<sup>(</sup>١) هناك محاذير بين القاف والكاف، فقد وضح أن القاف من حروف الاستعلاء والجهر، فينبغي الاعتناء ببيان جهرها واستعلائها، إذ لولا الجهر والاستعلاء اللذان فيها لكانت كافًا، ولولا الهمس والتسفل اللذان في الكاف لكانت قافًا، وإلى هذا أشار الإمام السخاوي في نونيته،

والدورسوله أعلم

# جبول بيين مخارج الحروف العامة والقابها وصفاتها (التي لها ضد والتي لا ضد لها)

| واللة ورسوله أعلم           | ر منان کل حرف.<br>لك منفات کل حرف. | والتوسط وتنظر فيها كالأول<br>وكلاا الساقي الصفات فنظم | وتأخذ ضدما أيضا وهي الرخاوة  | الهمسن فهو في الجهر ثم تنتقل<br>إذا المائدة إذا إذا دة | مووف بهدس لیش من حدوث<br>الهدس وان لم یوجد من حروث | فإن وجدت ملة الحرف من | اول الصنفات وهو الجهر تم<br>تأخذ ضد الجهر وهو الهمس | حرف وكم هي فخذ حرفا وخذ | • الله أودن معرفة معنقات كال | ب، قام يصف بينج مانان<br>به حان الراء | زه می شن صی خبی طی<br>ق ن ن و د می).     | وراجمه من هبر النظامة وهي<br>دلاية عشر حرفًا (ب، چ، د، | نقط مها خرس بن النفاد | ۲ ـ قــم بتعف بست متفات         | ان الانتهادة عند عادلان.<br>اف الانتهادة عند عادلان. | مي مي جي جي جي جي<br>د هي جي جي جي جي جي<br>د هي جي جي جي | فقط وكلها من الصفات التضادة<br>مم أربعة عشر حرقًا (أي ت) | ١ - قسم يتصف يخصس صفات    | تنسم إلى ثلاثة أتسام                      | • نبين أن الحروف الهجائية               | الاستنتاج          |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                             | E                                  |                                                       | :                            | <u>. 4.</u>                                            | <u>•</u> ₹                                         | т.<br>Т               |                                                     | . <b>v</b>              | T                            | :                                     | <b>.</b>                                 | <u>د د</u>                                             | ε:<br>                | <b>₹</b> .                      | T :                                                  | F.                                                        | : e:                                                     | ·<br>T                    | E T                                       | • ikme                                  | T                  |
| -                           | +                                  |                                                       | -                            | +                                                      | +                                                  | Ç.                    | +                                                   | +-                      | +                            |                                       | <del> </del>                             |                                                        | +                     | +                               | -                                                    | $\vdash$                                                  | $\vdash$                                                 | +                         | ╁                                         | <u>¥</u>                                | -€_                |
|                             | $\vdash$                           |                                                       | +                            | +                                                      | $\dagger$                                          | +                     | +                                                   | $\dagger$               | -                            |                                       | <b></b>                                  | <del>  -</del>                                         | ╁╴                    |                                 |                                                      | -                                                         | ${\dagger}$                                              | +                         | t                                         |                                         | ξ.                 |
| :                           |                                    |                                                       |                              | 1                                                      |                                                    | $\dagger$             |                                                     | <u> </u>                | -                            | †- <del>-</del>                       |                                          | -                                                      |                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                          | 1                         | T                                         | الاسراف افكوبر                          | الصفات التي لا ضد  |
|                             |                                    | :                                                     |                              |                                                        |                                                    |                       |                                                     |                         |                              |                                       |                                          |                                                        |                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                          |                           |                                           | Ë                                       | ام ا               |
|                             |                                    |                                                       | F                            |                                                        |                                                    |                       |                                                     |                         |                              |                                       |                                          |                                                        |                       | ļ.                              |                                                      |                                                           | ·[                                                       |                           | L                                         | الدادة                                  | 1                  |
|                             | _                                  |                                                       | _                            |                                                        | 5                                                  |                       | ç                                                   | L.                      |                              | _                                     |                                          | _                                                      | <u> </u>              | _                               |                                                      | L                                                         |                                                          | <u> </u>                  | 1                                         | )<br><u>.</u>                           |                    |
|                             | ۳                                  | <b>b</b> -                                            | ٣                            | ς.                                                     | 4                                                  | ٩.                    | ٩                                                   | <u>.</u> .              | 1                            | 6                                     | ļ .                                      | U.                                                     | n                     | [F7]                            | (-)                                                  | (·                                                        |                                                          | -                         | الإسان                                    | الجموعة الرابعة المجموعة الخاسة المنابر |                    |
|                             | _                                  | _                                                     | _                            | _                                                      |                                                    | ļ.                    | _                                                   | _                       | -                            | _                                     | ļ <u> </u>                               |                                                        | -                     | <u> </u>                        |                                                      | _                                                         | -(                                                       | <del> </del>              | الانتاح الإدلاق                           | الب                                     | -                  |
| į.                          | -                                  | L                                                     | igdash                       | -                                                      |                                                    | ۲,                    | ٩.                                                  | ١.,                     | -                            | ٥.                                    | ٠                                        | U.                                                     |                       | <u>(4</u>                       | [-                                                   | Ć.                                                        | ٠(                                                       |                           | i.                                        | سوعة الراب                              |                    |
| $\vdash$                    |                                    | ¥2                                                    | <b>b</b> −                   | ۲,                                                     | 4                                                  | ς,                    | 5                                                   | L.                      | L                            | ļ.,                                   |                                          | ├-                                                     | n                     | [7]                             | (-                                                   | Į.                                                        | ·(                                                       | -                         | التوسط الرخارة الاستملاء الاستعال الإطباق | 빌                                       | ξ.                 |
| . ب                         | ~                                  | b;                                                    | <br> -                       | <b>S</b> .                                             | 5                                                  | 1.                    | 1                                                   | -                       | -                            | ļ.                                    | -                                        | r.                                                     | '                     |                                 |                                                      | -                                                         | -                                                        | -                         | <u>¥</u>                                  | المجموعة الثالثة                        | الصفات التي لها ضد |
|                             | -                                  | ,                                                     | Ť                            | ٠ <u>.</u>                                             | 5                                                  | ۹.                    | ç                                                   | ļ.,                     | -                            | <u>.</u>                              |                                          | U.                                                     | n                     | $\vdash$                        | t :                                                  | -                                                         | $\vdash$                                                 | <del> </del>              | يان<br>رخارت                              | -                                       | <u>ان</u> ج        |
| <u>-</u>                    | ر.<br>-                            |                                                       | <del>  -</del>               | Ė                                                      | <u> </u>                                           |                       | Ť                                                   | $\vdash$                | L                            |                                       | <b></b>                                  | ļ                                                      | -                     | ┢╌                              |                                                      |                                                           | <u> </u>                                                 | ├                         | نوسد ا                                    | المجسومة الثانية                        | <u> </u>           |
|                             |                                    |                                                       | 4                            |                                                        |                                                    |                       |                                                     |                         | T                            | -                                     | v                                        | -                                                      |                       | m                               |                                                      | (i                                                        | ٠(                                                       | -                         | [ <u>.</u>                                | <u>.</u>                                |                    |
| (T+)                        | ~                                  | 4-                                                    | 16-                          | ۲,                                                     | -                                                  |                       | Г                                                   | L.                      | _                            |                                       | v                                        |                                                        |                       | [m                              |                                                      |                                                           | J·                                                       | -                         | ¥                                         | الأول                                   |                    |
|                             | -                                  |                                                       |                              |                                                        | ٧,                                                 | ۲.                    | ç                                                   |                         | · ·-                         |                                       |                                          | u.                                                     | 7                     |                                 | C                                                    | ŀ                                                         |                                                          |                           | لهدي                                      | المجموحة الأولى                         |                    |
| <u>}</u>                    | <u>څ</u>                           | يوي                                                   | <u>}</u>                     | Š.                                                     | 'n.                                                | اللسان شجري           | Ē                                                   | Ę.                      | S.                           | 46.92                                 | <u>}.</u>                                | 4                                                      | ۴                     | ξ,<br>,                         | شوي.                                                 | Ç.                                                        | سوي                                                      | - Ga                      |                                           | ن.                                      | ·{                 |
| Ş <u>F</u>                  | ξË                                 | اللـان                                                | آِ                           | Ë                                                      | Ē                                                  | يَ                    | ياً                                                 | <u>الم</u> ان           | ن<br><del>ا</del>            | يا                                    | اللسان                                   | <u>ئۇ</u><br><u>ئ</u>                                  | <u>ئۇ</u>             | اللا                            | Ţ                                                    | يلسان                                                     | <u>ا</u>                                                 | <u>نا</u>                 |                                           | Ì                                       | Ē                  |
| بين ما أفني عني ماليه الحلق | إيالانجا                           | فاء إن الله لا يظلم الناس اللسان                      | لله أفومطن يدجما اللسان عظمي | نضرة النصم اللسان شبيري                                | إنه لقول فعل اللاان                                | ولبال حشر             | مِن مع العمر بسرًا اللمان                           | اي وما هو بالهزل اللسان | راء أولسوف يرضي اللبان       | فأين تذمبون                           | ال يدخلون في دين اللسان<br>الله المواجّا | ناه تحدث أخبارها الحلق حلقي                            | فسج بحمد ربك الحلق    | مهم وهديناه النجدين اللسان شجري | النجم الثاقب                                         | إذا الساء اندقت اللسان                                    | باء والعاديات ضبحا الشفتان شقوي                          | مزة بأمرون بالمعروف الحلق |                                           |                                         |                    |
| Ş.                          | ç                                  | è                                                     | 1                            | t                                                      | 3                                                  | 5                     | ç                                                   | ₹.                      | <u>.</u> -                   | <u>_</u>                              | Ç.,                                      | ŀ                                                      | è                     | <u> </u>                        | •                                                    | å                                                         |                                                          | 4                         |                                           |                                         | Č.                 |

|          |                |                        |       |    |             |                                    |                                              |            | Γ            |                                              |              |                    |                     |                                     | الح              |                         |
|----------|----------------|------------------------|-------|----|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
|          |                |                        |       |    |             |                                    |                                              |            |              |                                              |              |                    |                     |                                     | ٤                | €                       |
| Г        |                |                        |       |    |             |                                    |                                              |            |              |                                              |              |                    |                     |                                     | <u>آ</u><br>آ    | ξ.                      |
|          |                | -                      |       |    |             |                                    |                                              |            |              | C.                                           |              |                    |                     |                                     | الانعراف التكرير | . G.                    |
|          |                |                        |       |    | ·œ          | -                                  |                                              |            |              |                                              |              |                    |                     | Γ                                   | Ę                | الصفات التي لا ضد لها   |
| Г        |                |                        |       |    |             |                                    |                                              |            |              |                                              |              | c.                 |                     |                                     | HELEN            | <u> </u>                |
|          | •              |                        |       |    |             |                                    |                                              | ,          |              |                                              |              |                    |                     |                                     | Ē                |                         |
|          | <u>ب</u>       | ۲.                     |       |    | ٠,          | ٠.                                 | ,                                            |            |              |                                              | là.          | G.                 |                     | الإدلاق الإمسات                     | المجموعة الخامسة |                         |
|          |                |                        |       |    |             |                                    |                                              | c.         | -            | c_                                           |              |                    | ζ.                  | _                                   |                  |                         |
|          | ٠ <u>.</u>     | ٠,                     |       | -  | ح           | -                                  | ٠                                            | c.         | -            | ٦                                            | Ŀ            | c.                 | Ľ.                  | الجنام                              | الجمومة الرابعة  |                         |
|          |                |                        |       |    |             |                                    |                                              |            |              |                                              |              |                    |                     | بإطان                               |                  | }                       |
|          | ۲,             | ٠,                     |       | -  | 45.         | ٠.                                 | `                                            | c.         | -            | c.                                           | خا           |                    | ί.                  | الا<br>لا                           | الجمومة الثالثة  | €.                      |
|          |                |                        |       |    |             |                                    |                                              |            |              |                                              |              | c.                 |                     | ¥.<br>≅                             | ١                | -G <u>:</u>             |
|          | ۲.             | ۲.                     |       | ,- | ٠,          | -                                  | ٠                                            |            |              |                                              |              |                    | ζ.                  | النوسط أ الرخاوة الاستملاء الإستمال | Ę.               | الصفات التي لها ضد      |
|          |                |                        |       |    |             |                                    |                                              | ر.         | ~            | c_                                           |              |                    | <u> </u>            | _                                   | المجمومة الثانية | ⊆                       |
|          |                | _                      |       |    |             |                                    |                                              |            |              |                                              | ᇣ            | c.                 |                     | Ę                                   | =                |                         |
|          | ٠,<br>در       | ٠,-                    |       |    | ç           |                                    |                                              | C.         | ,            | c_                                           |              | G.                 |                     | ì                                   | المجموعة الأول   |                         |
|          |                |                        |       |    |             |                                    | ٠                                            |            |              |                                              | عا           |                    | ζ.                  | į                                   |                  |                         |
| ر.<br>و  | ξ.             | <u>در ه</u> .<br>نام م | مواني | ŗ. | اللسان شعري | نفهي                               | <b>€</b>                                     | Ç.         | الشفتان شفهي | Ç.                                           | لهري         | ئهرې               | Ę,                  |                                     | <u>ر.</u><br>ب   | [.                      |
|          | <u>,</u>       | ن<br><u>ا</u> بو       |       | ř. |             | الشعثان                            | 崖                                            | اللبان     | الغفتان      | يا<br>پيا                                    | اللسان       | اللا               | ن<br><u>ا</u> فقان  |                                     | Ĺ                | Ē                       |
|          | مالك يوم الدين | الغفور الودود          |       | Ĭ. | لايلاف قريش | الواو وتواصوا بالمرحة الشفتان شفهي | الهاء البطم الجمهور وما<br>الهاء الجمهور وما | أنعت عليهم | ئىل ش        | إن مليا للهدى                                | فأكرمه ونعمه | القاف واسجد والترب | ند انلح من<br>زکاما |                                     |                  | <u>با</u><br>ب <u>ا</u> |
| $\vdash$ | بي الله        | يغ                     | ╁     | -  | ٽ<br>ن      | واو وتو                            | .E                                           | النون      | Ţ.           | <u>ان</u><br>اللام                           | الكان        | تان واد            | ٤                   | $\vdash$                            |                  | ن<br>س <u>ل</u> ا       |
|          | ••             | l ''                   |       |    | 1           | _                                  |                                              |            |              | <u>.                                    </u> | լ <u> </u>   |                    | <u> </u>            | ட                                   |                  | <del>-</del> _          |

# الفصل الحادي عشر أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين

بعد دراسة المخارج والصفات من السهل معرفة إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين بالرجوع إلى الدرسين السابقين.

# أولاً \_ أحكام المتماثلين

#### المتماثلان:

هو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجًا، كالباءين واللامين والدالين نحو: ﴿ أَضَرِبَ بِعَصَاكَ ﴾ [البقرة: ٦٠]، ﴿ إِذِ ذَهَبَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، تقرأ: أضربًعصاك \_ وقدَّخلوا \_ إذَّهب.

#### يستثنى مما سبق:

ا \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْتَنِي بَلِمَّنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، بسكون الياء، أي أنه إذا كان الحرف الأول حرف مد فإنه يتوجب إظهاره ومده لأن سكون الأول سكون معتل وفرق بينه وبين السكون الأصلي، والقاعدة في هذا: لا بدَّ من الإدغام في مثلين التقيا في ساكن إلاَّ في حرفي المد واللين نحو ما سبق، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ﴾ [ص: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ هَلَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٧](١).

<sup>(</sup>١) انظر: الرعاية في تجويد القراءة، باب بيان حكم النون الساكنة والتنوين؛ وفتح الأقفال (ص. ٨).

٢ ــ قوله تعالى: ﴿ مَالِهُ ﴿ مَالِهُ مَلَكُ عَنِي ﴾ [الحاقة: ٢٨ \_ ٢٩]، في قسراءة حمرة ويعقوب فيهما الإظهار مع السكت والإدغام والإظهار أرجع (١).

# أقسام المتماثلين:

ا مشلان صغير: وذلك إذا سكن الحرف الأول وتحرك الشاني نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمُ مَا كُسَبَتُمُ ﴾ [البقرة: ١٣٤]، وسمي صغيرًا: لسهولته وقلة العمل في النسبة إلى الكبير نظرًا لسكون أوله وتحرك ثانيه، حيث يدغم الأول في ألثاني (٢).

وحكمه: وجوب الإدغام لجميع القراء.

٢ ـ مثلان كبير: وذلك إذا تحرك الحرفان نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴿ الْرَحِيمِ الْمُعْمِرِ لَتَحْرِكُ مُلْكِ ﴾، وسمي كبيرًا: لصعوبته وكثرة العمل فيه بالنسبة إلى الصغير لتحرك كل من حرفيه، حيث يحتاج من مذهبه الإدغام إلى تسكين الأول ثم إدغامه في الثانى.

وحكمه: وجوب الإظهار عند جميع القراء إلاَّ أبا عمرو ويعقوب.

٣ ــ مثلان مطلق: وذلك إذا كان الحرف الأول متحركًا، والثاني ساكنًا نحو
 قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَا نَنْسَخَ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وسمي مطلقًا: لعدم تقييده بصغير ولا بكبير.

وحكمه: وجوب الإظهار لجميع القراء.

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ وفتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٨).

<sup>(</sup>٢) غنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ والعميد في علم التجويد (ص ٧٥)؛ وهداية القاري (ص ٢١٨).

يقول صاحب تحفة الأطفال:

حرفان فالمشلان فيهما أحق (١)

إن في الصفات والمخارج اتفق

#### ثانيًا \_ أحكام المتجانسين

#### المتجانسان:

هو أن يتفق الحرفان مخرجًا ويختلفا صفة (٢)، أو العكس على قول لبعض العلماء، والأول أشهر (٣).

# أقسام المتجانسين

ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ \_ متجانسان صغير: وذلك إذا سكن الأول وحرك الثاني.

وحكمه: وجوب الإدغام وهو في الحروف الآتية:

١ \_ الدال في الناء: نحو قوله تعالى: ﴿ قَدَ تَّبَيَّنَ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

٢ \_ التاء في الدال: نحو قوله تعالى: ﴿ أُجِيبَت دَّعَوَتُكُمَّا﴾ [يونس: ٨٩].

٣ \_ التاء في الطاء: نحو قوله تعالى: ﴿ لَمَعَت طَا إِفَ النساء: ١٦٠٠].

٤ \_ الذال في الظاء: نحو قوله تعالى: ﴿ إِذَ ظُلَمَتُمُّ ۗ [الزَّحرف: ٣٩] ...

ه \_ الثاء في الذاك: في نحو قوله تعالى: ﴿ يُلَّهَتُّ ذَّالِكَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

٦ \_ الباء في الميم: في نحو قوله تعالى: ﴿ أَرْكَب مَّعَنَا ﴾ [هود: ٤٦].

فهذه المواضع الستة يجب فيها الإدغام إلاَّ الموضع الخامس والسادس فلحفص فيهما وجهان الإظهار والإدغام.

<sup>(</sup>١) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٨).

<sup>(</sup>٢) غنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٧٧، ٧٣).

٣) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٥).

وأما الطاء الساكنة التي بعدها تاء ﴿بَسَطْتَ﴾ [المائدة: ٢٨]، و ﴿أَحَطْتُ﴾ [النمل: ٢٢]، و ﴿أَحَطْتُ﴾ [النمل: ٢٢]، و ﴿ فَرَّطْتُ ﴾ [الزمر: ٥٦]، فتظهر جميع صفاتها عدا القلقلة وهو ما يسمى بالإدغام الناقص(١).

٢ \_ متجانسان كبير: وذلك إذا تحرك الحرفان المتجانسان.

وحكمه: الإظهار عند جميع القراء إلاَّ أبى عمرو ويعقوب وذلك:

١ \_ كالدال مع التاء: نحو قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلْمُسَاحِدِّ تِلْكَ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

٢ ــ وكالتاء مع الطاء: نحو قوله تعالى: ﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ ﴾ [النساء: ١٠٢].

٣ \_ وكالشاء مع اللذال: في نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱلْحَكْرِثِ ذَالِكَ ﴾ [آل عمران: ١٤].

٤ ــ وكالسين مع الزاي: في نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتَ ﴿ ﴾
 [التكوير: ٧].

وما أشبه ذلك.

٣ ـ متجانسان مطلق: وذلك إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني.

وحكمه الإظهار عند جميع القراء نحو: ﴿ حَبِطَتُ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، و ﴿ مَّا نَفِدَتُ ﴾ [لقمان: ٢٧]، و ﴿ مَّبَعُوثُونَ ﴾ [هود: ٧].

ملحوظة: ﴿بَسَطَتَ﴾، و ﴿أَحَطَتُ﴾، و ﴿فَرَّطْتُ﴾، و ﴿ مَافَرَّطْتُهُ، و ﴿ مَافَرَّطْتُمَ ﴾، في الأربع الكلمات المذكورة إدغام متجانسين صغير ناقص، إدغام لكونهما مدغمين، ومتجانسان لاتفاقهما مخرجًا واختلافهما صفة، وصغير لسكون الأول وتحرك الثاني، وناقص للنطق به بين المظهر والمدغم، إذ لو كمل إدغامه لقلبت الطاء تاء في الجميع، ولو كمل إظهاره لقلقلت الطاء في الجميع (٢).

<sup>(</sup>١) العميد في علم التجويد (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٢) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٥).

#### يقول صاحب تحفة الأطفال:

في مخرج دون الصفات حققا أول كلل فالصغير سَمِّين كل كبير وافهمنه بالمثلل(١)

متقاربيان أو يكونا اتفقا بالمتجانسيان تم إن سكن أو حرك الحرفان في كل فقل

# ثالثًا \_ أحكام المتقاربين

#### المتقاربان:

هو أن يتقارب الحرفان مخرجًا وصفةً (٢).

وإدغام المتقاربان عند حفص لا يقع إلاَّ بين اللام والراء إذا سكن الأول وتحرك الثاني نحو: ﴿ وَقُل رَّبِ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، ﴿ بَل رَّبُّكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٥٦]، أو بين القاف والكاف نحو: ﴿ نَعْلَقَكُم ﴾ بسورة المرسلات لا غير (٣).

# أقسام المتقاربين:

ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ا \_ متقاربان صغير: وذلك إذا سكن الأول وتحرك الثاني نحو قوله تعالى ﴿ بَل رَّبُكُو ﴾.

وحكمه: الإدغام عند جميع القراء، أعني في هذا الموضع بالذات.

<sup>(</sup>١) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٨).

<sup>(</sup>٢) غنية الطالبين، (لوحة ١١)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) ملحوظة: ﴿ فَنَلْقَدُ ﴾ بـ [المرسلات: ٢٠] فيه وجهان مرجحان، فإن نطقت الكاف ـ والنطق به مقدم عنذ بعض العلماء لأنه الأصل في الإدغام ـ مع التشديد لفظًا بحيث لا يكون للقاف أدنى ظهور يقال له: إدغام متقاربين كامل، وإن نطقت بالكاف بين المظهر والمدغم بمعنى: أنك تظهر القاف مع عدم القلقلة يقال له إدغام متقاربين ناقص. وهذان الوجهان عند جميع القراء، انظر القول السديد في أحكام التجويد (ص ٢٣).

| رك الحرفان معًا نحو قوله تعالى: ﴿عَدَدَ | ۲ ــ متقاربان كبير: وذلك إذا تح                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                         | سِينِينَ ﷺ [المؤمنون: ١١٢].                        |
| ، القراء إلاَّ أبي عمرو ويعقوب.         | وحكمه: وجوب الإظهار عند جميع                       |
| حرك الأول وسكن الثاني، كاللام مع الياء  | ٣ ــ متقاربان مطلق: وذلك إذا تـ                    |
| .[١٠٥:3                                 | نحو قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ [المائد |
|                                         | وحكمه: وجوب الإظهار.                               |
|                                         | يقول صاحب تحفة الأطفال:                            |
| وفيي الصفيات اختلفيا يلقبيا             | وإن يكونا مخسرجا تقساربسا                          |
| .,,                                     | متقـاربيـن(۱)                                      |

<sup>(</sup>١) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال (ص ٨).

# الفصل الثاني عشر التفخيم والترقيق

#### التفخيم

#### تعريضه:

لغة : التسمين والتغليظ، وفي القاموس التفخيم: التعظيم وترك الإمالة (١٠). واصطلاحًا: غلظ يدخل على صوت الحرف فيمتلىء الفم بصداه (٢٠).

وهو صفة زائدة .

#### حروفه:

معلوم أن الحروف تنقسم إلى قسمين:

١ \_ حروف استعلاء.

۲ ــ حروف استفال.

فحروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قولنا: «خص ضغط قظ» كلها مفخمة دائمًا (٣)، سواء كانت متحركة أم ساكنة، وأعلاها في التفخيم حروف الإطباق الأربعة (ص، ض، ط، ظ).

<sup>(</sup>١) العميد (ص١٢٠)؛ والقاموس المحيط، باب الميم، فصل الفاء (ص ١٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد (ص ٧٢)؛ وحق التلاوة (ص ٦٨). وانظر: الإضاءة (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٣) مذكرة في التجويد (ص ٣٨)؛ وحلية الصبان (ص ٣٣).

قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى:

#### مراتب التفخيم:

وهي في القوة على هذا الترتيب: الطاء، ثم الضاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين ثم الخاء، فأعلاها على الإطلاق الطاء (٢).

ويكون التفخيم أغلظ ما يكون مع الفتح ثم مع الضم.

وعند الإمام ابن الجزري التفخيم على خمس مراتب:

- ١ ما كان مفتوحًا بعده ألف نحو: ﴿ طَآبِعِينَ شِ ﴾ [فصلت: ١١]، وهو أقوى
   درجات التفخيم.
- ٢ ــ ما كان مفتوحًا من غير ألف نحو: ﴿ صَبَرَ ﴾ [الشورى: ٤٣]، وهو في المرتبة الثانية.
  - ٣ \_ ما كان مضمومًا نحو: ﴿فَشُرِبَ﴾ [الحديد: ١٣]، وهو في المرتبة الثالثة.
- ٤ ـ ما كان ساكنًا فنحو: ﴿ فَٱقْضِ ﴾ [طه: ٧٧]، ومرتبة تفخيمه حسب حركة الحرف الذي يسبقه، فإن كان ما قبله مفتوحًا يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف نحو: ﴿ يَقَطَعُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧]، وإن كان ما قبله مضمومًا يعطى تفخيم المضموم نحو: ﴿ لِيُطْفِئُوا ﴾ [الصف: ٨]، وإن كان ما قبله مكسورًا يعطى تفخيمًا أدنى مما قبله مضموم نحو: ﴿ نُذِقَهُ ﴾ [الحج: ٢٥].
- ه ب ما كان مكسورًا نحو: ﴿ خِيَانَةُ ﴾ [الأنفال: ٥٨]، وهو أدنى درجات التفخيم.

<sup>(</sup>١) منظومة في التجويد، للطيبي، الحروف المفخمة، (لوحة ٥)، مخطوطة. وانظر: الرعاية، (لوحة ٤٧).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد في علم التجويد (ص٠٠).

ويعبر بعض العلماء عن المرتبة الأخيرة بالترقيق، والمراد به: التفخيم النسبى، إذ لا ترقيق في حروف الاستعلاء مطلقًا.

ويجمع هذا ما ذكره بعضهم حيث قال:

مراتب التفخيم حصرها يفي طب ضيف صدق ظل قل غير خفي في السفت و بعده ألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها قما كسر خمس من الصفات في السبع حصر(١)

والحاصل: أن مراتب التفخيم لكل حرف خمس، ولكلها خمس وثلاثون، وأن كل حرف أقوى مما بعده في المرتبة ومن نفسه بالاعتبار.

فالطاء \_ مثلاً \_ أقوى من الكل بجميع مراتبها، وأقوى من نفسها إذا كانت مفتوحة بعدها ألف، على ما ليس بعدها ألف وهكذا(٢) إلى آخر مراتبها، ومثلها بقية حروف الاستعلاء.

ويستثنى من ذلك: كلمة ﴿ إِخْرَاجٌ ﴾، حيث وقعت، سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فإنه يجب النطق بها مفخمة تفخيمًا قويًّا لوقوع راء مفخمة بعدها حتى تتناسب معها في التفخيم فيتجانسان، ويسهل النطق بهما، قال الإمام المتولى رحمه الله تعالى:

وخاء إخراج بتفخيم أتب من أجل راء بعدها إذ فخمت (٣)

 <sup>(</sup>۱) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ۱۰۲ ــ ۱۰۳)؛ وتحفة الراغبين (ص ۸، ۹)؛
 وأحكام قراءة القرآن الكريم (ص ۱٤۹، ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٥).

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد (ص ١٠٢)؛ ونقله صاحب تحفة الراغبين (ص ٩). حلية التلاوة وزينة القارىء في أحكام تجويد القرآن، إعداد وتقديم: محمد بن الأحمدي بن محمد الأشقر (ص ٧٥)، مع تغيير كلمة (إذ) بكلمة (قد).

# أمثلة لمراتب التفخيم

|          | ه<br>المكسور    | }<br>الساكن | ۳<br>المضموم | ٢<br>المفتوح | ۱<br>المفتوح<br>وبعده ألف | الحرف   | P   |
|----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|-----|
|          | طبتم            | نطبع        | طُبِعَ       | وطبع         | طائعين                    | الطاء   | ١   |
|          | ضِفثا           | يضْرب       | فضُرِبَ      | ضَرب         | الضالين                   | الضاد   | ۲   |
|          | حِهرا           | اصبروا      | فصُرهن       | صَبر         | صالجين                    | الصادُ  | ٣   |
|          | ظلال            | يظُلمون     | لظُلم        | ظَلمهم       | الظالمين                  | الظاء ' | ٤   |
|          | قِبلة           | لا يقدرون   | قُدِر        | قد           | القادر                    | القاف   | ٥   |
| ↓<br>×   | من غِل          | ستغلبون     | غُلِبَتْ     | غر <b>هم</b> | الغاقلون                  | الغين   | ٦   |
| v<br>-   | خِفتم           | يخلُق       | الخُسران     | خُسر         | الخاسرون                  | الخاء   | ٧   |
| _<br>۳۰= | ∘ × <b>←</b> —— |             | . <u>.</u>   |              |                           |         | · v |

#### الترقيق

#### تعريفه

لغةً: التنحيف، وهو ضد التغليظ والتثخين (١).

واصطلاحًا: هو نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتليء الفم بصداه (٢).

وحروف الاستفال كلها مرققة، وهي ما عدا حروف الاستعلاء، وقد جمعها بعضهم في هذا البيت فقال:

<sup>(</sup>۱) العميد في علم التجويد (ص ١٢٠)؛ والقاموس المحيط، باب القاف، فصل الراء (ص ١١٤٦)؛ ومختار الصَّحاح (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد (ص ٧٧)؛ وحق التلاوة (ص ٦٨). وانظر: الإِضاءة (ص ٣٨)؛ وفن التجويد للمبتدئين والمجودين (ص ٢١).

وتفصیلها: ث، ب، ت، ع، ز، م، ن، ي، ج، و، د، ح، ر، ف، هـ، أ، ذ، س، ل، ش، ك، ا.

ولا يجوز تفخيم شيء منها.

يقول الإمام ابن الجزري:

فرققن مستفلًا من أحرف وحاذرن تفخيم لفظ الألف (٢)

والألف المدية لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل هي تابعة لما قبلها، فإذا وقعت بعد حرف مقخم فخمت نحو: «قال»، وإذا وقعت بعد حرف مرقق رققت نحو: «كان»(٣).

تنبيه: هناك حروف مستفلة تفخم أحيانًا وترقق أحيانًا أخرى، وهي أربعة:

١ \_ حرف النراء.

٢ \_ اللام في لفظ الجلالة.

٣ \_ حرف الألف.

٤ \_ الغنة.

ولعدم أصالة التفخيم فيما ذكر أفردتها عن مباحث التفخيم في مباحث خاصة

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: العقد الفريد في علم التجويد (ص ٥١).

 <sup>(</sup>٤) تكلمت عن اللام في لفظ الجلالة وعن الراء في الفصل السادس، وتكلمت عن الغنة في
 الفصل الرابع، وأما الألف فإنها لا تفخم بل هي تابعة لما قبلها.

#### الخلاصة

إن حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: حروف يجب تفخيمها في جميع الأحوال، ولكن بدرجات متفاوتة، وهي حروف (خص ضغط قظ).

الثاني: حروف لها حالات تفخيم وحالات ترقيق، وعددها اثنان وهما:

١ \_ الراء.

٢ \_ اللام في لفظ الجلالة.

الثالث: حروف يجب ترقيقها في كل الأحوال، وهي ما عدا الحروف السابقة، والله أعلم.



# الفصل الثالث عشر استعمال الحروف

# أهمية هذا الموضوع:

تنبيه القارىء إلى كل ما يجب مراعاته من تفخيم وترقيق، وشدة وجهر، وتحذيره من كلمات يجب المحافظة على حروفها لصعوبتها عند النطق بها<sup>(۱)</sup>، وهذه الحروف والألفاظ قد تخفى حقيقتها على أكثر القراء، ويعزب النطق بها على جماعة من أهل الأداء (٢)، وسأذكر ما ذكره ابن الجزري في مقدمته ليسهل على من اطلع عليه

<sup>(</sup>١) انظر: العقد الفريد (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١٢٠). وأود التنبيه إلى أن الإمام أبا عمر الداني رحمه الله تعالى كتب في كتابه هذا بابًا كاملاً ذكر فيه الحروف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمَّل بيانها، وتلخيصها، لتنفصل بذلك من مشبهها على مخارجها، من (ص ١١٨ \_ ١٧٠)، وهو باب نفيس جدًّا لا ينبغي أن يغفل عنه مهتم بالقرآن، ولولا ما أرى من ضعف الهمم، وما أخافه من الإطالة للخصته للقارىء، ولكني أنبهه إليه، وكذلك نَظَمَ الإمامُ السخاوي رحمه الله تعالى استعمالَ الحروف مرتبة على مخارجها في نونيته التي شرحها المرادي رحمه الله تعالى، وهو نظم سهل ورائع أنبه القارىء المستزيد إليه، وأثركه خوف الإطالة، وسنلحق هذه المنظومة في آخر الكتاب. انظر: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد (ص ٢٢) وما بعدها.

وكذلك تكلم صاحب الرعاية عن استعمال الحروف أثناء باب مخارج الحروف حيث ذكر مخرج كل حرف، وما ينبغي لكل حرف، وهو باب نفيس جدًّا أنبّه القارىء المستزيد إليه. انظر: الرعاية، باب مخارج الحروف، (لوحة ٥٨)، وما بعدها، مخطوط بدار الكتب =

وحفظ النظم تصور الموضوع، والإلمام به مع حذف ما ذكرته في دروس مستقلة، تلافيًا للتكرار، وإيثارًا للاختصار، وهاك البيان:

#### أولاً \_ الهمزة:

ويجب المحافظة على ما تتصف به من جهر وشدة واستفالة، وما يترتب على ذلك من النطق بها واضحة مرققة دائمة حيث كانت، همزة وصل أو همزة قطع (١)، قال الإمام أبو عمر الداني: (ولبعد مخرج الهمزة لا يكون قارئًا من لا يستشعر بيانها في قراءته) (٢)، فيحافظ على ترقيقها لو جاورت حرفًا مفخمًا نحو: ﴿ خَلَقَ اللهُ ﴾، ونحو: ﴿ أَلَقُرْهَانُ ﴾، وبيان شدتها لو جاورت حرفًا مخفيًّا، كأن وقعت قبل أحد أخواتها الحلقية الثلاثة، وهي الهاء في نحو: ﴿ أَهْدِنَا ﴾، والعين في نحو: ﴿ أَهْدِنَا ﴾، والعين في نحو: ﴿ أَعُودُ ﴾، والحاء في نحو: ﴿ أَحَدٍ ﴾ والحاء في نحو: ﴿ أَحَدٍ ﴾ والحاء في نحو: ﴿ أَحَدُ ﴾ .

#### ثانيًا \_ اللام:

وهي نوعان: لام لفظ الجلالة، وتقدم حكمها في الفصل السادس، ولام غيرها، وهذه يجب المحافظة على ترقيقها إذا جاورت حرفًا مفخمًا كالطاء واللام

المصرية. وكذلك ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فصلاً كبيرًا في كتابه التمهيد عن ما يتعلق بكل حرف من التجويد، حيث يذكر الحرف ثم يذكر مخرجه وصفاته وكيفية النطق به عند الانفراد والاجتماع. انظر: التمهيد من (ص ١١٥ ــ ١٦٣).

<sup>(</sup>١) انظر: العميد (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١٢٠)، فإذا أخرجها القارىء في لفظه برفق ولطف ولم يتعسف باللفظ بها فقد وصل اللفظ المستحسن المختار فيها، وينبغي أن لا يتعسف في شدة إخراجها، فقد حكي عن حماد بن زيد أنه قال: رأيت رجلاً يستعدي على رجل بالمدينة، فقلت: ما تريد منه؟ فقال: إنه يتهدد القرآن قال: فإذا المطلوب رجل إذا قرأ يهمز، يعني كان يهمز همزًا متعسفًا. انظر: الرعاية، فصل مخارج الحروف، مخطوط.

 <sup>(</sup>٣) الهمزة ليست مجاورة للحاء في الحمد ولكن لما كانت اللام ساكنة صارت كأنها معدومة.
 انظر: العقد الفريد (ص ٥٦)؛ والمفيد في شرح عمدة المجيد (ص ٦٣)؛ والنشر (٣٠٦/١).

المفخمة في لفظ الجلالة، والضاد لئلا تفخم فيزول استفالها، نحو: ﴿ وَلَيْمَلَطُفْ ﴾ [الكه في (الكه في 177]، ﴿ وَكُلُ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، ﴿ وَكُلُ اللَّهِ ﴾ [ألصَّكَ اللَّهِ ﴾ والكه مخرجًا، نحو: ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ [الأنعام: ٩] (١).

# شالتًا \_ الميم:

ويجب الحرص على ما تنصف به من استفال وترقيق، خصوصًا إذا وقعت قبل مفخم كالخاء، والصاد، والراء، نحو: (مخمصة)، (مرض)، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها(٢).

#### رابعًا ــ الباء:

ويجب ترقيقها والمحافظة عليها لو جاورت حرفًا مفخمًا، كالراء، والطاء، نحو: (برق)، (باطل)، وبيان الشدة التي فيها حتى تظهر كالعيان لو جاورت حرفًا مخفيًا، كالهاء، والذال، نحو: (بهم)، (بذي)، وحتى لا تشتبه بالفاء (٣).

# خامسًا \_ الجيم:

ويجب المحافظة على ما تتصف به من جهر وشدة دائمًا، وعدم المبالغة في تعطيشها، لئلا تنحرف عن مخرجها فتشبه الشين في النطق، قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى:

والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان و (العجل) و (اجتنبوا) و (أخرج شطأه) والرجز مثل الرجس في التبيان

<sup>(</sup>۱) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ۱۹)؛ والتحديد (ص ۱۵۰ ــ ۱۲۳)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ۹)؛ والرعاية، باب اللام في مخارج الحروف، مخطوط؛ وحلية الصبان (ص ۲۳).

<sup>(</sup>٢) غنية الطالبين، (لوحة ٩)؛ والرعاية، باب الميم في المخارج، مخطوط.

٣) انظر: النشر (٣٠٦/١)؛ والتمهيد (ص ١١٨، ١١٩).

#### سادسًا \_ الحياء:

ويجب المحافظة على ترقيقها دائمًا، وخصوصًا لو جاورت حرف استعلاء كالصاد، والطاء، والقاف: نحو: ﴿ حَصَحَصَ ﴾ [يوسف: ٥١]، ﴿ أَحَطْتُ ﴾ [النمل: ٢٧]، ﴿ اَلَحَقُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها (٢٠).

#### سابعًا \_ السين:

ويجب الحرص على ما تتصف به من استفال وانفتاح دائمًا، لئلا تشبه بالصاد المستعلية المطبقة، نظرًا لاتحادهما في المخرج وفي الصفات، عدا هاتين الصفتين، نحو: (عسى)، حتى لا تصير (عصى)، وكذلك يلزم بيانه مع التاء، نحو: ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ الفاتحة: ٢]، وكذلك إذا جاء بعده أو قبله قاف، نحو: ﴿ يَسْقُونَ ﴾ [القصص: ٣٣]، ﴿ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢]، وكذلك إذا أتى ساكنًا وبعده حرف من حروف الإطباق، نحو: ﴿ يَسْطُونَ ﴾ [الحج: ٢٧]، وكذلك إن تحرك، نحو: ﴿ يَسُطُلُ ﴾ [الرعد: ٢٦]، وإلاً صار صادًا (٣).

#### ثامنًا \_ الذال:

ويجب ترقيقها، وتخليص الانفتاح الذي فيها، لئلا تشتبه بالظاء، لاتحادهما في المخرج وما عدا ذلك من الصفات، ولا يتميز كل من الآخر إلا بتمييز الذال

<sup>(</sup>۱) انظر: المفيد شرح عمدة المجيد (ص ٧٩)؛ والتحديد في الإِتقان والتجويد (ص ١٣٢)؛ والرعاية، باب الجيم في المخارج، مخطوط، (لوحة ٨١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ۲۱)؛ والعقد الفريد (ص ۵۸). وانظر: الرعاية، باب الحاء في مخارج الحروف، مخطوط، (لوحة ۸۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحديد (ص ١٤٩)؛ والعميد (ص ١٣٨). وانظر: الرعاية، باب السين في مخارج الحروف، مخطوط.

بالانفتاح، والظاء بالإطباق، نحو: (محذورًا)، من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ عَظُولًا فَي وَله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ كَانَ مَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُولًا فَي الله العلام الإسراء: ٢٠]، وكذلك تصنع في كل حرفين اتحدا مخرجًا واختلفا صفة، كالسين مع الصاد، فيجب تخليص الانفتاح في السين لئلا تشتبه بالصاد صفة، كالسين مع الصاد، فيجب تخليص الانفتاح في السين لئلا تشتبه بالصاد المطبقة، نحو: (عسى)، و (عصى)، من قوله تعالى: ﴿ عَسَى اللّهُ ﴾ أينما ورد، ﴿ وَعَصَى اللهُ عَالَى.

وخلص انفتاح محدور عسى خوف اشتباهه بمحظور عصى (١)

### تاسعًا \_ الكاف والتاء:

ويجب بيان الشدة التي فيهما، وهي أن تمنع النفس أن يجري معهما مع ثباتهما في موضعهما، فالكاف نحو: (بشرككم)، من قوله تعالى: ﴿ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤]، والتاء مثل قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ﴾ [النحل: ٢٨]. قال ابن الجزرى رحمه الله تعالى:

ويجب بيان التاء إن جاء ساكنًا قبل القاف وإلاَّ انقلب طاءً لما بين القاف والطاء من الاشتراك في الجهر والاستعلاء، نحو قوله تعالى: ﴿ كَانَنَا رَبِّقًا ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، ونحو قوله تعالى: ﴿ أَلَٰذِى أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨].

### عاشرًا \_ الطاء والقاف:

يجب تفخيم الطاء مع تبيين صفة الإطباق لو جاورت التاء، كما في قوله تعالى: ﴿ أَحَطْتُ ﴾، ﴿ بَسَطْتَ ﴾، لئلا تشتبها بالتاء لكون الطاء سابقة للتاء المجانسة لها بسبب اتحاد المخرج، ولا ينافى إدغام القراء فى ذلك لأنه إدغام ناقص لمراعاة

<sup>(</sup>۱) الحواشي الأزهرية (ص ۲۶). وانظر: العميد (ص ۱۳۸)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ۹)؛ والرعاية، باب الذال، مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص ٢٤ و ١٥).

صفة الإطباق<sup>(١)</sup>.

وأما القاف في ﴿ غَلْقَكُم ﴾ [المرسلات: ٢٠]، فقد وقع خلاف بين أهل الأداء في إيفاء صفة استعلاء القاف مع إدغام القاف وفي ذهابها، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وبين الإطباق من أحطت مع بسطت والخلف بنخلفكم وقع (٢)

وهناك أمور أخرى ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى وغيره من العلماء في باب استعمال الحروف، لم أذكرها هنا لإفرادها بالبحث في مواضع أخرى من هذه الرسالة<sup>(٣)</sup>.

يقول ابن الجزري في باب استعمال الحروف:

وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله تصم لام لله لنو وليتلطف وعلى الله ولا الض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثب وحج الفجر

وحاء حصحص أحطت الحق وسين مستقيم يسطو يسقونه

<sup>(</sup>١) انظر: العقد الفريد (ص ٥٦)؛ والحواشي الأزهرية (ص ٥٦)؛ وفضل أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٢٣ و ٢٤) وللاستزادة في هذا الموضوع. انظر: صريح النص (ص ٢٦)؛ والكلمات المختلف فيها عن حفص في هذه الرسالة؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٨، ٩).

<sup>(</sup>٣) من المواضيع التي ذكرها ابن الجزري ولم أذكرها هاهنا الأمر بتبيين حروف القلقلة، والراء وأحكامها، وأحكام اللام في لفظ الجلالة، وتفخيم حروف الاستعلاء... إلخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ١٩ ــ ٢٥)؛ والدقائق المحكمة (ص ٢٧) وما بعدها؛ والمنح الفكرية .

# الفصل الرابع عشر **الفرق بين الضاد والظ**اء<sup>(۱)</sup>

أعلم \_ أخي القارى الكريم \_ أنه قد كثر إبدال أحدهما من الآخر عند الأعاجم ومن شاكلهم، بل وعند كثير من العرب، ونحن ننبه القارى إلى بيان الضاد من الظاء إذا تلاقيا<sup>(۲)</sup> نحو قوله تعالى: ﴿ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ الشرح: ٣]، ونحو قوله تعالى: ﴿ يَعَضُّ الظَّالِمُ ﴾ [الفرقان: ٢٧]، لأنهما متغايران، فهما وإن اشتركا في الصفات إلا أن الضاد تمتاز عن الظاء مخرجًا وصفة، أي: في صفة الاستطالة، وكفى بذلك فرقًا بينهما، قال ابن الجزرى رحمه الله تعالى:

والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجيي (١٣)

فالضاد حرف قوي صعب يعسر بيانه على كثير من الناس، وهو من الحروف \_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الفصل كتاب الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفي المشهور من الكلام للإمام أبي عمرو الداني، تحقيق الدكتور أحمد كشك، الكتاب كله؛ والحواشي الأزهرية (ص ٢٦ ــ ٣٠)؛ وفتح المجيد شرح العميد (ص ١٤٠ ــ ١٤٣)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ٥٩ ــ ٢٧)؛ وهداية القاري (ص ١٤٣ ــ ١٤٠)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ١٢، ١٠، ١٥)؛ والتمهيد (ص ٢٢٣ ــ ٢٣٤) وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ۲٦)؛ والدقائق المحكمة (ص ۳٥). وانظر: غنية الطالبين،
 (لوحة ١٥)؛ والنشر ٢٩٦/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٢٦)؛ والدقائق المحكمة (ص ٣٥). وانظر: غنية الطالبين،
 (لوحة ١٥)؛ والنشر ٢/٦٢١).

التي انفرد بها كلام العرب، ولا توجد الضاد في غير لغتهم (١١)، والنطق بها على الوجه الأكمل من خصوصيات رسول الله ﷺ، قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى:

والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم درب لأحكسام الحروف معان الام مفخمــة بــلا عــر فــان(٢)

كه رامه قسوم فمها أبهدوا سسوى

ولما كان كثير من الناس يشتبه عليه ما يكتب بالظاء مما يكتب بالضاد \_ وما يترتب على ذلك من تغيير معنى الكلمة، نحو: (ظل)، بمعنى: دام أو صار، (وضل)، بمعنى: انحرف عن الهدى، إلى آخر ما هنالك \_ فإننا نذكر ما يكتب بالظاء ليعلم ما سواه. وإنما نذكر ما يكتب بالظاء ـ دون ما يكتب بالضاد ـ لأنه أقل ورودًا، فيسهل الاطلاع عليه وحفظه. فنقول:

تقع الظاء غير المستطيلة في القرآن الكريم في ثلاثين مادة متفق عليها، ومادة واحدة مختلف فيها:

## أولأك المواد المتفق عليها

 ١ حادة (الظعن): وهو الرحلة من موضع إلى آخر<sup>(٣)</sup>، في قوله تعالى: ﴿ يُومَ طُعُنِكُمْ ﴾ [النحل: ٨٠] فقط.

٢ \_ مادة (ظِل): وما تصرف منها، ومعناها في لغة العرب: الستر، ويقال:

<sup>(</sup>١) وكذلك الظاء، قال الإمام أبو عمرو الداني في كتابه الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٦٣): «فصل: قال أبو عمرو: وقد أجمع علماء اللغة على أن العرب خصت بحرف الظاء دون سائر الأمم لم يتكلمها غيرهم، ولغرابتها صارت أقل حروف المعجم وجودًا في الكلام، وتصرفًا في اللغة، واستعمالًا في ضروب النطق، فهي لا توجد إلًّا في نحو مائة من جملة كلام العرب منظومة ومنثورة، وغريبة ومشهورة٩. اهـ.

<sup>(</sup>٢) المفيد في شرح عمدة المجيد (ص ٨٩، ٩٠).

انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفي المشهور من الكلام للإمام أبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (ص ١٠٧).

أنا في ظلك، أي: في سترك، والظل أيضًا الليل وظلامه، والظل العين، وكل موضع انتشر نزول الشمس عنه، ويقال: أظلك الشيء، إذا قرب منك فألقى عليك ظله (١).

وجملة ما جاء في القرآن اثنان وعشرون موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ وَنُدْ خِلُهُمْ طِلْكُ طَلِيلًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ ع

٣ مادة (الظُّهْر): وهو الظهيرة وهو انتصاف النهار، (وهو اسم لوقت زوال الشمس، وهو وقت صلاة الظهر)، ولم يأت منه في القرآن إلا موضعان (٢).

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَحِينَ نَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ [النور: ٥٨].

والثاني: قوله تعالى: ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ [الروم: ١٨].

ع مادة (عَظُمَ): بمعنى العظمة كيفما تصرف (٣)، وقد وقع منه في القرآن مائة موضع وثلاثة مواضع (١). أولها: قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ )
 [البقرة: ٧].

مادة (الحفظ): وأنواعه كيف تصرف، وهو ضد النسيان، وقع منه في القرآن اثنان وأربعون موضعًا. أولها: قوله تعالى: ﴿ كَافِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] (٥٠).

٦ \_ مادة (أيقظ): من اليقظة ضد النوم، وأتى منه في القرآن موضع واحد،

<sup>(</sup>۱) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ۹۱). مع ملاحظة أن الداني عقد فصلاً مستقلاً لمادة: (الظلة) و (الظلل) بضم الظاء، هو الفصل الثاني عشر (ص ۹۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ١٠٥)؛ والتمهيد (ص ٢٣٢،
 (۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الضاد والطَّاء في كتاب الله عز وجل (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٤) غنية الطالبين، (لوحة ١٣)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>۵) انظر: الفرق بين الضاد والطاء في كتاب الله عز وجل (ص ۸۷ ــ ۸۸)؛ والتمهيد (ص ۲۲ ــ ۲۲۹).

هو قوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَ اطْكَا﴾ [الكهف: ١٨](١).

القرآن اثنان وعشرون موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ
 يُظُرُونَ إِنَانَ وَعَشَرُونَ مُوضِعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ
 يُظُرُونَ إِنَانَ إِنَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّالَةُ

٨ ــ مادة (عَظْم): المقابل للحم، جمعه ومفرده، وقع منه في القرآن أربعة عشرة موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ وَأَنظُـرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] (٣).

٩ ــ مادة (ظَهْر): المقابل للبطن، أي: ظهر الآدمي وغيره، وقع منه في القرآن أربعة عشرة موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٠١]<sup>(٤)</sup>.

١٠ \_ مادة (اللفظ): بمعنى التلفظ<sup>(٥)</sup>، واللفظ ما خرج من الفم ولُفِظَ منه كلامًا كان أو غيره، والأرض تلفظ بالنبت إذا لم تقبله، والبحر يلفظ بما فيه إذا رماه إلى الساحل، والدنيا لافظة بمن فيها إلى الآخرة. وقع في القرآن في موضع واحد، هو قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِي ﴾ [ق: ١٨] (٢).

١١ \_ مادة (ظاهر): وهو ضد الباطن (٧)، ويأتي بمعنى الغلبة (٨)، والظهار

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ١٠٦)؛ والتمهيد (ص ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٨١)؛ والتمهيد (ص ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٩٧)؛ والتمهيد (ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ١١١)؛ والتمهيد (ص ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ١١١)؛ والتمهيد (ص ٢٣٢).

 <sup>(</sup>٧) نحو قوله تعالى: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَالظَّنهِرُ وَالْبَاطِنّ ﴾ [الحديد: ٣].

 <sup>(</sup>٨) نحو قوله تعالى: ﴿ مَامَوُاعَلَىٰ عَدُونِمْ فَأَصَبَحُوا ظَهِرِينَ شَيْكِ [الصف: ١٤]. وقد جعل الإمام أبو عمرو
 الدانى هذه المادة وما تصرف منها فصلاً مستقلاً، هو الفصل الثامن عشر في كتابه الفرق بين =

والعلو والنصر، وكل ذلك بالظاء، ووقع الظهار بمعنى الحلف، في ثلاثة مواضع:

الأول: في سورة الأحراب، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِمِى تُظَلِّهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُونَ ﴾ [الآية ٤].

والثاني والثالث في سورة المجادلة، وهو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِسَآيِهِم﴾ [الآية ٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمَ﴾ [الآية ٣].

١٢ \_ مادة (لظى): وأصلها اللزوم والإلجاج، وسميت بعض طباق النار بها للزومها العذاب، وقع في القرآن منه وصفان:

الأول: قوله تعالى: ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهَالظَّىٰ ۞﴾ [المعارج: ١٥].

الثاني: قوله تعالى: ﴿ نَارَا تَلَظَّىٰ ١٤ ] الليل: ١٤].

١٣ ــ مادة (شواظ): وهو لهب لا دخان معه (١٦)، وقع في القرآن في موضع
 واحد، وهو قوله تعالى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِن نَارٍ ﴾ [الرحمن: ٣٥].

1٤ ــ مادة (كظم): وهو تجرع الغيظ، وعدم ظهوره باحتماله، وترك المؤاخذة به، وقع في القرآن منه ستة مواضع، أولها: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

القرآن مادة (الظلم): وهو وضع الشيء في غير موضعه، وقع منه في القرآن مائتان واثنان وثمانون موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالبقرة: ٣٥].

١٦ \_ مادة (أغلظ): من الغلاظة ضد اللين، والضخامة، وقع منه في القرآن

الضاد والظاء (ص ١٠١)، ثم عقد الفصل التاسع عشر لمادة الظهار المأخوذ من الظهر. وقول الرجل لامرأته أنتِ عليَّ كظهر أمى (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>۱) وقيل: الذي معه دخان، وفيه لغنان، ضم الشين، وكسرها. انظر: التمهيد (ص ٢٢٥)، قرأ ابن كثير بكسرها والباقون بضمها. انظر: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع (ص ٣٦٥)؛ ومصحف القراءات العشر المتواترة، [الرحمن: ٣٣٥].

ثلاثة عشر موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ ﴾ [آل عمران: الله ١٥٩].

۱۷ \_ مادة (ظلام): وهو ضد النور، وقع في القرآن منه مائة موضع، أولها: قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَنتِ ﴾ [البقرة: ۱۷].

۱۸ ــ مادة (ظُفُر): بضم الظاء والفاء، ويجوز إسكانها في اللغة، وقع في القرآن في موضع واحد، هو قوله تعالى: ﴿كُلَّ ذِى ظُفُرٍّ ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

١٩ ــ مادة (انتظر): من الانتظار، وهو ارتقاب الشيء، وقع منه في القرآن أربعة عشرة موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنكَظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ قُلُ النَّظِرُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّا

٢٠ \_ مادة (ظمأ): وهو العطش، وقع منه في القرآن ثلاثة مواضع:

الأول: قوله تعالى: ﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّأً ﴾ [التوبة: ١٢٠].

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُواْ فِيهَا﴾ [طنه: ١١٩].

الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآمَّ ﴾ [النور: ٣٩].

٢١ ــ مادة (أظفر): من الظفر، بمعنى الغلبة والنصر، وقع منه في القرآن موضع واحد، هو قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ ﴾ [الفتح: ٢٤].

۲۲ \_ مادة (الظن): يأتي بمعنى التهمة، وربما جاء بمعنى العلم، وقع منه في القرآن سبع وستون موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلْكَعُوا رَبِّهِم ﴾ [البقرة: ٤٦](١).

٢٣ \_ مادة (وعظ): وهو مشتق من الوعظ، وهو التخويف من عذاب الله تعالى، والترغيب في العمل القائد إلى الجنة، ومنه قوله تعالى: ﴿ سَوَآةُ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمَر تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِيرَ ﴿ سَوَآةُ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِيرَ ﴿ سَعَة مواضع.

<sup>(</sup>١) التمهيد في علم التجويد (ص ٢٢٦).

وليس منه: ﴿ عِضِينَ ﴿ عَضِينَ ﴿ اللَّهِ ١٩]، فإنه بالضاد المعجمة، لأنه جمع عضة أي فرقة، والمعنى: جعلوا القرآن فرقًا فمنهم قال: إنه سحر، ومنهم من قال: إنه شعر، وقال آخرون: هو أساطير الأولين هذا قول أهل التأويل (١).

7٤ ـ مادة (ظل): بمعنى دام وما اشتق منها، وقع في القرآن في تسعة مواضع، منها ما لم يتصل به شيء، نحو قوله تعالى: ﴿ ظُلُ وَجَهُمُ مُسُودًا ﴾ [النحل: ٥٩، والزخرف: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ فَنَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٧١]، ومنها ما اتصل بها تاء المخاطب المفرد، نحو قوله تعالى: ﴿ ظُلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طله: ٩٧]، ومنها ما اتصل بها تاء جماعة المخاطبين، نحو قوله تعالى: ﴿ فَظُلْتُمْ قَلَهُ وَنَ فَنَكُمُّونَ ۞ ﴾ [الواقعة: ٦٥]، ومنها ما اتصل بها واو الجماعة نحو قوله تعالى: ﴿ فَظُلْتُمْ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُونٌ ۞ ﴾ [الروم: ١٥]، ومنها ما اتصل بها تاء التأنيث، نحو ﴿ لَظُلُوا مِن بَعْدِهِ يَكُمُرُونَ ۞ ﴾ [الروم: ١٥]، ومنها ما اتصل بها تاء التأنيث، نحو قوله تعالى: ﴿ فَظُلْلَوا مِن بَعْدِهِ يَكُمُرُونَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٤]، ومنها ما اتصل بها نون النسوة، نحو قوله تعالى: ﴿ فَظُلْلَانَ رَوَاكِدَ ﴾ [الشورى: ٣٣]، فتلك تسعة مواضع (٢٠).

٢٥ ــ مادة (الحظر): وهو المنع والحجر، وقع منها في القرآن موضع واحد (٣)، هـ و قـولـ ه تعـالـ ي: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَحَظُّورًا شَا﴾ [الإسـراء: ٢٠] فقـط.

٢٦ ــ مادة (المحتظر): وقع منها في القرآن قوله تعالى: ﴿ فَكَانُواْ كُهَشِيمِ ﴿ ثَا

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٧٠ ــ ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (ص ٨٣ ـــ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر الشيخ خالد الأزهري في حواشيه على المقدمة لابن الجزري أنه وقع من هذه المادة في القرآن موضعان، ولكن بعد البحث والرجوع إلى الكتب لم نجد غير موضع واحد هو ما ذكرناه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الهشيم: هو النبات اليابس.

## المُتَنظِرِ ١٠٠١ [القمر: ٣١].

۲۷ ــ مادة (الفظاظة): وهو الغلظ والتجافي، وقع منها في القرآن موضع واحد، هو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا ﴾ [آل عمران: ۱۰۹].

٢٨ ــ مادة (النظر): جميعها، وقع منها في القرآن ستة وثمانون موضعًا.

أولها قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠ [البقرة: ٥٠].

وليس منها ثلاثة مواضع، هي:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وُجُوُّهُ يَوَمَهِ إِنَّا ضِرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٧٣].

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ نَضَرَةُ وَسُرُورًا ١٠٠ [الدهر: ١١].

عوله تعالى: ﴿ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ الله المواضع الثلاثة بالضاد المعجمة.

٢٩ ــ مادة (الغيظ): ومعناه ثوران طبع النفس والحنق، وقع منها في القرآن أحد عشر موضعًا، أولها: قوله تعالى: ﴿ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [آل عمران: 119].

وأما قوله تعالى: ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآهُ ﴾ [هود: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ ﴾ [الرعد: ٨]، فمعناها: النقص، وهما بالضاد المعجمة، ولم يقع غيرهما في القرآن الكريم.

٣٠ ــ مادة (الحظ): بمعنى النصيب، وقع منها في القرآن سبعة مواضع، أولها: قوله تعالى: ﴿ رُبِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦].

وأما الحض بمعنى التحريض، فهو بالضاد المعجمة، وقع منه في القرآن ثلاثة مواضع، هي:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ الحاقة: ٣٤].

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحَلَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ﴾ [الفجر: ١٨].

<sup>(</sup>١) المحتظر: صاحب الحظيرة.

# ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴾ [الماعون: ٣](١)

### ثانيا \_ المادة المختلف فيها

حصل الخلاف بين القراء في ﴿ضنين﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الَّغِيبِ بِضَنِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على الله المعجمة، على جعله اسم فاعل من ضن بمعنى: بخل، لأن فعيلاً يأتي بمعنى فاعل، وعليها رسم الإمام، والمعنى: وما محمد ببخيل على الناس ببيان الوحي من الله إليه. وقرأه أبو عمرو، وابن كثير، والكسائي بالظاء المشالة على جعله اسم مفعول من ظن بمعنى: اتهم، لأن فعيلاً يأتي بمعنى مفعول وعليها رسم ابن مسعود مصحفه، والمعنى: وما محمد بمتهم فيما أُوحيَ إليه (٣).

#### تنبيهان:

- الطاء على الظاء المعجمة غير المستطيلة \_ في بعض كتب التجويد \_ الظاء المشالة، وذلك لكتابتها بألف فوقها، فكأنها تحمل وتشيل فوقها ألفًا، وذلك حتى تتميز عن الضاد في الرسم (٤).
- ٢ ليس المراد هذه الألفاظ \_ أي التي يتمثل بها في كتب التجويد \_ بخصوصها، بل المراد \_ أيضًا \_ كل ما تصرف منها (٥).

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب الفرق بين الضاد والظاء:

والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجني

<sup>(</sup>۱) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ۷۲، ۷۳)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ۲۲۳ ـــ ۲۳۴).

<sup>(</sup>۲) ومن رواة عاصم حفص رحمهم الله تعالى.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل (ص ٦٦ ــ ٦٧)؛ والوافي شرح الشاطبية في القراءات السبع (ص ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: العقد الفريد (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحواشى الأزهرية (ص ٢٨، ٢٩).

في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ طاهر لظى شواظ كظم ظلما أظفر ظنّا كيف جا وعظ سوى وظلمت ظلمت فلتم وبسروم ظلوا يظللن محظورًا مع المحتظر إلا بويل هل، وأولى ناضرة والحظ لا الحضض على الطعام

أيقظ وانظر عَظْم ظهر اللفظ أغلط ظلام ظُفُر انتظر ظما عضين ظل النحل زخرف سوى عضين ظل النحل زخرف سوى كالحجر ظلت شعرا نظل وكنت فظا وجميع النظر والغيظ لا الرعد وهود قاصرة وفسى ضنين الخلاف سام

ومن أحسن ما نظم في الظاء الواقعة في القرآن الكريم ما نظمه الإمام أبو عمرو الداني حيث، قال:

> طَفِرتُ شواظُ بحظها من ظلمنا وظَعنْتُ أنظر في الظهيرة ظُلةً وظمئت في الظلما ففي عظمي لَظَى أنَظُرتُ لفظي كي تيقظ فَظَهُ

فكظمتُ غيظَ عظيمٍ ما ظنَّتْ بنا وظللت أنتظر الظَّللالَ لحفظا ظُهْرُ الظهار لأجل غلِظة وعظنا وحظرتُ ظهر ظهيرها من ظُفِرنا(١)

فظللت أوقظها بكاظم غيظها ظماً ن أنتظر الظهرور لوعظها لأظاهر بحظرها وبحفظها ظفر لذي غلظ القلوب وفظها. اهد.

<sup>(</sup>۱) التمهيد في علم التجويد (ص ٢٢٣ ــ ٢٢٤)؛ وذكر البقري في كتابه غنية الطالبين، (لوحة ١٥)، نظمًا آخر لما وقع من الظاءات في القرآن الكريم، فقال: وقد جمع بعضهم ما وقع من الظاءات في القراءة، فقال:

ظنت عظيمة حظها من لحظها وظلم وظلم وظلم وظلم عظمي وظهري ثم ظفري في لظى لفظمي شمواظ أو كشمس ظهيرة

### الفصل الخامس عشر

# الوقف والسكت والابتداء

#### تمهيد:

اعلم ــ أخي القارىء الكريم ــ أن التجويد لا يتحصل لقراء القرآن إلاَّ بمعرفة الوقف، وموضع القطع على الكلم، وما يتجنب من ذلك لبشاعته وقبحه (۱)، فمن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، فباب الوقف عظيم القدر، جليل الخطر، لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية إلاَّ بمعرفة الفواصل.

وقد اختار العلماء تبيين معاني كلام الله عز وجل، وتكميل معانيه، وجعلوا الوقف منبهًا على المعنى، ومفصلاً بعضه عن بعض، وبذلك تلذ التلاوة ويحصل الفهم والدراية، ويتضح منهاج الهداية (٢).

واعلم أن معرفة الوقف والابتداء تبنى على معرفة معاني القرآن وتفسيره وإعرابه وقراءاته، فقد تقتضي بعض القراءات وقفًا لا تقتضيه القراءة الأخرى<sup>(٣)</sup>.

واعلم أن تعلَّم الوقف ومواضعه (الواجبة والجائزة وغير الجائزة) شطر علم الترتيل أن فقد ورد أنَّ سيدنا عليًّا كرَّم الله وجهه سئل عن قوله تعالى: ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرُمَانَ

<sup>(</sup>١) التحديد في الإتقان والتجويد (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>Y) جمال القراء وكمال الإقراء (Y/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) جمال القراء (٢/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) حق التلاوة (ص ٢٣).

تَرْتِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل: ٤]، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (١٠). ويقول الهذلي في كامله: «الوقف حلية التلاوة، وزينة القارىء، وبلاغ التالي، وفهم المستمع، وفخر العالم، وبه يُعرفُ الفرق بين المعنيين المختلفين، والنقيضين المتنافيين، والحكمين المتعايرين (٢٠).

وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القراءة.

والأصل فيه ما روي عن القاسم بن عوف البكري قال: (سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد على فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه).

قال النحاس<sup>(٣)</sup>: (فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن).

حتى قال بعضهم: إن معرفته تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة، كما لو وقف على قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَّقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَاأُ ﴾ [القصص: ٦٨]، فالوقف على ﴿ وَيَغْتَارُ ﴾ هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق، فليس

<sup>(</sup>۱) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني (ص ٥)، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـــ ١٩٧٣م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر؛ والنشر (٣١٦/١)؛ والبرهان (ص ٤٣)؛ والملخص المفيد (ص ١٢١)؛ وفن التجويد (ص ٩٥)؛ والإضاءة (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٢) حق التلاوة (ص ٢٤)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٥٢)؛ وهداية القاري (ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المراد المصري، وكنيته أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب، ولد بمصر، وكان من نظراء نفطويه وابن الأنباري. زار العراق واجتمع بعلمائه. له مصنفات جليلة. توفى في مصر سنة ٣٣٨هـ/ ٩٥٠م. انظر: الأعلام (١/ ٢٠٨).

لأحد أن يختار، بل الخيرة لله تعالى(١).

وحديث ابن عمر: (لقد عشنا برهة من دهرنا)، يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت (٢).

وقد اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدًا إلاَّ بعد معرفته الوقف والابتداء<sup>(٣)</sup>.

ومعرفة الوقف ليس مهمًا في التلاوة فقط بل هو مطلوب في غير التلاوة، لأنه من أهم متطلبات الفصاحة، وذلك لما روي عنه على أنه سمع خطيبًا يقول: (من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما) ووقف، فقال له رسول الله على: «قم، بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى»(٤)، ففي الخبر دليل واضح على كراهية القطع، فلا يجمع بين من أطاع ومن عصى، فكان ينبغي للخطب أن يقف على قوله فقد رشد، ثم يستأنف: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإذا كان مثل هذا مكروهًا مستقبحًا في الكلام الجاري بين الناس فهو في كلام الله تعالى أشد كراهة وقبحًا، وتجنبه أولى وأحق، وعليه فلا يلتفت إلى ما حكاه ابن برهان عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أن تسمية الوقوف بالتام والحسن والقبيح بدعة، ومتعمد الوقف على ذلك مبتدع. فضعف قوله هذا غني عن البيان، ويرده ما تقدم من حديث المصطفى على ذلك مبتدع. فضعف قوله هذا غني عن البيان، ويرده ما تقدم من حديث المصطفى في وأقوال الصحابة الكرام رضى الله عنهم جميعًا(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٥)؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٥١)؛ والمكتفى في الوقف والابتدا (ص ٣).

 <sup>(</sup>۲) القطع والاستثناف، للنجاس، مخطوط. وانظر: النشر (۲۱۲/۱)؛ والإتقان في علوم القرآن
 (ص ۲۳۲)؛ والإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٤٦)؛ وهداية القاري (ص ٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر: النشر (١/٣١٧).

<sup>(</sup>٤) حق التلاوة (ص ٢٤)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٧١)؛ والحديث رواه الإمام مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٧٠).

انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٦)، بتصرف يسير. وانظر: المكتفى في الوقف والابتدا للإمام أبني عمرو عثمان بن سعيد الداني (ص ٢)، مخطوط.

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وبعـــد تجـــويـــدك للحـــروف لابـدَّ مـن معـرفــة الــوقــوف(١)

وقال أيضًا:

وبعد ما تحسن أن تجودا لابدً أن تعرف وقفًا وابتدا (٢) ولأهمية الوقف والابتداء أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف (٣).

ورغم ما ذكرناه سابقًا في أهمية الوقف والابتداء، فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة \_ إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام أو الناقص أو الحسن أو القبيح وتسميته بذلك بدعة، ومسميه بذلك ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع، قال: لأن القرآن معْجز، وهو كالقطعة الواحدة، وكله قرآن، وبعضه قرآن، وكله تام حسن، وبعضه تام حسن.

وقد ردَّ عليه الإمام السخاوي فقال: وليس الأمر كما ذكره أبو يوسف فإن الكلمة الواحدة ليست من الإعجاز في شيء، وإنما المعجز الرصف العجيب، والنظم الغريب، وليس ذلك لبعض الكلمات، وقوله: إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن، يقال له: لو قال قارىء: (إذا جاء) ووقف، أهذا تام وقرآن؟ فإن قال نعم، قيل: فما يحتمل أن يكون القارىء أراد: إذا جاء الشتاء!! وكذلك كل ما يفرده من كلمات القرآن موجود في كلام البشر، فإذا اجتمع وانتظم انحاز عن غيره وامتاز، وظهر ما فيه من الإعجاز.

ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده (٤).

الحواشي الأزهرية (ص ٤٠)؛ والمنح الفكرية (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: طيبة النشر (ص ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) منهم على سبيل المثال: النحاس، والداني، والسخاوي، والأشموني وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) جمال القراء (٢/ ٢٥٥ \_ ٥٥٣).

### الوقيف

لغةً: الكف عن الشيء مطلقًا.

واصطلاحًا: هو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله لا بنيَّة الإعراض عنها(١).

وتنبغي البسملة معه في فواتح السور مَا عدا سورة براءة كما تقدم بيانه في هذه الرسالة.

ويأتي في رؤوس الآيات وأوساطها، ولا بدَّ معه من التنفس، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسمًا، بخلاف السكت والقطع(٢).

#### النقيطيع

لغةً: الإبانة والإزالة تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها (٣).

واصطلاحًا: هو قطع صوت القارىء عن القراءة رأسًا بقصد الانتهاء منها(٤)

وهذا الذي يحتاج بعده القارىء للاستعادة إذا أراد استئناف القراءة (٥)، ولا يكون إلا على رؤوس الآيات، أو على ما تم معناه ولو كان غير رؤوس آية، كقوله تعالى: ﴿ ذَاكِ كُفَّنَرَةُ آَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وقد قرأنا على مشايخنا كذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ۸)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ۳۹)؛ ونهاية القول المفيد (ص ۱۹۳)؛ والمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتدا (ص ٤٤)؛ ومصباح الفلاح (ص ۲۲، ۲۳)؛ والنشر (۱/ ۳۲٤).

<sup>(</sup>٢) البرهان (ص ٤٣). وانظر: الإتقان (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) غنية الطالبين، (لوحة ٢١)؛ وحلية الصبان (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر (١/ ٣٣٢)؛ والملخص المفيد (ص ١٢١).

وهناك من لا يفرق بين القطع والوقف، ويعرِّف أيَّا منهما على أنه قطع النطق إما مؤقتًا أو نهائيًّا (١).

### أقسام الوقف

ينقسم الوقف بالنسبة إلى حالة الواقف إلى أربعة أقسام (٢) هي:

### ١ \_ الوقف الاختياري:

وهو أن يقصده الواقف بمحض اختياره، من غير عروض سبب من الأسباب.

### ۲ ـ الوقف الاضطراري:

هو ما يعرض للقارىء بسبب ضيق النفس، أو العجز، أو النسيان، أو غير ذلك، وحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت ثم يبتدىء منها إن كانت صالحة للابتداء وإلا فيما قبلها (٣).

### ٣ \_ الوقف الاختبارى:

وهو ما كان متعلقه الرسم لأجل بيان المقطوع من الموصول، والثابت من المحذوف، أو سؤال ممتحن، أو تعليم قارىء كيف يقف إذا اضطر لأنه قد يضطر إلى الوقف على شيء فلا يدرى كيف يقف.

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٨)؛ وكيف تجود القرآن (ص ٤٤)؛ والمقصد لتلخيص ما في المرشد (ص ٤).

<sup>(</sup>٢) قسم بعض العلماء الوقف إلى خمسة أقسام، حيث أضاف قسمًا خامسًا هو الوقف التعريفي وعرفه بأنه: ما تركب من الاضطراري والاختياري كأن يقف لتعليم قارىء، أو لإجابة ممتحن أو لإعلام غيره بكيفية الوقف، وهذا التقسيم وجيه جدًّا. انظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٣) وبهذين القسمين اكتفى ابن الجزري في كتابه النشر (١/ ٣١٧).

#### ٤ \_ الوقف الانتظارى:

ويكون عند من يجمع عدة قراءات لاحتلاف الروايات، وذلك بأن يقف عند كلمة ليعطف عليها غيرها من وجوه القراءات الأخرى (١١)

### أقسام الوقف الاختياري

احتلف العلماء في أقسام الوقف الاختياري إلى أقوال (٢):

١ فمنهم من قال: ثلاثة: تام، وحسن، وقبيح (٣).

٢ \_ ومنهم من قال أربعة: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. واختاره الإمام أبو عمرو الداني في المكتفى، ثم سار في تفسير الوقوف سيرًا يوافق مذهب ابن الجزري، ولعل ابن الجزري قد تابع الدانى في ذلك<sup>(3)</sup>.

ومنهم من ژاد على ذلك كالسجاوندي حيث ذهب إلى أنها خمسة الازم، ومطلق، وجائز ومجوز لوجه، ومرخص ضرورة، وقال غيره (٥): ثمانية: تام وشبيه، وناقص وشبيه، وحسن وشبيه، وقبيح مرد)

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ محمد مكي نصر: أن الخلاف في أقسام الوقف الاختياري على خمسة أقوال. انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٥٤). وانظر: الإضاءة (ص ٤٨) وما

<sup>(</sup>٣) كالأنباري والسخاوي: منار الهدى (ص ٩)؛ وحلية الصبان (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المكتفى (ص ٤).

<sup>(</sup>o) انظر: جمال القراء (٢/ ٢٥٥) ونسبة السخاوي إلى الجمهور.

 <sup>(</sup>٦) وذكر آخرون: بأنه ثمانية مع تفصيل آخر، حيث قال: تام وحسن وكاف وصالح ومفهوم
 وجائز وقبيح. وقد جمعها بعضهم في أوائل هذه الكلمات فقال:

إلى المراتب لا بالأقسام، ولكل مصطلح، ولا مشاحة في الاصطلاح<sup>(۱)</sup>.

والمختار ــ هو الذي عليه الإمام أبو عمرو الداني (٢)، وابن الجزري (٣) والسخاوي (٤) ــ أن أقسام الوقف الاختياري أربعة:

- ۱ \_ تـام.
- ٢ \_ كـاف.
- ٣ \_ حـسـن.
  - ٤ \_ نبيح.

### ١ \_ الوقف التام:

هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لا لفظًا ولا معنى (٥)، لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام.

<sup>=</sup> تبسمت الحسناء كأنها صبح مشرق جمال بدا قد مات منه العاشق انظر: حلية الصبان (ص ٢٧).

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٨، ٩)؛ والمكتفى في الوقف والابتدا (ص ٤)، مخطوط؛ والقول السديد (ص ٣٩). وانظر: الإتقان (ص ٢٣٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب التحديد (ص ١٧٦)؛ والمكتفى في الوقف والابتدا (ص ٤) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٤٠ ــ ٤٢)؛ والنشر (١/ ٣١٧ ــ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) جمال القراء وكمال الاقراء (٢/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>o) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٩)؛ والنشر (١/٣١٧، ٣١٨)؛ وجمال القراء (٦/٣١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية القول المفيد (ص ١٥٥)؛ والمكتفى في الوقف والابتدا (ص ٤)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢١)؛ والنشر (٣١٨/١).

وقد يكون الوقف تامًا على تفسير أو إعراب، ويكون غير تام على آخر، نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْمَلُمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلّا اللّهُ ﴾ في [آل عمران: ٧]، فإنه وقف تام على أن ما بعده مستأنف وهو قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود ومذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث، وبه قال نافع والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وسواهم من أثمة العربية، قال عروة: والراسخون في العلم لا يعلمون التأويل ولكن يقولون: آمنا به.

وهو وقف غير تام عند آخرين، والتمام عندهم على قوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عندهم معطوف عليه، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره.

ونحو: ﴿الْمَرَ ﷺ ونحوه من حروف الهجاء في فواتح السور الوقف عليها تام على أن يكون المبتدأ أو الخبر محذوفًا، أي: هذا ﴿الْمَرَ ﷺ أو ﴿الْمَرَ ﷺ هَذَا، أو على إضمار فعل، أي قل: ﴿الْمَرَ ﷺ، على استئناف ما بعدها. وغير تام على أن يكون ما بعدها هو الخير.

وقد يكون الوقف تامًا، على قراءة، وغير تام على أخرى نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ في [البقرة: ١٢٥]، فإنه وقف تام على قراءة حاء: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ﴾ بالكسر، وكافيًا على قراءة من فتحها.

(وقد يتفاضل التام في التمام نحو قوله تعالى: ﴿مِثْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ كلاهما تام إلاَّ أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول(١).

ويلحق بالوقف التام وقف البيان وهو الوقف على كلمة تبين المعنى، ولا يفهم هذا المعنى بدون الوقف، كالوقف على قوله تعالى: ﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ في [الفتح: ٩]، للتفريق بين الضميرين، فالضمير في قوله تعالى: ﴿ وَتُوقِدُوهُ ﴾ للنبي ﷺ، وفي قوله

<sup>(</sup>١) أنظر: النشر (١/٣١٩)، (٣٢٠)؛ وجمال القراء (٢/٥٦٩)، (٢/ ٥٧١)، (٢/ ٥٧١)،

تعالى: ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ لله تعالى، والوقف أظهر هذا المعنى المراد (١)، ويسمى \_ أيضًا \_ الوقف اللازم (٢) أو الواجب نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ وَلَا يُحْزُنكَ وَلَا مُعَنَّا الْوَاجِبِ عَنْد الفقهاء وَلَهُمْ كُونَ وَلَا عَلَى تركه كما قد يتوهمه بعض الناس (٤).

ويلحق بالوقف التام أيضًا وقف جبريل، وهو مستحب؛ إذ كان سيدنا جبريل عليه السلام يقف في مواضع والرسول يتبعه في الوقف، وذلك في عشرة مواضع (٥٠):

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) كما عبر عنه السجاوندي. انظر: نهاية القول المفيد (ص ١٥٦)، وقد جعل بعض العلماء الوقف اللازم قسمًا مستقلًا عن الوقف التام، ولذلك انقسم الوقف الاختياري عندهم إلى خمسة أقسام. انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٢٥٤ \_ ٢٦٠)، وجعل ابن الجزري هذا المثال وهو ﴿ وَتُعَرِّدُهُ وَتُوَقِّرُهُ ﴾، والابتداء بـ ﴿ وَتُسَيِّمُوهُ ﴾ من أمثلة الحسن التي يتأكد استحباب الوقف عليها لبيان المعنى المقصود. انظر: النشر (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) هذه العلامة تدل على موضع الوقف.

 <sup>(</sup>٤) انظر: النشر (١/ ٣٢٤).

<sup>)</sup> انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٨)؛ وحق التلاوة (ص ٢٣)؛ وهداية القاري (ص ٣٨٠، ٣٨٠)؛ وذكر الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه تحفة نجباء العصر (ص ٧، ٨، ٩): (أن النبي على كان يقف في سبعة عشر موضعًا، وذكر رواية ابن مسعود وفيها: روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: كان النبي على يقف على سبعة عشر موضعًا في القرآن العظيم لا يجاوزها...)، وذكر معظم هذه الوقوف مع زيادة ما يأتي: قوله تعالى: ﴿ وَمَا القرآن العظيم لا يجاوزها...)، وذكر معظم هذه الوقوف مع زيادة ما يأتي: قوله تعالى: ﴿ وَمَا القرآن العظيم لا يجاوزها...)، وذكر معظم هذه الوقوف تع زيادة ما يأتي: قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَشَمُ مُ مَا وَيَلَهُ وَ وَالرَّسِمُونَ فِي ٱلْمِلِمِينَ وَمَا اللهُ عَمَالُونِينَ فَي وَالرَّسِمُونَ فِي ٱلمِلَدِة: ٢١٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ تَعَلَيْ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَيَهُ وَيَا اللهُ وَيَهُ اللهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللّهُ اللهُ وَيَهُ اللهُ وَيَهُ اللّهُ وَيُولُهُ اللّهُ وَيَا المَالِدُ وَيَ مُنْ اللهُ وَيَهُ اللّهُ وَيَهُ اللّهُ وَيَهُ اللّهُ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَهُ اللّهُ وَيَا اللهُ وَيَهُ اللّهُ وَيَهُ اللّهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيَّةٌ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللّهُ جَمِيعًا ﴾ في [البقرة: ١٤٨].

٢ \_ قـولـه تعـالـى: ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ● فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ فـي [آل عمران: ٩٥].

عوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴿ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ في [المائدة: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُمُ فَقَدْ عَلِمَتَهُم ﴾ في [المائدة: ١١٦].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آدَعُوۤ ا إِلَى ٱللَّهِ ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ٱلْأُومَنِ ٱتَّبَعَٰنِي ﴾ في [يوسف: ١٠٨].

عول عدالى: ﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْنَالَ ﴿ لَلَّهِ السَّجَابُوا لِرَبِّهِمُ اللَّهُ الْأَمْنَالَ ﴿ لَا عَلَى السَّجَابُوا لِرَبِّهِمُ اللَّهُ الْأَمْنَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

٧ \_ قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطَفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ شَيِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ ۞ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ في [النحل: ٤، ٥].

٨ \_ قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَا ﴿ لَا يَسْتَوُنُ اللَّهِ ﴾ في
 [السجدة: ١٨].

٩ \_ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَدَّبَرَ يَسْعَىٰ شَ ﴿ فَحَشَرَ ● فَنَادَىٰ شَ ﴾ في [النازعات: ٣٢].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ۞ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفَوْاجًا ۞ ﴾ في [النصر: ١ \_ ٢]، وقعوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ۞ ﴿ اللّهُ الصَّدَقُ اللّهُ ۞ ﴾ ، الضَّمَدُ ۞ ﴾ في [الإخلاص: ١ \_ ٢]، ولم يذكر وقف آل عمران: ﴿ قُلْ صَدَقَ اللّهُ ۞ ﴾ ، ووقف النحل ووقف السجدة، والله أعلم.

١٠ ــ قوله تعالى: ﴿ لَتِلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ قَ لَنَزَلُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ في [القدر: ٣، ٤].

فكان على الله الوقف على تلك الوقوف، وغالبها ليس رأس آية، . . . فاتباعه سنّة في جميع أقواله وأفعاله.

ومن علامات الوقف التام، أي: كون الوقف أولى: الابتداء بعده بالاستفهام ملفوظًا أو مقدرًا، أو الابتداء بياء النداء أو بفعل الأمر، أو بالشرط، أو بلام القسم، أو الفصل بين آية رحمة وآية عذاب، أو العدول عن الإخبار إلى الحكاية، أو انتهاء الاستثناء، أو انتهاء القول أو الابتداء بعده بالنفي أو النهي، أو الفصل بين الصفتين المتضادين ومنها أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى، وآخر كل سورة. . . إلخ(١).

ومن علامات كون الوصل أولى كون ما بعده استثناء منه، أو نعتًا، أو بدلًا، أو توكيدًا، أو حالًا، أو نِعم، أو بِئْس، أو كيلا، ما لم يتقدمهن قول أو قسم (٢).

# ٢ \_ الوقف الكافي:

هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها وبما قبلها من جهة المعنى لا من جهة اللفظ (٣)، ويحسن الابتداء بما بعدها كالوقف على قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ فَهُ وَكُلّ سَمْعِهِمْ وَكُلّ سَمْعِهِمْ وَكُلّ سَمْعِهِمْ وَكُلّ سَمْعِهِمْ وَكُلّ سَمْعِهِمْ وَكُلّ سَمْعِهِمْ وَكُلّ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ع

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدي في بيان الوقف والابتدا (ص ١١)؛ وحق التلاوة (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة (ص ٥٥، ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٩، ١٠، ١١)؛ والمكتفى في الوقف والابتدا
 (ص ٥)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢١)؛ والنشر (١/٣١٧)؛ وجمال القراء (٢/٣٦٥).

قوله تعالى: ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشَّفَهَآءُ﴾ في [البقرة: ١٣]، فإنه كافٍ، ولكن الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ شَيْكُ أَكْفَى منه (١٠).

وسمي كافيًا: لاكتفائه واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه بأن لا يكون مقيدًا له، وعود الضمير إلى ما قبل الوقف لا يمنع الوقف .

#### ٣ \_ الوقف الحسن:

هو الوقف على مقطع تمَّ معناه وتعلق ما بعده به لفظًا ومعنَى (٣)، بحيث لا يحسن الابتداء بما بعده دون الرجوع إلى مكان يصح الابتداء منه إذا كان في ذلك في غير رأس آية.

وسمي حسنًا: لأنه يفيد معنى يحسن السكوت عليه، ويكون رأس آية وغير رأس آية وغير رأس آية وفيه تفصيل: فإن كان ما بعده أفاد معنى في الابتداء فحسن الوقف عليه نحو: ﴿ ٱلْكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْهِ اللّهِ مَا لِعَده يفيد معنى في الابتداء، وشبه ذلك كثير في القرآن الكريم.

وأما الوقف على قوله تعالى: ﴿ بِسَمِ اللّهِ ﴾ و ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ﴾ ، وما أشبه ذلك فحسن في نفسه دون الابتداء ، وكذا قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ اللّهَ لَكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ تَنَفَكُرُونَ ﴿ فَا اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا بعده لا يفيد معنى في الابتداء ، وقس على ذلك (٤) .

وقد يكون الوقف حسنًا والابتداء بعده قبيحًا نحو: ﴿ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن

انظر: النشر ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ۱۱).

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص ١٠، ١٧)؛ والمكتفى في الوقف والابتدا (ص ٦)؛ وغنية الطالبين،
 (لوحة ٢١)؛ وجمال القراء (٢/٣/٣).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٤١). وانظر: التحديد (ص ١٧٦ ــ ١٧٧).

تُوْمِنُوا بِاللهِ رَتِيكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١]، فإن الوقف على لفظ: ﴿ الرَّسُولَ ﴾ حسن ولكن إن ابتدىء بـ ﴿ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ رَتِيكُمْ ﴾ فالابتداء قبيح لفساد المعنى إذ يصبح تحذيرًا من الإيمان بالله تعالى (١).

وكذا لا يحسن الابتداء بكل تابع دون متبوعه وإلَّا فيكون قبيحًا<sup>(٢)</sup>.

وقد يتأكد الوقف الحسن لبيان المعنى المقصود نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمُقَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْمَتْ لَنَا مَلِكًا... ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

### ٤ \_ الوقف القبيح:

وهو الوقف على لفظ غير مفيد لشدة تعلقه بما بعده لفظًا ومعنَى، مع عدم الفائدة، أو أفاد معنى غير مقصود، أو أوهم فساد المعنى (٣)، كالوقف على ﴿ بِسَيرِ ﴾ من ﴿ بِسَيرِ ٱللَّهِ ﴾ و ﴿ ٱلْحَمَدُ ﴾ من ﴿ اِلْحَمَدُ لِللَّهِ ﴾ .

وسمي قبيحًا: لأنه لا يتم منه كلام ولا يفهم منه معنى، لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضيف(٤).

ولا يجوز تعمّد الوقف عليه إلاَّ لضرورة كانقطاع نفس أو عطاس، أو غير ذلك، وحينئذ يجب على القارىء إذا اضطر للوقف على مثل هذه الكلمات المذكورة أن يبتدىء من الكلمة الموقوف عليها أو مما قبلها على حسب اقتضاء المعنى (٥).

والوقف القبيح أقسام تتدرج من قبيح إلى أقبح كما يلي:

<sup>: (</sup>١) حق التلاوة (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٢) البرهان في تجويد القرآن (ص ٤٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ٩، ١٣). وانظر: هداية القاري (ص ٣٨٦)؛
 وغنية الطالبين، (لوحة ٢١)؛ وجمال القراء (٢/ ٣٦٥).

<sup>· (</sup>٤) انظر: النشر (١/ ٣٢١).

انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص ٧)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٤١).

- ١ \_ الوقف على كلام لا يفهم معناه نحو: ﴿ بِسَمِ ﴾ و ﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾ .
- ٢ \_ الوقف على كلمة توهم معنى لم يرده الله سبحانه وتعالى نحو: ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ ٱلله ﴾ [الأنعام: ٣٦]، لأن الموتى
   لا يسمعون ولا يستجيبون، وإنما أخبر الله عنهم أنهم يبعثون.
- ٣ ـ الوقف على كلمة توهم معنى يخالف ما أراده الله نحو: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ ﴿ وَإَن كَانَتُ سُكُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، ونحو: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَخِيدَةً فَلَهَا ٱلشَّدُسُ ﴾ [النساء: ١١]،
   لأن النصف للبنت وليس للأبوين، ونحو: ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِلمُصَلِّينَ ۚ إِلَى ﴾ [الماعون: ٤].
- الوقف على كلمة توهم معنى لا يليق بالله تعالى، أو يفهم منه معنى يخالف العقيدة، نحو: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحَيْءَ ﴾ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، ونحو: ﴿ فَبُهِتَ اللّذِي كَفَرُّ وَاللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ونحو: ﴿ لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْلَا خِرْةِ مَثُلُ السَّوَةً وَلِلّهِ ﴾ [النحل: ٦٠].
- ٥ \_ الوقف على النفي الذي يأتي بعده إيجاب نحو: ﴿ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾
   [الصافات: ٣٥](١).

فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارًا لانقطاع النفس أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه (٢).

<sup>(</sup>۱) حق التلاوة (ص ٣٣). وانظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٦٨ ــ ١٦٩). وانظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص ٧، ٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٣٢٢).

### حكم الواقف

### على مثل ما ذكر من الوقف القبيح

قال بعض العلماء: إذا رجع القاريء ووصل الكلام بعضه ببعض غير معتقد لمعناه فلا إثم عليه.

وقال بعضهم: لا يخلو الواقف على تلك الكلمات من أحد أمور ثلاث:

١ \_ إما أن يكون جاهلًا للمعنى.

۲ \_ أو يكون مضطرًا.

٣ \_ أو يكون معتقدًا.

١ \_ فإن وقف جاهلًا لمعناه فلا إثم عليه لعدم درايته وعدم تدبره.

٢ \_ وإن وقف مضطرًا وابتدأ بما بعده مع علمه بلفظه غير معتقد لمعناه فلا إثم عليه أيضًا، وقال شيخ الإسلام: إن عرف المعنى ولم يصل الكلام بعضه ببعض فعليه الإثم، وقال أبو بكر الأنباري: لا إثم عليه وإن عرف المعنى، لأن نيته الحكاية عمن قاله، وهو غير معتقد، وكذا لو جهل معناه.

٣ \_ وأما إن وقف معتقدًا لمعناه فإنه يكفر مطلقًا والعياذ بالله، سواء وقف أم لا، والوقف والوصل في المعتقد سواء، وكذا القارىء والمستمع المعتقدان ذلك سواء.

ولا يتأتى هذا الاعتقاد الفاسد إلاَّ لمن جحد بالدين، وسبقت له الشقاوة في الأزل<sup>(١)</sup>، نسأل الله السلامة.

وقد ذكر بعض العلماء أن في القرآن ستة عشر موضعًا لا يجوز الوقف عليها،

<sup>(</sup>۱) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ۱۳، ۱٤)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٤٢)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٢٦)؛ والعقد الفريد (ص ١١٩). وانظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص ٨)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢١).

ورتَّب على من وقف عليها وعيدًا شديدًا، وهو محمول على من تعمد ذلك \_ كما تقدم \_ ، وذكر أنها لا تخفى على كثير من القراء، فقال:

ا في سورة البقرة لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

لا \_ في سورة النساء لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ حتى يقول: ﴿ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الآية ١٣١].

٣ في سورة الأعراف لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ ٢٥ كَذِبًا ﴾ [الآية ٨٩].

على على قول ﴿ وَلَنِكِنَ أَكُمْ لَا يَجُوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلِيَآ وَمُوالِلًا وَمُوالِلًا وَمُوالِلًا وَاللَّهِ وَلَنِكِنَ أَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّى ال

وفي سورة الكهف لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَلَتَر يَجْعَل لَمُ لَهُ عَلَى قَولُه تعالى: ﴿ وَلَتَر يَجْعَلُ لَمُ عَرِجًا لَهُ حتى يقول: ﴿ فَيَتَمَا ﴾ [الآية ١ \_ ٢].

وفي سورة الأنبياء لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ

وفي سورة يس لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ مِن مَرْقَدِنَا ۚ هَاذَا﴾ بل
 يقف على ﴿ مَرْقَدِنًا ۚ ﴾ ويبتديء: ﴿ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [الآية ٥٣].

م وفي سورة الصافات لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ عَذَابٌ وَاصِبُ إِنَّ اللَّهِ النَّهِ النَّهَ النَّهَ النَّهِ اللَّهِ النَّهَ عَذَابٌ وَاصِبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ النَّهَ النَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

9 \_\_ وفي سورة الرحمن لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهَا وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَلَهُ أَلْمُ كَالِمُ أَلْمُ كَالِمٍ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَلَهُ أَلْمُ كَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

١٠ ــ وفي سورة الممتحنة لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ ﴾ حتى يقول: ﴿ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِيكُمْ ﴾ [الآية ١].

١١ ــ وفي سورة تبارك لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ﴾
 حتى يقول: ﴿ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ... ﴾ [الآية ٩].

١٢ \_ وفي سورة «سأل» حرف في معنى الاستثناء، فلا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ﴾ حتى يقول: ﴿ حَنفِظُونَ إِنَّ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ الْتَعَانُمُمْ ﴾ [الآية ٢٩، ٣٠].

١٣ \_ وفي سورة التكوير لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَيْطَانِ
 رَّجِيرِ ﷺ حتى يقول: ﴿ فَأَيْنَ نَذْهَبُونَ ﴿ إِلَا يَهُ ٢٥ \_ ٢٦].

١٤ ــ وفي سورة التين لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ أَسَفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلحَاتِ ﴾ [الآية ٥ ــ ٦].

١٥ ــ في سورة العصر لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُتَرِ اللَّهِ ٢ ــ ٣].
 خُتَرِ شَا حتى يقول: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ [الآية ٢ ــ ٣].

١٦ في سورة «أرأيت» لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ اللَّهِ عَلَى قَول على قول على قول: ﴿ أَلَٰذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ آلَّاية ٤ ــ ٥ ] (١).

والناظر في هذه المواضع يرى أن المنع من الوقف عليها راجع إلى ما يترتب عليه من فساد المعنى، أو إيهام ما لا يراد، أو عدم إفادة شيء.

وربما ينازع البعض في بعض تلك المواضع لكونها رأس آية أو فيها سكتة، أو غير ذلك، ولكل وجهة هو موليها. والله أعلم.

تنبيه: يغتفر الوقف عند طول الفواصل والقصص والحمل المعترضة، ونحو ذلك مما لا يغتفر في غيره، كالوقف على الآيات في سورة المؤمنون في قصة

<sup>(</sup>١) انظر: غنية الطالبين (لوحة ٢٣).

هود: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ . . ﴾ إلى آخر القصة [الآيات من ٣٣ \_ ٣٨]، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر، ولولا ذلك لم يجز، وهذا الذي يسميه السجاوندي رحمه الله تعالى المرخص فيه للضرورة (١١).

واعلم أنه لا يجوز الوقف عند قصر الجمل لزوال المعنى المقتضى للتجويز، وإن لم يكن التعلق لفظيًا نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبُ ۞ ، . . وَ التّينَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ۞ ﴾، وذلك لقرب الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوجِ على قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوجِ الْقُدُسُ ۚ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدُنَكُ بُرُوجِ الْقُدُسُ ۞ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدُنَكُ بُرُوجِ الْقُدُسُ ۞ ﴾ [البقرة: ٨٧]، ونحو ذلك (٢).

### حكم الوقف على المشدد

اعلم أن الوقف على الحرف المشدد فيه صعُوبة على اللسان؛ لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين، فكأنه حرف واحد، فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ، وتمكين ذلك حتى يظهر التشديد في السمع، نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي ﴾ [الكهف: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ مِن طَرَفٍ خَفِي ﴾ [الشورى: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ نَيْسٍ مُسْتَمَرٍ ﴿ القمر: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ أَذَهَ وَأَمْرُ اللهِ ﴾ [القمر: ٢٦] وما أشبه ذلك، فلا بد من كمال التشديد في الحرف الذي تقف عليه (٣).

تنبيه: كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكايته (٤). ولكن يستثنى من ذلك إذا كان الوقف عليه اضطرارًا بسبب انقطاع النفس، ثم العود منه أو مما قبله حسب ما يقتضيه المعنى.

<sup>(</sup>۱) نهاية القول المفيد (ص ۱۷۷) بتصرف؛ والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص ۳۱۳). وانظر: النشر (۱/ ۳۲۹ \_ ۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: النشر (۱/۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرعاية ـ باب المشددات، مخطوط.

 <sup>(</sup>٤) الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٩٩).

### حكم الوقف

الوقف بذاته لا يوصف بوجوب ولا حرمة، ولم يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارىء بتركه، ولا حرام يأثم بفعله، وإنما يتصف بهما بحسب ما يعرض له من قصد إيهام خلاف المراد.

يقول ابن الجزري في فصل معرفة الوقف والابتداء(١):

وبعد تجويدك للحروف والابتداء، وهي تقسم إذن وهي لما تم فإن لم يوجد فالتام فالكافي ولفظًا فامنعن وغير ما تم قبيح وله وليس في القرآن من وقف وجب

لا بد من معرفة الوقوف فلاثة تام وكاف وحسن تعلق أو كان معنى فابتدى إلاَّ رؤوس الآي جوز فالحسن الوقف مضطرًا ويبدأ قبله ولا حرام غير ما له سبب

# حكم الوقف على (كلّا) و (بلي) و (نعم)

# أولاً \_ حكم الوقف على (كلاً):

(كلًّا) حرف لا حظ له في الإعراب، وكذا جميع الحروف، ولا يوقف على أي منها إلَّا (بلي) و (نعم) و (كلًّا)(٢٠).

و (كلّا) ذكرت في القرآن ثلاثًا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة، في النصف الأخير فقط، وفي السور المكية منه (٣)، وقد نظم بعض العلماء ذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ٤٠ ــ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ۲۱).

 <sup>(</sup>٣) جمال القراء (٢/٥٩٧). وانظر: رسالة في حكم كلا وبلى ونعم والوقف عليها والابتداء
 بها، تأليف أبي محمد مكي بن أبي طالب، وهي رسالة صغيرة ضمن مجموعة، رقم (١)
 في المجموعة، مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (٢٣) قراءات مكتبة قوله؛ وغنية =

ئىلائىون كىلا أتبعىت بشلائسة ومجموعها في خمس عشرة سورة

جميع الـذي في الـذكـر منهـا تنـزلا ولا شيء منهـا جـاء في النصـف أوَّلا

وهي ترجع إلى أربعة أُقسام:

القسم الأول: ما يحسن الوقف عليها على معنى الردع، وهو الاختيار، ويجوز الابتداء بها على معنى حقًا، وذلك أحد عشر موضعًا.

- ١ ـ قوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِنِ عَهْدَا ﴿ صَلَا اللَّهِ مَا يَقُولُ ﴾ [مريم:
   ١٧٥، ٧٩].
  - ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّا ۞ سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ [مريم: ٨١، ٨٦].
- عوله تعالى: ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا ﴿ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾
   [المؤمنون: ١٠٠].
- ٤ \_ قوله تعالى: ﴿ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَآءً كَلَأ بَلْ هُوَ اللَّهُ ٱلْعَـٰزِيزُ ٱلْحَكِيــمُ ﴿ ﴾ [سبأ: ٢٧].
- قوله تعالى: ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ إِنَّ كَالَآ ﴿ إِنَّهَا لَظَن إِنَّ ﴾ [المعارج:
   ١٤، ١٥].
- توله تعالى: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَالَا ﴿ وَإِنَّا خَلَقَنَاهُم مِمَّا
   يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا عَارِج: ٣٨، ٣٩].
- ٧ ــ قوله تعالى: ﴿ ثُمُ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۚ إَنَّا كَالَا ﴿ إِنَّهُ كَانَ الْإِينَا عَنِيدًا ﴿ إِلَا المَدْثُرِ:
   ١٥، ١٦. . ١٥.
- ٨ ــ قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفَا مُّنَشَرَةً ﴿ كَلَّا ﴿ بَلَ لَا يَخَافُونَ
   الْآخِرةَ ﴿ إَلَا لَمَدْثُر : ٥٢ ، ٥٣].
- ٩ \_ قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَائِنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ كَلَّا ۚ كَلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُلُومِهِم ﴾
   [المطففين: ١٣، ١٣].

الطالبين، (لوحة ٣٠)؛ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، تأليف
 الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (٣/٧).

- ١٠ ــ قوله تعالى: ﴿ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَنَنِ شَيْ كَلُّمْ ۚ بَل لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ شَهِ [الفجر: 10 . ١٦].
- ١١ \_ قوله تعالى: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُ مُ إِنَّ كَلَا ﴿ لَيُنْبَدَنَ فِي الْحُطْمَةِ ﴿ ﴾
   [الهمزة: ٣، ٤].

القسم الثاني: ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها، وهو موضعان:

- ١ \_ قوله تعالى: ﴿ ثُرَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ١٠٠٠ [النبأ: ٥].
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ [التكاثر: ٤].

القسم الثالث: ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما قبلها، وهو موضعان:

- ١ ــ قوله تعالى: ﴿ وَلَمْتُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَا ۚ ۞ فَاذْهَبَا بِتَايَنِتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ [الشعراء: ١٥، ١٥].
- ٢ ــ قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَالَّ ۚ ۚ إِنَّ مَعِي رَبِّي
   ٣ ــ مَوله تعالى: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَالَّ ۚ ۚ إِنَّ مَعِي رَبِّي
   ٣ ــ مَوله تعالى: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَالَّ ۚ ۚ إِنَّ مَعِي رَبِّي

القسم الرابع: ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها، وهو الثماني عشرة الناقية (١):

- ١ \_ قوله تعالى: ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ إِنَّ الْمَدْثُرِ: ٣٧].
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُ نَذْكِرَةٌ ﴿ المدثر: ٥٤].
  - ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَا وَزَدَ شَكَ ۗ [القيامة: ١١].
- قوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ شِينَ ﴾ [القيامة: ٢٠].
- قوله تعالى: ﴿ كُلِّرَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِي ﴿ القيامة: ٢٦].
  - ٦ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلُّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ ﴾ [النبأ: ٤].

<sup>(</sup>١) انظر: الإِتقان في علوم القرآن (١/ ٢٩٩) نقلاً عن مكي بن أبي طالب.

- ٧ \_ قوله تعالى: ﴿ فَأَنتَ عَنَّهُ لَلَهِّن ۞ ۚ كُلَّا إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ ۞ [عبس: ١٠، ١١].
- ٨ ــ قـولـه تعـالـى: ﴿ ثُمُ إِذَا شَآةَ أَنْفَرَهُ ۚ ۞ ۚ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ۞ ﴾ [عبس: ٢٢ ، ٢٣].
  - ٩ \_ قوله تعالى: ﴿ مَاشَاةَ رَكَّبَكَ ۞ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ ۗ [الانفطار: ٩].
- ١٠ ــ قــوك تعــالـــى: ﴿ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنْكَ ٱلْفُجَّادِ لَفِي سِجِينِ ۞ ﴾
   [المطففين: ٧].
- ١١ = قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِل لَمُحْجُوبُونَ ۞ ﴾
   [المطففين: ١٤، ١٥].
- ١٢ \_ قوله تعالى: ﴿ تُكَذِّبُونَ ﴿ كَلَدْ إِنَّ كِنْكَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ كَالَمُ المطففين :
   ١٧ ، ١٧].
  - ١٣ ــ قوله تعالى: ﴿ حُبَّاجُمَّا ۞ كَلَّمْ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [الفجر: ٢٠، ٢٠].
    - ١٤ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيْطُغَيٌّ ١٤ ].
    - ١٥ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَهِ بَنتُهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ شِيَّا﴾ [العلق: ١٥].
    - ١٦ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ اللهِ اللهِ العلق: ١٩].
      - ١٧ ــ قوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ [التكاثر: ٣].
      - ١٨ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لُّوتَعَمَّ لَمُونَ عِلْمَ ٱلْكِفِينِ ﴾ [التكاثر: ٥].

### وقد نظم بعض العلماء هذه المواضع فقال:

بكاف (١) كلا معًا والمؤمنيين سيأ أزيد كلا وما يتلو منشرة وقبل بل لا الذي في الفجر قد ذكروا وكلها جوزوا وقفًا بها وكذا وثان ألهاكم والثاني في نبأ

وسال حقًا بها حرفان قد وقعا والثاني في سورة التطفيف فاستمعا وبعد أخلده حرف أتى اتبعا وقفًا بما قبلها يا من لذاك وعا فالوقف فيها وفيما قبلها منعا

<sup>(</sup>١) يقصد بكاف سورة مريم المفتتحة بقوله تعالى: ﴿ كَ هَيعَسَ ١٠ ﴾.

وموضعا الشعرا جاز الوقوف بها وفي البواقي اعكسا أقسام أربعة هذا وعن بعضهم جاز الوقوف على

لا وقف ما قبلها في الموضعين معا تمت مهذبة قد عز من قنعا جميعها ثم بعض مطلقًا منعا(١)

(۱) انظر: نهاية القول المفيد (ص ۱۷۰، ۱۷۰)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ۳۰، ۳۱)، وقد أشار في هذا البيت الأخير إلى ما يوجد من خلاف في الوقف على (كلا)، فقد ذكر الشيخ مكي بن أبي طالب الخلاف في رسالته في حكم كلا وبلى ونعم، وهي مخطوطة؛ وفي الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، ذكر في موضعين حكم كلا التي يجوز الوقف عليها والتي لا يجوز، وملخص ما ذكره أنها ترجع إلى ثلاثة أقسام هي:

١ حسم يجوز الوقف عليها، وعلى ما قبلها فيبتدأ بها وهذا باتفاق، ويقع في خمسة مواضع: اللتين في سورة مريم، واللتين في سورة الشعراء، وواحدة في سورة سبأ.

٢ — قسم اختلف هل يجوز الوقف عليها أو يتعين على ما قبلها وهو في تسعة مواضع: واحدة في سورة المؤمنون، وثنتين في سورة المعارج، وثنتين في سورة المدثر الأولى والثالثة، والأولى في سورة القيامة، والثانية في سورة المطففين والأولى في سورة الفجر والتي في سورة الهمزة.

قسم لا يجوز الوقف عليها باتفاق وهو التسعة عشرة الباقية. انظر: الفتوحات الإللهية (٣/٧٧)، وقد ذكر نظم بعض العلماء فقال: نظم بعض العلماء (كلا) التي يجوز الوقف عليها والتي لا يجوز فقال:

أسلائسون كلا أتبعت بشلائة ومجموعها في خمس عشرة سورة فخمس عليها قف تمامًا بمريم وفي تسعة خير قد افلح سائل وأول حرف في القيامة قد أتى وفي عمد حرف ولا وقف عندهم وعند إمام النحو في فرقة سموا وليس لها معنى سوى الردع عندهم وقال سواهم إنما الردع غالب كحق ومعنى سوف في نادر أتت

جميع المذي في المذكر منها تسزلا ولا شيء منها جاء في النصف أوّلا وفي الشعرا اعدده وفي سبأ حلا ومسد شربده وفي سبأ حلا ومطفف شان وفي الفجسر أوّلا على ما سوى هذا لمن قد تأملا عليها يكون الوقف فيما تحصلا وإن أوهمت شيئًا سواه تسؤولا وتأتي لمعنى غير ذاك محصلا ومشبه أيضًا ومشبهة ألا

قال الإمام السخاوي:

والوقف عليها والابتداء بها مبني على اعتقاد أهل العربية فيها، فمذهب الخليل وسيبويه أنها رد لما قبلها وردع عنه وزجر، ومذهب الكسائي أنها بمعنى حقًا، وقال أبو حاتم: هي بمعنى (ألا) لاستفتاح الكلام، وقال فيها: إنها تكون للرد وهو قريب مما قاله الخليل وسيبويه.

فمن قال إنها بمعنى حقًا جعلها تأكيدًا لما بعدها، وابتدأ بها في جميع المواضع من قال إنها بمعنى حقًا أو بمعنى ألا، ومن قال إنها رد لما تقدم وقف عليها، وقد تظهر هذه الأقوال في موضع وتضعف في موضع (١).

# ثانيًا \_ حكم الوقف على (بلي):

(بلى) أصلها عند الكوفيين (بل) التي للإضراب زيدت الألف المقصورة في آخرها علامة لتأنيث الأداة ليحسن الوقف عليها، وقال البصريون: بلى حرف بسيط، وقد وقعت في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعًا، في ست عشرة سورة. يمتنع الوقف على سبعة، وخمسة فيها خلاف، وعشرة يـوقف عليها (٢)، وتفصيلها كما يلى:

فقف إن أتت للسردع وأبدأ إذا أتت لسوى هذا على ما تفصلا ومهما عليه كسان وقفك دائمًا تجدسندًا من سيسويه ومعقلا انظر: الفتوحات الإللهية (١/٤)، ومثله في حلية الصبان (ص ٣١). وللإمام السخاوي رحمه الله تعالى: تفصيل كبير في حكم كلا. انظر: جمال القراء (١٩٨/٥ ـ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفصيل ذلك في كتاب جمال القراء (۲/۹۸هـــ ۲۰۰۳)، وقد قال في نهاية كلامه (۲/۲۰۳): فإن قلنا بصحة الأقوال كلها فيها، وأنها تكون بمعنى الرد وبمعنى ألا وبمعنى حقًّا فعلى أنها تصلح لذلك، ثم إن القول بأنها لا تكون إلاَّ ردَّا أو ردعًا لا يستقيم في كل موضع، وكذلك القول بأنها بمعنى حقًّا، والقول بأنها بمعنى ألا مطرد مستقيم في جميع المواضع، ويؤيده ابتداء الملك عليه السلام بها في سورة العلق.

<sup>(</sup>۲) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ۱۹).

# (أ) المواضع التي يمتنع الوقف عليها:

يمتنع الوقف على (بلي) لتعلق ما بعدها بها وبما قبلها، فلا يحسن الابتداء بها: لأنها وما بعدها جواب، وذلك في سبعة مواضع، هي:

- 1 \_ قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَانِ وَرَبِّناً ﴾ [الأنعام: ٣٠].
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ [النحل: ٣٨].
  - ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلْ بَكِيْ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ [سبأ: ٣].
  - على: ﴿ بَلَنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي ﴾ [الزمر: ٥٩] في الموضع الأول.
    - قوله تعالى: ﴿ قَالُوا بَكَن وَرَيِّنا ﴾ [الأحقاف: ٣٤] في ثاني حرفيها.
      - توله تعالى: ﴿ قُلْ بَكَن وَرَقِّ لَنْتَعَثنَ ﴾ [التغابن: ٧].
      - ٧ \_ قوله تعالى: ﴿ بَلَنَ قَلدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُشُوِّى بَنَانَهُ ۞ [القيامة: ٤].

قال في غنية الطالبين: فهذه السبعة أحرف منع الوقف عليها خلق كثيرون، وجوز الوقف عليها جماعة قليلون<sup>(١)</sup>

## (ب) المواضع التي فيها خلاف:

وأما ما اختلف فيه بين المنع والجواز فخمسة مواضع، هي:

- ١ \_ قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَلَنَّ وَلَكِن لِّيطُمَينَّ قَلْبَيَّ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ بَلَنَ وَلَكِينَ حَقَتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ شَ ﴾ [الزمر: ٧٦].
- عوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُذُبُونَ ﴿ ﴾
   [الزخرف: ٨٠].
  - إِ ٤ \_ قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ ﴾ [الحديد: ١٤].

<sup>(</sup>۱) انظر: غنية الطالبين الباب الثالث عشر حكم الوقف على بلى وكلا، (لوحة ٢٨، ٢٩)؛ ورسالة في حكم كلا وبلى ونعم، مخطوطة.

٥ \_ قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ قَالُواْ بَكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ [الملك: ٩].

قال مكي بن أبي طالب: وقسم مختلف، منهم من يقف ومنهم من لا يقف والأحسن الوصل للتعلق، أي لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها(١).

# (ج) المواضع التي اختار العلماء الوقف عليها:

ونذكر هنا ما يختار كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها لأنها جواب لما قبلها، غير متعلقة بما بعدها، وأجاز بعضهم الابتداء بها، وذلك في عشرة مواضع، هي:

- ١ ــ قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَلُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠، ٨١].
  - ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُهُ صَندِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١، ١١١].
- ٣ ــ قــوك تعــالــــى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ إِلَىٰ مَنْ أَوْفَى ﴾
   [آل عمران: ٧٥، ٧٦].
- قوله تعالى: ﴿ بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُوا ﴾ [آل عمران: (١٢٤، ١٢٥] (٢).
  - ٥ \_ قوله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِكُمٌّ قَالُواْ بَكَنَّ﴾ [الأعراف: ١٧٢].
  - ٦ \_ قوله تعالى: ﴿ مَاكُنَّانَعَـمَلُ مِن سُوَّعُ بَلَىٓ﴾ في أول موضعي [النحل: ٢٨].
- عوله تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى آن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَيَ ﴾
   إياس: ١٨١].
- ٨ ــ قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَوْلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِ إِلَٰئِينَاتِ ۚ قَالُواْ بَالَيْ ﴾ [غافر:
- عوله تعالى: ﴿ بِفَندِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ ﴾ في أول موضعي [الأحقاف:
   ٣٣]

<sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة القرآنية الميسرة (٢/ ١٨٩). وانظر: رسالة في حكم كلا وبلى ونعم، مخطوطة، وقد قال: «والأحسن الوصل للتعلق».

<sup>(</sup>٢) أنظر: الموسوعة الميسرة (٢/ ١٨٨).

# ١٠ \_ قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٠٠ إِلَّا ﴾ [الانشقاق: ١٤، ١٥](١).

وقد نظم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هذه المواضع، فقال:

حكم بلى في سائر القرآن أعني السيوطي جامع الإتقان فالوقف في سبع عليها قد منع قالوقا: بلى في سبع عليها قد منع وقالوا: بلى في سبأ قد استقر قالوا: بلى في سبأ قد استقر وقال : بلى في سورة القيامة وخمسة فيها خالاف زبرا بلى ولكن قد أتى في البقرة بلى ورسلنا أتى في الملك ثم جوزوا قالوا: بلى في الملك ثم جوزوا وعدها عشر سوى ما قد ذكر

شلائمة عن عابد الرحمن عن عصبة التفسير والبرهان لما لها تعلق بما جمع والنحل وعدًا عن ذوي الأفهام كذا بلى قد فاتلونها في الزمر وفي التغابن للذكي الوافي فاحذر من التفريط والملامة فاحذر من التفريط والملامة وفي البرمو وفي البرمو بلى ولكن حررا وفي الحديد مثلها عنهم قفي في ثالث الأقسام وقفًا أبرزوا لم تخف عن فهم الذكي المستقر(٢)

فائدة: ينبغي أن يحذر القارىء من إعطاء حكم الوقف الذي هو السكون مثل الوصل من غير قطع الصوت، فيجري الوقف مثل الوصل كما يفعله كثير من الناس في كثير من المواضيع (٣).

<sup>(1)</sup> غنية الطالبين الباب الثالث عشر، (لوحة ٢٨، ٢٩)، وقد خالف السيوطي في جعل ثاني موضع آل عمران ضمن المواضع الخمسة المختلف فيها. وانظر: نهاية القول المفيد (ص ١٧٤)؛ ورسالة في حكم كلا وبلى ونعم، مخطوطة؛ والإتقان في علوم القرآن (٣٠٠/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٣) حلية الصبان (ص ٣١).

# ثالثًا \_ حكم الوقف على (نعم):

وقع لفظ (نعم) في أربعة مواضع في القرآن الكريم، يوقف على واحد منها، والثلاثة الباقية لا يوقف عليها ولا يبتدأ إلاَّ بما قبلها.

فأمَّا الذي يوقف عليه فهو قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ۗ قَالُواْ نَعَمُ ﴾ أول موضعي [الأعراف: ١٤]، وذلك لأن ما بعدها ليس متعلقًا بها ولا بما قبلها، إذ ليس ما بعدها قول أهل الناز، و (قالوا نعم) من قولهم.

وأما الثلاثة المواضع التي لا يوقف عليها لتعلقها بما بعدها وبما قبلها لاتصاله بالقول، فهي:

١ ح قوله تعالى: ﴿ قَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ شَ اللَّهِ عَانِي موضعي [الأعراف:
 ١١٤].

٢ 🔃 قوله تعالى: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ۞﴾ [الشعراء: ٤٢]. 🖖

٣ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلُ نَعَمُّ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ١٨].

وقد نظمها بعضهم فقال:

نعم أربع قف بدء الأعراف وامنعن بغير لدا وقف وعند البداءة

وضابط ما يوقف عليه وما لا يوقف أن يقال:

إن وقع بعدها «واو» لم يجز الوقف عليها، وإن لم يقع جاز الوقف عليها، ). عليها(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية القول المفيد (ص ۱۷۵)؛ وغنية الطالبين الباب الثالث عشر حكم الوقف على بلى وكلا، (لوحة ۲۹)؛ والموسوعة القرآنية الميسرة (۲/ ۱۹۱، ۱۹۲)؛ ورسالة في حكم كلا وبلى ونعم، مخطوطة، برقم (۲۳)، قراءات مكتبة قولة؛ والإتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱) (باز)

## رموز الوقف

رموز الوقف الموجودة في المصاحف هي رموز اصطلاحية اجتهادية، وضعها العلماء تسهيلاً على قارىء القرآن كي ينتبه إلى أماكن الوقوف الجائزة والممنوعة (١).

: ولكل مصحف اصطلاحات اتفق عليها طابعوه، وقد يكتب في نهاية هذه المصاحف معانى هذه الاصطلاحات تعريفًا بها.

وسنعمد إلى ذكر ما شاع في المصحف الذي كتبه الخطاط عثمان طه على ما

<sup>(</sup>۱) وليس لدينا دليل واضح يحدد لنا أول من وضعها، وممن عني بها أخيرًا الأستاذ العلامة الفاضل الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي في المصحف الذي كتبه على قواعد الرسم، وعني فيه ببيان عدد آيات كل سورة في أولها على مقتضى مذاهب علماء العدد، وقد طبع هذا المصحف في سنة ١٣٠٨هـ.

وقد قسم فيه الوقف إلى ستة أقسام: كاف وأشار إليه بكاف صغيرة توضع فوق الكلمة هكذا ك أو هكذاك، وحسن، وجائز، وصالح، ومفهوم، وتام، وأشار إليها بحاء وجيم وصاد وميم وتاء صغيرات توضع فوق الكلمة دلالة على نوع الوقف.

وظل الأمر على ذلك إلى أن ألفت لجنة برياسة المغفور له فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ المقارىء المصرية في عهد فؤاد الأول ملك مصر للنظر في طبع المصحف على نفقته مع العناية به، فقامت اللجنة بما عهد إليها على أكمل وجه، وقد قسمت الوقف إلى خمسة أقسام: وهي التي ذكرناها في هذه الرسالة.

ثم ألفت لجنة في عهد المرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهر من الأساتذة أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ محمد علي النجار، والشيخ عبد الحليم بسيوني، والشيخ علي محمد الضباع \_ شيخ المقارىء المصرية \_ فقامت بما أسند إليها خير قيام وتلاشت في طباعته ما لوحظ على اللجنة السابقة فاستحقت بما بذلت في ذلك من جهد شكر العامة، وثناء الخاصة، ولم تغير هذه اللجنة تلك العلامات التي قررتها اللجنة السابقة لإلف الناس لها، وتعودهم عليها. وهناك مصاحف طبعت ووضع عليها علامات أخرى، وفيما ذكرت كفاية. انظر: السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط، تأليف الشيخ أحمد محمد أبو زيتحار (ص ٥٢، ٥٣)؛ وحق التلاوة (ص ٦٤، ٣٠).

قررته لجنة أزهرية عام ١٣٤٢هـ بعد أن كانت هناك رموز متعددة ومتفرعة، وهذه العلامات هي:

م : الوقف اللازم. يلزم الوقف عليه ولا يصح وصله بما بعده.

لا : الوقف الممنوع. لا يصح الوقف عليه والابتداء بما بعده، فإن وقف عليه لضرورة كانقطاع نفس أو نحو ذلك تعين على القارىء الرجوع لوصله بما بعده.

ج : الوقف الجائز جوازًا مستوي الطرفين، أي: يجوز فيه الوقف والوصل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

صلى : الوقف جائز والوصل أولى من الوقف. و (صلى) كلمة منحوتة أصلها: الوصل أولى

قلى : الوقف جائز والوقف أولى من الوصل. و (قلى) كلمة منحوتة أصلها: الوقف أولى.

الوقف المتعانق أو وقف المراقبة (١)، إذا وقف على أجدهما لا يقف على الآخر، كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِئْلُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى النَّنَقِينَ ﴿ وَ البقرة: ٢]، فإذا وقف على ﴿ رَبِّ الله لا يجوز الوقوف على ﴿ فِيهِ ﴾، وكقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ الله سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٢٦]، فإذا وقف على ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ لا يجوز الوقف على ﴿ سَنَةُ ﴾.

س : سكتة لطيفة .

<sup>(</sup>١) أول من نبه على المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي، أخذه من المراقبة في العروض، وقد قال ابن الجزري عن وقف المراقبة: «قد يجيزون الوقف على حرف، ويجيز آخرون الوقف على آخر ويكون بين الوقف مراقبة التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخر. . . » . انظر: النشر (١/ ٣٣١).

# الابتداء(١)

#### تمهيد:

الابتداء لا يقل أهمية عن الوقف بل هو مثله.

يقول ابن الجزري:

وبعدما تحسن أن تجودا لا بد أن تعرف وقفًا وابتدا

#### تعريف:

هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف.

فإذا كان بعد القطع فتتقدمه الاستعاذة ثم البسملة إذا كان الابتداء من أوائل السور، وهذا الحكم عام في الابتداء بأي سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة فلا بسملة عند الابتداء بها لأحد من القراء، وإذا كان من أثنائها فللقارىء الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة أو عدم الإتيان بها بعد الاستعاذة، والإتيان بها أفضل (٢).

وأما إذا كان الابتداء بعد الوقف فلا تتقدمه الاستعادة ولا البسملة، لأن القارىء في هذه الحالة يعتبر مستمرًا في قراءته، وإنما وقف ليريح نفسه ثم يستأنف القراءة.

أما إذا كان مستمرًا في قراءته إلى أن وصل إلى آخر السورة ثم قصد الشروع في السورة التالية فيبسمل<sup>(٣)</sup>.

والابتداء لا يكون إلاَّ اختياريًّا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلاَّ بمستقل بالمعنى، موفِ بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الضوابط والإشارات (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع (ص ٤٩)؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ٣٠٠)؛ وهداية القاري (ص ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: هداية القاري (ص ٣٩٥ ــ ٤٠٨).

ويتفاوت تمامًا وكفاية وحسنًا وقبحًا بحسب تمام الكلام وعدم تمامه، وفساد المعنى وإحالته (١).

## وسنفصل أقسامه فيما يلى:

#### ١ \_ الابتداء الثام:

وهو الابتداء بما لا يتعلق بما قبله لا لفظًا ولا معنَى كالابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْمَيْوِ ﴾ [البقرة: ٨]، فإن الابتداء من أول الآية تام لعدم تعلقه بما قبله لا لفظًا ولا معنى.

## ٢ \_ الابتداء الكافي:

وهو الابتداء بكلمة تتعلق بما قبلها من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، كالابتداء بقوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧]، فإن الابتداء من أول الآية كاف لتعلقه بما قبله من جهة المعنى لا من جهة اللفظ.

#### ٣ \_ الابتداء الحسن:

كالابتداء بقوله تعالى: ﴿ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١]، فالابتداء بـ (مَنْ) في الآية الكريمة حسن لتعلقه لفظًا بالخبر المتقدم (ومن الناس)، وأحسن منه الابتداء بـ ﴿ يَقُولُ ﴾ لأن تعلق الصلة بالموصول أخف من تعلق المبتدأ بالخبر.

## ٤ \_ الابتداء القبيح

وهو الابتداء بلفظ من متعلقات جملة، كالابتداء بالمفعول به، أو الحال، أو التمييز، أو المعطوف، أو البدل، أو ما أشبه ذلك، وأقبح منه الابتداء بلفظ يغير

 <sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر (١/ ٣٢٢)؛ وفي كتاب: الضوابط والإشارات (ص ٢٣): والابتداء إن كان عن تام أو كاف حسن مطلقًا، أو عن غيرهما فإن كان أول آية فكذا، وإلاَّ فلا.

المعنى ويقلبه إلى معنى فاسد كالابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١]، وإنما كان الابتداء قبيحًا لفساد المعنى إذ يصبح تحذيرًا من الإيمان، ومثله الابتداء بقوله تعالى: ﴿ لاَ أَعَبُدُ اللّهِ عَظُرَنِى ﴾ [يس: ٢٧]، فإنه ابتداء قبيح لكونه موهمًا للخطأ في المعنى، وكالابتداء بقوله تعالى: ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]، فضاد المعنى، إذ ينسب النقص إلى الله تعالى، وكالابتداء بقوله: ﴿ إِنِّت إِلَهُ مِن فَضِيهِ ﴾ [الأنبياء: ٢٩]، إلى غير ذلك، فيجب على القارىء أن يتحرى الصواب، وأن يتفهم المعنى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

واعلم أن قبح الابتداء بالحرف الموقوف عليه إما لعدم كونه مفيدًا للمعنى، وإما لكونه موهمًا للمعنى الفاسد، وإما لكونه هو مع ما بعده خطأً منقولاً عن كافر، فيجب على من انقطع نَفَسُه على شيء من ذلك أن يرجع إلى ما قبله، ويصل الكلام بعضه ببعض، فإن لم يفعل أثم، وربما كفر \_ والعياذ بالله \_ إن قصد ذلك(١).

وليعلم القارىء أن بعض العلماء ذكر أن في القرآن الكريم سبعة عشر موضعًا لا يجوز تعمد الوقف عليها والابتداء بما بعدها، وأن من اعتقدها لمعناها حين الابتداء بما بعدها كفر، وإن كان في صلاة بطلت بالإجماع (٢).

الأول: لا يجوز الوقف على قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ﴾، ويبتدى، بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ﴾، ويبتدى، بقوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧].

الثاني: أن يقف على قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمُ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ لَقَهُ مُوتُوا ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الموضوع: نهاية القول المفيد (ص ۱۸۰)؛ وأحكام قراءة القرآن الكريم (ص ۲۲۰، ۲۲۱)؛ والمكتفى في الوقف والابتداء (ص ۷)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ۱۱۸)؛ والملخص المفيد (ص ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) حكى هذا الإجماع الشيخ محمد بن القاسم البقري في كتابه: غنية الطالبين، (لوحة ٢٧)، مخطوط.

الثالث: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨١].

الرابع: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ ﴾ ، ثم يبتدى وبقوله تعالى: ﴿ فَحُنُ أَبْنَكُوا الله ﴾ [المائدة: ١٨].

الخامس: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ خُرَابًا ﴾ [المائدة: ٣١]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤].

السادس: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾، ثم يبتدى و بقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ الله على الله

السابع: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ وَمَالَنَا﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ [المائدة: ٨٤]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَصَدَرَى ۗ [المائدة: ١٤].

الثامن: أن يقف على قوله تعالى: ﴿وَقَالَمَتِ ٱلْمَهُودُ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ﴾، ثم الابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ﴾، ثم الابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ﴾، ثم

التاسع: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ لَفِي ضَلَالِ شَبِينٍ ﴿ ثَمْ يَا مُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ تعالى: ﴿ اَقَنْكُواْ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨، ٩].

العاشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ وَمَا آنتُه بِمُصَرِخِيَ ﴾، ثم يبتدى، بقوله تعالى: ﴿ إِنِّ كَفَرْتُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

الحادي عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ [الإسراء: ١١١، والفرقان: ٢].

الثاني عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ وَٱلذَّاكِ مِينَ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ وَٱلذَّاكِ مِينَ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

الثالث عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ مَا يَعْدَى عَبِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

الرابع عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ شَ فَيُعَذِّبُهُ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْرَ شَ ﴾ [الغاشية: ٢٣، ٢٤].

الخامس عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٌ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٌ ﴿ ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَءَامَنُوا﴾ [العصر: ٢، ٣].

السادس عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ فَوَيَـٰ لُكُ لِلْمُصَلِّينَ ۖ ۞ ﴿ ، ثم السادس عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ [الماعون: ٤، ٥].

السابع عشر: أن يقف على قوله تعالى: ﴿ لَاۤ أَعَبُدُ﴾، ثم يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُونَ ۚ ثَهُ يبتدىء بقوله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُونَ ۚ ثَهُ الكَافِرُونَ: ٢](١).

وأنبه القارىء إلى أن هذا رأي لبعض العلماء (٢)، وإلاَّ فإن بعض هذه المواضع وروس آيات، وبعض العلماء يرى جواز الوقف على رءوس الآي مطلقًا، بل يرى ذلك سنة (٣)، وبالتالي يجوز الابتداء بما بعده، لورود السنة بالوقف على العالمين

<sup>(</sup>١) انظر: غنية الطالبين ومنية الراغبين، (لوحة ٢٧، ٢٨)، مخطوط.

<sup>(</sup>٢) ومن هؤلاء العلماء الإمام السخاوي رحمه الله تعالى فقد قال: «. . . إلا أن من الفواصل ما لا يحسن الوقف عليه كقوله عز وجل: ﴿ فَوَيَـلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الله المين الله الله الله الله عن صلاتهم، المرائين فيها، فلا يتم هذا المعنى إلا بالوصل. انظر: جمال القراء وكمال الإقراء (٢/ ٥٥٣). وقد حكي في موضع آخر جواز الابتداء بما بعد رأس الآية. جمال القراء (٢/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان (ص ١٨١،١٨١)؛ وجمال القراء (٢/ ٥٥٢).

والابتداء بالرحمن الرحيم، ولأن رؤوس الآي فواصل بمنزلة فواصل السجع في النثر من حيث إنها محال التوقف<sup>(١)</sup>.

بالإضافة إلى أن هذا الحصر غير دقيق، وإلاَّ فإن هناك مواضع أخرى لا يجوز تعمد الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، كالوقف على قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ثم الابتداء بقوله تعالى: ﴿ لاَ تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوة ﴾ [النساء: ٤٣]، وكالوقف على قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقُلَ مِنْهُمْ ﴾، ثم الابتداء بقوله تعالى: ﴿ إِنِّ عَلَيْهُمْ فِي وَلَهُ يَعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ دُونِهِ عَلَى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ وَيُوبِهِم مَرَضٌ ﴾، ثم الابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قَلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾، ثم الابتداء بقوله تعالى: ﴿ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عُرُونا الله ﴾ [الأحزاب: ١٢]، وغير ذلك من المواضع التي يترتب على الابتداء بها فساد المعنى أو عدم إفادة معنى، أو نقل كلام الكفار مع قصر الجمل. والله أعلم.

تنبيه: اعلم أن القارىء كما يضطر إلى الوقف القبيح يضطر إلى الابتداء القبيح \_ أيضًا \_ وذلك إذا كان المقول عن بعض الكفرة طويلاً لا ينتهي نفس القارىء إلى آخر المقول فيقف في بعض مواضعه بالضرورة، فيضطر إلى الابتداء بما بعده، إذ لا فائدة حينئذ في العود إلى (قال) أو (قالوا)، لأنه ينقطع نفسه في أثناء المقولة حتمًا، وكل القول كفر، كقوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ اللّهِ مِنَا مُلَوّلُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنَا اللّهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَعَلَا اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) الدقائق المحكمة (ص۵۸)؛ والمنح الفكرية (ص۵۸)؛ وكتاب الضوابط والإشارات (ص۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية القول المفيد (ص ١٨١).

# حكم الابتداء بـ (الذي) و (الذين)

كل ما في القرآن من (الذي) و (الذين) يجوز فيه الوصل بما قبله نعتًا، والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع فإنه يتعين الابتداء بها، وهي:

- ١ = قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١].
- توله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَشَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
   لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلْبَقْرَةَ: ١٤٦].
- ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوَالَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
- قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتَلَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ
   قَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَنعَامِ: ٢٠].
- قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيسِلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنشِيهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ
   اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢٠].
- توله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا ﴾
   [الفرقان: ٣٤].
- ٧ \_ قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنَّ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ﴾ [غافر: ٧].

وفي الكشاف في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يُوَسَّوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّـَاسِ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسَّوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّـَاسِ ﴿ اللَّذِى يُوَسَّوِسُ ﴾ إن حملته على يجوز أن يقف القارىء على الموصوف ويبتدىء بـ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسَّوِسُ ﴾ إن حملته على القطع، بخلاف ما إذا جعلته صفة (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٩٨).

ومع أنني ذكرت الابتداء ضمن أحكام الوقف إلا أنني أحببت إفراده بالبحث؛ ليتنبه القارىء إلى تساويه مع الوقف، وأنه كما ينبغي عليه تحري الوقف السليم، والابتعاد عن الوقف القبيح ينبغي عليه \_ أيضًا \_ أن يتحرى الابتداء السليم ويبتعد عن الابتداء القبيح. والله من وراء القصد.

#### السكت

لغة: المنع، يقال سكت الرجل عن الكلام، أي: امتنع منه (١).

واصطلاحًا: قطع الكلمة عما بعدها بغير تنفس بنية استثناف القراءة، ويكون في وسط الكلمة وفي آخرها.

وزمانه أقل من زمان الوقف مقدر بقدر ما يأخذ النفس، لكن السكت من خواص الوصل لا الوقف فافهم (٢).

وقال بعض العلماء: إن السكتة هي وقفة لطيفة بغير تنفس، وهي تقدر بحركتين عند بعض العلماء.

ولحفص في القرآن الكريم أربع سكتات مذكورة في أربعة مواضع:

الأول: في سورة الكهف عند قوله تعالى: ﴿ عِوَمَا ۚ ۞ بغير تنوين، ثم يقول: ﴿ عَرَمًا لِكُنْذِرَ ﴾

وحكمة السكت في ﴿عِوَجًا ﴿ إِيضَاحِ المعنى، ودفع توهم أن ﴿ فَيِّسَا﴾ نعت ﴿عِوَجًا ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الثاني: في سورة [يس: ٥٢] في ألف ﴿ مَّرَّقَدِنَّا ۗ ﴾.

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط (باب التاء فصل السين، ص ١٩٦ ــ ١٩٧)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: حلية الصبان (ص ٢١، ٢١).

وحكمة السكت في ﴿ مَّرْقَدِنَّا ۗ ﴾ دفع توهم أن اسم الإشارة صفة ﴿ مَّرْقَدِنَّا ۗ ﴾، وإنما هو مبتدأ. فالسكت هنا لبيان أن كلام الكفار قد انقضى، وما بعده وهو قوله تعالى: ﴿هَلَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَالُونَ ۞﴾ ليس من كلامهم بل هو من كلام الملائكة أو المؤمنين.

الثالث: في سورة القيامة في نون ﴿مَنَّ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ مَنَّ ﴾ ثم يقول: ﴿ رَاقِ 📆 ﴾ .

وحكمة السكت على نون ﴿ مَنْ لَاقِ ١٠٠٠ الإشعار بأنه مع ما بعده ليس بكلمة واحدة، بل هو مع ما بعده كلمتان، إذ عند الوصل وعدم السكت تدغم النون في الراء التي بعدها فيتوهم أنه مع ما بعده كلمة واحدة على صيغة فَعَّال.

الرابع: في سورة المطففين في لام (بل) من قوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلَّ ﴾ ، ثم يقول: ﴿ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿

وحكمة السكت على لام ﴿ بَلِّ رَانَ ﴾ الإشعار بأنهما كلمتان، وليس اللفظ كلمة واحدة على وزن فعَّال صيغة مبالغة. والله أعلم (١).

وهذه السكتات لحفص فقط، أما باقي القراء فلا يسكتون على شيء من ذلك.

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذه المواضع بقوله:

وسكتة حفيص دون قطع لطيفة على ألف التنويين في عوجا بلا وفي نون من راق ومرقدنا ولا مم بل ران والباقون لا سكت موصلا(٢)

#### السكتات المختلف فيها:

وهي في موضعين:

الأول: ما بين سورتي التوبة والأنفال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ شِهَا ۗ ﴿ بَرَآءَ ۗ ﴾ .

<sup>(1)</sup> انظر: نهاية القول المفيد (ص ١٧٩)؛ وأحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٦٨) فرش سورة الكهف. وانظر: سراج القارىء المبتدي (ص ٢٧٧)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ١١٣).

ويجوز، فيه وجهان آخران الوصل والوقف<sup>(١)</sup>.

الثاني: ما بين كلمتي ﴿ مَالِكه ﴿ مَالِكه ﴿ مَالِكه ﴿ مَالِكَ ﴾ ، ويجوز فيه الإدغام أيضًا. نظرًا لأنهما مثلان سكن أولهما فأدغم في ثانيهما.

وإلى ما سبق أشار الشيخ إبراهيم السمنودي بقوله:

والقطع كالوقف وفي الآيات جا واسكت على مرقدنا وعوجا بالكهف مع بل ران من راق ومر خلف بماليه ففي الخمس انحصر(٢)

والصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل فلا يجوز إلاَّ فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته، وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو وأبو بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز في رءوس الآي مطلقًا حالة الوصل لقصد البيان (٣).

#### الخلاصة

تبيّن أنَّ تَعَلَّم الوقف ومواضعه شطر علم الترتيل، وأن معرفة الوقف مهم حتى في غير التلاوة لأنه من أهم متطلبات الفصاحة.

ينقسم الوقف بالنسبة إلى حالة الواقف إلى أربعة أقسام:

۱ ــ اختياري.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الاستعادة والبسملة في الفصل الأول من هذه الرسالة ص١١٣ وما بعدها، ففيها كلام عن الحالات بين الأنفال والتوبة مرتبة حسب الأفضلية .

 <sup>(</sup>۲) تلخيص من لاليء البيان في تجويد القرآن، للشيخ إبراهيم على شحاتة السمنودي
 (ص ۱۷).

ويلاحظ أن الشيخ إبراهيم المسنودي حصر سكتات حفص في خمس سكتات حيث لم يذكر السكتة التي بين سورة الأنفال والتوبة؛ ومثله صاحب كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٢٦٣)، حيث ذكر أن المواضع التي يسكت عليها حفص خمسة، وإن كان قد ذكر السكتة التي بين الأنفال والتوبة في موضوع حكم ما بين السورتين (ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر (١/ ٣٣٧).

- ۲ \_ اضطراری.
  - ٣ \_ اختباري.
  - ٤ \_ انتظارى.

وينقسم الوقف الاختياري \_ على القول المختار \_ إلى أربعة أقسام هي:

- ١ \_ تام.
- ۲ \_ کاف.
- ٣ \_ حسن.
- ٤ \_ قبيح.

والثلاثة جائزة، والرابع ممنوع لإيهامه معنى لا يراد قد يؤدي إلى الإخلال بالعقيدة.

تبين أن الوقف لا يوصف بوجوب ولا حرمة، وأنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارىء بتركه، ولا حرام يأثم بفعله، وإنما يتصف الوقف بهما بحسب ما يعرض له من قصد إيهام خلاف المراد.

وتبين أن رموز الوقف ما هي إلاَّ رموز اصطلاحية اجتهادية وضعها العلماء تسهيلاً على قارىء القرآن.

أما السكت فهو سكتة لطيفة من غير تنفس بنية استئناف القراءة، ولحفص في القرآن أربع سكتات، في الكهف ويس والقيامة والمطففين.

ويوجد سكتتان مختلف فيهما وهما:

الأولى: ما بين سورتى الأنفال والتوبة.

والثانية: في سورة الحاقة: ﴿ مَالِيَه ﴿ هَالَكُ ﴾.



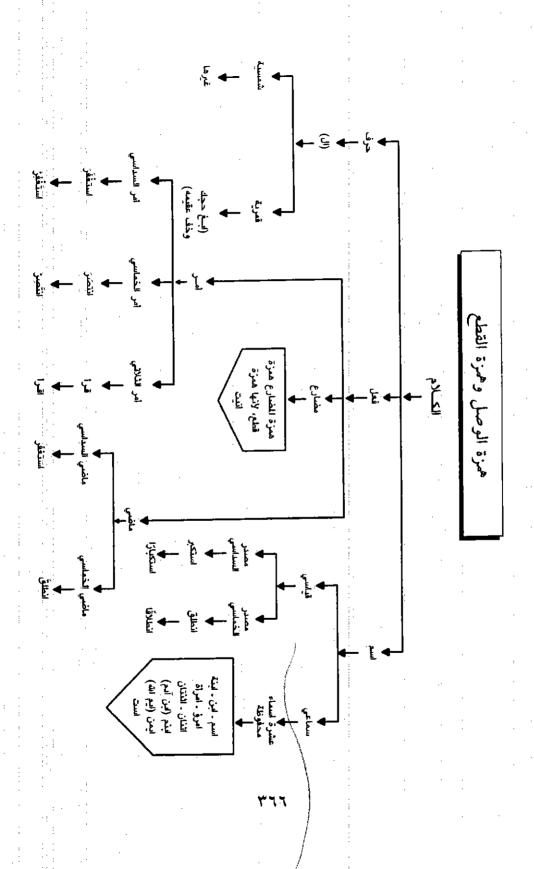

# الفصل السادس عشر همزة القطع<sup>(۲)</sup>

#### تمهيد:

اعلم \_ أوَّلاً \_ أن للقارىء حالتين:

(أ) حالة ابتداء.

(ب) حالة وقف.

فكما أن الأصل في الوقف ــ في غير حالة الروم ــ السكون؛ لقول الشاطبي رحمه الله تعالى:

والإسكان أصل الوقف (٣)

(١) اختلف العلماء في تسميتها:

فذهب الكسائي والفراء وسيبويه إلى أنها ألف وصل، وحجتهم أن صورتها صورة الألف، فلقبت ألفًا لهذا المعنى.

وقال الأخفش: هي ألف ساكنة لا حركة لها، وإنما تحرك في الابتداء لسكونها وسكون ما بعدها.

وقال قطرب: هي همزة. انظر: التمهيد (ص ٨١ ــ ٨٢).

- (٢) وتسمى أيضًا ألف القطع. انظر: التمهيد (ص ٨٣)؛ وراجع جمال القراء (٢/ ٢١٢).
- (٣) حرز الأماني ووجهه التهاني (ص ٣٢)، وإنما كان أصل الوقف السكون؛ لأن الوقف ضد الابتداء، والابتداء قد ثبتت له الحركة فوجب أن يثبت لضده ضدها وهو السكون. سراج القارىء المبتدى (ص ١٣٤).

ولقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة (١) فالابتداء لابد أن يكون بالحركة.

والحرف الأول لا يخلو إما أن يكون متحركًا، أو ساكنًا.

فإن كان متحركًا فظاهر، وإن كان ساكنًا فيحتاج إلى همزة وصل (٢) يتوصل بها إلى النطق بالساكن في أول الكلام، فالألف دخلت ليبتدأ بها (٣)، لأن الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر، والعرب لا يبدأون بساكن، ولا يقفون على متحرك (٤)، والقرآن أفصح العربية، وسنتكلم في هذا الفصل عن كيفية الابتداء بهمزة الوصل سواء كانت في اسم أم فعل أم حرف، وكذا كيفية البدء بهمزة القطع.

## همزة الوصل

#### تعبريفها:

هي التي تلفظ في الابتداء وتسقط في الوصل (٥)، نحو: (الله)، (الملك)، (اسم)، (انظر).

#### سبب التسمية :

سميت هذه الهمزة همزة وصل لأنها تسقط في الدرج (الوصل)، فيتصل ما بعدها بما قبلها.

وقيل: سميت بذلك لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن الواقع في ابتداء الكلام<sup>(٢).</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: الحواشي الأزهرية في حل الألفاظ المقدمة الجزرية (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص ٥٢)؛ وكتاب اللامات، (لوحة ٧)، مخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر: جمال القراء (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) غنية الطالبين، (لوحة ٢٦)؛ والتمهيد (ص ١١٠). وانظر: نهاية القول المفيد (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) غنية الطالبين، (لوحة ٢٥)؛ وأحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٦) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ٥٢)؛ وجمال القراء (٢/ ٦١٥).

# وجه ثبوتها خطًا وسقوطها لفظًا:

وجه إثباتها في الخط لأن الكتاب وضع على السكوت على كل حرف، والابتداء بما بعده، فثبتت في الخط كما ثبتت إذا ابتدىء بها(١).

وتجدر الإشارة إلى أن سبب ثبوتها في الابتداء لفظًا وسقوطها في الوصل أن الحرف الذي بعدها ساكن، والعرب لا تبتدىء بساكن فأدخلت همزة يقع بها الابتداء، وأما حذفها في الوصل فإن الذي بعدها اتصل بالذي قبلها، فلم يكن لنا حاجة إليها(٢).

#### :فائدتها:

سهولة النطق بالحرف الساكن الذي يقع في أول الكلمة.

## وقوعها وحركتها:

تقع همزة الوصل فيما يلي:

# أولاً \_ في الأسماء:

وهمزة الوصل في الأسماء منها سماعي ومنها قياسي:

(أ) السماعي: وهو في عشرة أسماء محفوظة، ورد في القرآن منها سبعة أسماء هي:

١ ـــ اسم: نحو قوله تعالى: ﴿ اَسْدَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّاعلى: ١]، ونحو قوله تعالى: ﴿ اَسْمُهُ اَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦].

٢ ــ ابن: نحو قوله تعالى: ﴿ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمٌ ﴾ [البقرة: ٨٧].

٣ ـ ابنة: نحو قوله تعالى: ﴿ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ﴾ [التحريم: ١٢]، ونحو قوله
 تعالى: ﴿ ٱبّنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ [القصص: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) التمهيد (ص ۷۹، ۸۰).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص ٨٠، ٨١).

- ٤ \_ اثنان: نحو قوله تعالى: ﴿ ثَانِكَ أَثْنَيْنِ ﴾ [التوبة: ٤٠].
- اثنتان: نحو قوله تعالى: ﴿ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبُا ﴾ [المائدة: ١٧].
- ٦ امرؤ: نحو قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ ﴾ [النور: ١١].
   ونحو قوله تعالى: ﴿ إِنِ ٱمْرُأُا هَلَكَ ﴾ [النساء: ١٢].
  - ٧ \_ امرأة: نحو قوله تعالى: ﴿ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾ [آل عمران: ٣٥](١).

وتعرف همزة الوصل في هذه الأسماء بأن لا توجد في التصغير، فتقول \_\_ مثلاً \_\_ في: ابن بُنَى وهكذا(٢).

(ب) القياسي: كلّ مصدر بعد ألف فعله أربعة أحرف فصاعدًا (٣)، أي مصادر الأفعال الخماسية نحو قوله تعالى: ﴿ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]، والسداسية نحو قوله تعالى: ﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٣]، وقس على هذا.

وأما بقية الأسماء فهمزتها همزة قطع.

وحركة همزة الوصل في الأسماء المذكورة في القرآن الكريم \_ سماعية كانت أو قياسية \_ وذلك عند البدء بها هي الكسر فقط.

وإنما ابتدئت هذه الأسماء بالكسر على الأصل.

<sup>(1)</sup> وأما الأسماء التي لم ترد في القرآن الكريم فهي:

١ ــ است: وهو اسم للذبر.

٢ \_ ابنم. أي ابن آدم.

٣ ـ ايمن: أي أيم الله، وهو المخصوص بالقسم، وقد اختلف فيه فقيل: هو اسم، وقيل: هو حرف، والراجح أنه حرف. انظر: العميد (ص ١٧٩)؛ وغنية المريد (ص ٢٨٤)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (ص ۸٦).

<sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ٥٣).

فإن قيل: فلم تضم في نحو: ﴿ إِنِ أَمْرُفًّا ﴾ [النساء: ١٢]، و ﴿ أَبَّنُ مَرَّيَّمَ ﴾ [آل عمران: ٤٥]، والثالث مضموم؟

قيل: الضمة في ذلك ضمة إعراب، أو تابعة لضمة الإعراب، فهي متغيرة متنقلة غير لازمة، وإنما انضمت همزة الوصل بناءً على ما لا يتغير ولا ينتقل، وكسرت على الأصل<sup>(۱)</sup>.

# ثانيًا ــ في الحروف:

لم تدخل همزة الوصل على الحروف في القرآن الكريم إلَّا فيما يلي:

اللام الموصولة: كاللامات الموصولة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَاللَّهِ في [الأحزاب: ٣٥].

والضابط في ذلك: أن (ال) تكون اسمًا موصولاً مشتركًا بين المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول مرادًا به الحدوث ولم يقصد بها عهد، نحو: (الضارب والمضروب)، أي الذي ضَرَبَ والذي ضُرِب، ونحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ ﴾ [الحديد: ١٨](٢).

٢ ـ اللام الزائدة اللازمة: التي لا تفارق الكلمة، ولا تنفك عنها، وتكون مقارنة لوضع الكلمة، مثل: الذي، واللذان، والذين، والتي واللاتي، واللاليء، والآن، واليسع.

 <sup>(</sup>١) انظر: جمال القراء (٢/ ٦١٤).

<sup>(</sup>۲) (ال) الموصولة ليست موصولاً حرفيًا؛ لأن الضمير بعود إليها، وهو لا يعود إلا إلى الأسماء، ولا حرف تعريف؛ لأنها داخلة على الفعل تقديرًا، لأن المشتق في تقدير الفعل، ولذا جاز عطف الفعل على مدخولها نحو قوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُؤِيرَتِ صُبَّعًا ﴿ فَٱلْرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴾، أي: فاللاتي أغرن فأثرن، وإنما نقل الإعراب إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف. انظر: الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية، للشيخ محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل (١/١٠ ـ ١٦٠).

٣ ــ اللام الزائدة غير اللازمة، وهي المعبر عنها بلام التعريف، ولام (ال) نحو: ﴿ الْأَرْضِ ﴾، و ﴿ الْقَمَرَ ﴾، وما أشبه ذلك من اللامات القمرية، ونحو: ﴿ الشَّمْسَ ﴾، و ﴿ الدَّهْرُ ﴾، وما أشبه ذلك من اللامات الشمسية (١).

وحركة همزة الوصل الداخلة على اللام \_ سواء كانت موصولة، أم زائدة لازمة، أم زائدة غير لازمة وهي لام التعريف \_ الفتح تخفيفًا لكثرة الاستعمال (٢)، ولأنها دخلت \_ هاهنا \_ على حرف فأرادوا الفرق بين ما دخل من همزات الوصل على الأفعال والأسماء وبين ما دخل على الحرف، وأيضًا: فإن اللام المصاحبة لها قد يكون ما بعدها مضمومًا كـ (الجُنُب)، ومكسورًا نحو: ﴿ ٱلْبِرِّ ﴾، فلو ضمت الهمزة فقيل: (الجنب) لكان مستثقلًا؛ لتوالي الضمات، واللام لسكونها ليست بالحاجز القوي، وكذا لو كسرت فقيل: (إلبر) لكان مستثقلًا ").

# ثالثًا \_ في الأفعال:

وتفصيله كما يلي:

(أ) الماضي:

وتقع همزة الوصل في:

\_ الماضي الخماسي: نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَنطَلَقَ ﴾ .

\_ الماضي السداسي: نحو: ﴿ وَٱسْتَكْبَرُ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٣١٨)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية (١/ ٦٥). وانظر: في أن الفتحة أخف الحركات كتاب اللامات للإمام عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، (لوحة ٣)، مخطوطة، مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم (٦٣) ميكروفيلم؛ والتمهيد لابن الجزري (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جمال القراء (٢/ ٥١٥).

#### ولا تقع همزة الوصل في:

- \_ الماضي الثلاثي: نحو: ﴿أَمَرُ ﴾.
- \_ والماضي الرباعي: نحو: ﴿ أُنْزِلَ ﴾.

وحركة همزة الوصل في الماضي الخماسي والماضي السداسي عند البدء بها هي الكسر \_ وإن كان ثالثه مفتوحًا \_ قياسًا على كسرها إذا كان ثالث الفعل مكسورًا.

وإنما لم تفتح همزة الوصل هنا وإن كان ثالث الفعل مفتوحًا لأنها لو فتحت لالتبس المضارع بالماضي، فكسرت لذلك.

## (ب) الأمر:

تقع همزة الوصل في:

- \_ أمر الثلاثي: نحو: ﴿ أَضْرِبِ ﴾ ، ﴿ أَنظُرُ ﴾ ، ﴿ أَعْلَمُواً ﴾ .
  - \_ وفي أمر الخماسي: نحو: ﴿ فَأَنْكَمِرْ ﴾.
    - \_ وفي أمر السداسي: ﴿ ٱسْتَغْفِرُ ﴾.

ولا تقع في أمر الرباعي، نحو: ﴿ أَكْرِمِي ﴾:

وفي حركتها تفصيل كما يلي:

- 1 \_ الضم: إذا كان ثالث الفعل مضمومًا ضمًّا لازمًا، نحو: ﴿ أَنظُرُ ﴾، ﴿ أَشَكُرُ ﴾ عند البدء بالفعل (١).
  - ٢ \_\_ الكسر: إذا كانت ثالث الفعل مكسورًا كسرًا لازمًا أو مفتوحًا (٢)، نحو:
     ﴿ أَضْرِبِ ﴾، ﴿ أَعْـلَمُوّا ﴾، ﴿ أَنَّيْعَ ﴾، ﴿ أَغْفِرْ ﴾.

وإنما لم تفتح همزة الوصل فيما كان ثالثه مفتوحًا لأنها لو فتحت لالتبس المضارع بالأمر فكسرت لذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: جمال القراء (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٨٢)؛ وجمال القراء (٢/ ٦١٢).

فائدة [1]: قد تكسر همزة الوصل مع أن ثالث الفعل مضمومًا، ولكن ذلك يرجع إلى أن الضم عارض وليس أصليًا (١)، وقد وقع مثل هذا في أربعة أفعال فقط في القرآن الكريم وهي:

١ ـــ اثنتوا: أصلها: اثنيو (٢)، لأنك إذا أمرت الواحد والاثنين قلت: اثتِ وَاثنياً

٢ \_ امشوا: أصلها: امشيوا، لأنك إذا أمرت الواحد والاثنين قلت: امش وامشياً.

٣ \_ ابنوا: أصلها: ابنيوا، لأنك إذا أمرت الواحد والاثنين قلت: ابنِ وابنيا.

اقضوا: أصلها: اقضيوا، لأنك إذا أمرت الواحد والاثنين قلت: اقضِ واقضيا.

فتجد أن عين الفعل مكسورة، فتعلم أن الضمة فيها عارضة.

قال الشيح إبراهيم على على شحاتة السمنودي:

وحينما يعسرض فاكسر يسا أُخَــي

في ابنوا مع التوني مع امشوا اقضوا إلي (٣)

فائدة [٢]: لا تكون همزة الوصل في مضارع مطلقًا، ولا في حرف غير لام التعريف، واللام الزائدة اللازمة، واللام الموصولة.

يقول ابن الجزري في باب همزة الوصل:

<sup>(</sup>۱) فالذي تراه مضمومًا إنما هو مكسور في الأصل؛ لأن الأصل: امشيوا، وابنيوا، فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان: الياء والواو، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فالأمر من ذلك: امشوا، اقفوا، ابنوا بكسر الهمزة؛ لأن ثالث الفعل في الأصل مكسور، ومثل ذلك قوله عز وجل: ﴿ أَتُنُونِ بِكِتَكِ ﴾. انظر: جمال القراء (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) إذا كانت الكلمة مبتدئة بهمزتين كهذه، الأولى مكسورة والثانية ساكنة وكان الجرف الثالث مضمومًا ضمًّا عارضًا فإن الهمزة الأولى تبقى مكسورة، بسبب إبدال الهمزة الثانية بحرف مد ياء (ايتونى).

<sup>(</sup>٣) لآليء البيان في تجويد القرآن (ص ٢٠).

وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم واكسره حال الكسر والفتح وفي ابن مع ابنة امسرىء واثنيسن

إذا كسان ثمالت من الفعمل يضم الأسماء غير اللام كسرها وفى وامرأة واسم مسع اثنتين (١)

#### تتمة:

إذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة الوصل المكسورة في كلمة وجب حذف همزة الوصل، لأن الغرض منها، وهو التوصل إلى النطق بالساكن الصحيح في أول الكلمة قد تحقق بهمزة الاستفهام، وتحرك همزة الاستفهام بالفتح، وقد وقع هذا في سبع كلمات في القرآن الكريم هي:

- ١ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتَّخَذَّتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا ﴾ في [البقرة: ٨٠].
  - ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ أَطَّلَمَ ٱلْفَيْبَ ﴾ في [مريم: ٧٨].
  - ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ أَفَتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ﴾ في [سبأ: ٨].
- ٤ ـ قوله تعالى: ﴿ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ فَي [الصافات: ١٥٣].
  - قوله تعالى: ﴿ أَغَذْنَهُمْ سِخْرِيًا ﴾ في [ص: ٦٣].
    - ٦ \_ قوله تعالى: ﴿ أَسَتَكُبُرْتَ ﴾ في [ص: ٧٥].
  - ٧ \_ قوله تعالى: ﴿ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ في [المنافقين: ٦].

وأصل هذه الأفعال: أاِتخذتم، أاطلع، أاِفترى، أاِصطفى، أاِتخذناهم، أاِستكبرت، أاِستغفرت. الأولى همزة الاستفهام، والثانية همزة الوصل المكسورة لدخولها على الماضي الخماسي والسداسي.

وقد حُذفت همزة الوصل في هذه الأفعال لأنه لا يترتب على حذفها التباس الاستفهام بالخبر، وأما همزة الوصل المفتوحة الواقعة بين همزة الاستفهام ولام

<sup>(1)</sup> انظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ٥٢).

التعريف فلا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وقد وقع ذلك في ثلاث كلمات في ستة مواضع:

الكلمة الأولى: ﴿ ءَالنَّاكَرَيْنِ ﴾ في موضعي [الأنعام: ١٤٣، ١٤٣].

الكلمة الثانية: ﴿ مَٱلْكُنَّ ﴾ في موضعي [يونس: ٥٩، ٥٩].

الكلمة الثالثة: ﴿ ءَآلِلَهُ ﴾ في [يونس: ٥٩، وفي النمل: ٥٩].

ولحفص في هذه الكلمات وجهان:

الأول: تسهيل همزة الوصل بين بين، أي: بين الهمزة والألف.

الثاني: إبدالها حرف مد مع الإشباع، أي مدها ست حركات لزومًا لالتقاء الساكنين.

قال الطيبي رحمه الله تعالى:

وهمز وصل إن عليه دخلا همزة الاستفهام أبدل سهلا إن كان همز (ال) وإلاً فاحذف كأتخذتم أفترى وأصطفى (١)

ما سبق كان عن وقوع همزة الوصل بعد همزة القطع، لأن همزة الاستفهام همزة قطع، أمَّا لو تقدَّمت همزة الوصل على همزة القطع، نحو: ﴿ أَتَّتِ ﴾، ﴿ أَتَّذَنَ ﴾، ﴿ أَتَّتِ ﴾ الله على على الله على

أما في حالة البدء بكلمة ﴿ ٱتَتِ ﴾ ، و ﴿ ٱتْذَن ﴾ ، و ﴿ ٱقْتُمِنَ ﴾ و نحوها ، فإن همزة الوصل تثبت وتبدل همزة القطع حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها فتبدل ياء في كلمة ﴿ ٱقْتُمِنَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا: منظومة في التجويد، للطيبي، (لوحة ٤)، موضوع الهمزات؛ ونهاية القول المفيد (ص ١٨٣، ١٨٣)؛ وغنية الطالبين، (لمفيد (ص ١٨٣، ١٨٣)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢٦). وانظر في هذه الرسالة: الفصل الثامن ص ٢٠٣؛ والفصل الواحد والعشرين ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ص٥٠٥، ٥٠٥)؛ وجمال القراء (۲/ ٦١٢)، (۲/ ٦١٠)

#### همزة القطع

#### تعريفها:

هي التي تثبت خطَّا وتلفظ وصلاً وابتداءً (١) نحو: ﴿ أَجِيبَتَ ﴾ ، ﴿ أَلْهَنكُمُ ﴾ ، وقد أشار الطيبي إلى ذلك فقال:

همزة وصل نحو قولك النمط(٢)

وهمزة تثبت في الحالين وهمزة تثبت في البدء فقط

#### اسبب التسمية:

سميت همزة قطع لأنها لا يتصل ما بعدها بما قبلها كما كان ذلك في همزة الوصل، لثبات هذه وقطعها ما بعدها مما قبلها (٣).

#### وقوعها:

تقع همزة القطع في كل من الاسم والفعل والحرف مطلقًا، فيما عدا ما يقع فيه همزة الوصل، فتكون في المضارع نحو: أقوم، أكرم، أنطلق، أستغفر، وفي الماضي الثلاثي والرباعي، نحو: (أمر)، و (أطعم)، وأمر الرباعي نحو: ﴿ أَفَرِغَ ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) إلاَّ ما ورد عن بعض القراء كورش من نقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها، يقول الإِمام الشاطبي رحمه الله تعالى.

وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذف مسهلا انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٢١)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢٠)؛ وأحكام تجويد القرآن (ص ٨٧).

 <sup>(</sup>۲) منظومة التجويد، للشيخ الطيبي، (لوحة ٤) موضوع الهمزات، ونقلها عنه الشيخ محمد مكي نصر. انظر: نهاية القول المفيد (ص ١٨٣).

<sup>﴿ (</sup>٣) جمال القراء (٢/٦١٦) وفتح المجيد شرح كتاب العميد (ص ١٧٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر: العميد (ص ۱۷۷)؛ والعقد الفريد (ص ۱۳۹ ــ ۱٤۰)؛ وجمال القراء (٢/ ٦١٦ ــ
 ٢١٧).

#### حركتها:

تأتي همزة القطع:

- ا ح في أول الكلمة: مفتوحة، نحو: ﴿ أَلْهَنكُمْ ﴾، ومكسورة نحو: ﴿ إِنَّهَا ﴾،
   ومضمومة نحو: ﴿ أَزْلِفَتُ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- عي وسط الكلمة: مفتوحة نحو: ﴿ قُرُّوا نَا ﴾ ، ومكسورة نحو: ﴿ سُمِلَتُ ﴿ ﴾ ،
   ومضمومة نحو: ﴿ ٱلْمَوْمُرُدَةُ ﴾ ، وساكنة نحو: ﴿ وَبِنْرٍ ﴾
- ٣ في آخر الكلمة: مفتوحة نحو: ﴿ جَانَهُ ﴾، ومكسورة نحو: ﴿ قُرُورً ﴾ ،
   ومضمومة نحو: ﴿ يَسْتَهْزِئَ ﴾ ، ﴿ يَبْدَأُوا ﴾ ، وساكنة نحو: ﴿ إِن نَشَأَ ﴾ (١) .

#### الخلاصة

تبيَّن أن همزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن في أول الكلام، حيث لا يكون البدء بساكن.

وأنها تقع في الأسماء سماعًا، وذلك في عشرة أسماء محفوظة، وقياسًا وذلك في مصادر الأفعال الخماسية والسداسية.

كما أنها تقع في (ال) المعرفة، والفعل الماضي، والأمر، وأنها لا تقع في المضارع، ولا في الحروف غير (ال).

وأن حركتها في الجميع الضم، أو الكسر إلاَّ في (ال)، فإنها تكون مفتوحة وتبين أن همزة القطع تثبت خطَّا، وتلفظ وصلاً وابتداءً، وأنها تقع في الاسم، والفعل، والحرف مطلقًا.

وأنها تأتي في أول الكلمة، ووسطها، وآخرها مفتوحة، ومكسورة ومضمومة، وتأتي ساكنة في وسطها، وآخرها دون أولها، لعدم جواز البدء بالساكن. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: العميد (ص ١٧٧):

# الفصل السابع عشر

# الوقف على أواخر الكلم (الروم والإشمام)

#### تمهيد

اعلم أن الأصل أن يوقف على الكلمات المتحركة في الوصل إذا كانت حركاتهن إعرابًا وبناءً بالسكون. لأن الوقف ضد الوصل، ولأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة، أي تترك كما يقال: وقفت عن كلامك أي تركته (١)، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

والإسكان أصل الوقف (٢)

وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بر (٣) رحمه الله تعالى:

قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لكل حرف(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: التحديد في الإتقان والتجويد (ص ۱۷۱)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٢٦)، مخطوط؛ وكتاب اللامات، (لوحة ٧)، مخطوط.

<sup>: (</sup>٢) حرز الأماني (ص ٣٢)، باب الوقف على أواخر الكلم.

<sup>(</sup>٣) ابن بري: هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الرباطي المعروف بابن بري: عالم بالقراءات، من أهل تازة، ولي رياسة ديوان الإنشاء فيها، من كتبه: «الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» وغيره، ولد سنة ١٦٦هـ/ ١٢٦١م، وتوفي سنة ٧٣٠هـ/ ١٣٣٠م. انظر: الأعلام (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد القارىء والسامع لكتاب الدرر اللوامع، للشيخ عبد الله بن أحمد بن الحاج (ص ٨١).

فإن قلت: الأصل هو الحركة لا السكون، فبأي علة يصير السكون أصلاً للوقف؟

#### فالجواب:

انه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة والسكون أخف من الحركات كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة صار أصلاً بهذا الاعتبار (١).

ان الوقف ضد الابتداء، والابتداء قد ثبتت له الحركة، فوجب أن يثبت لضده ضدها وهو السكون (٢٠).

ويجوز الوقف على ذلك بالإشارة، وهي: ــ أي الإشارة ــ على ضربين: تكون رومًا، وتكون إشمامًا، والروم أتم من الإشمام<sup>(٣)</sup> لأنه يسمع.

#### البروم

لغة: الطلب، كالمرام<sup>(٤)</sup>.

واصطلاحًا: هو الإتيان ببعض حركة الوصل، ومنع التنوين من المنون، مع خفاء الصوت لكي يسمعه القريب منك، ولا يسمعه البعيد عنك (٥)، قال الشاطبي رحمه الله تعالى:

ورومك إسماع المحرك واقف بصوت خفي كل دان تنولا<sup>(١)</sup> وعرفه بعض العلماء بأنه: الاتيان بثلث الحركة (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية القول المفيد (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) سراج القارىء المبتدي (ض ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحديد في الإتقال والتجويد (ص ١٧١).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، باب الميم، فصل الراء (ص ١٤٤١)؛ والإضاءة (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٥) القول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٢)؛ وتحفة الراغبين (ص ١١)؛ والتعريفات (ص ١٥١). وانظر: النشر (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٣٢)، باب الوقف على أواخر الكلم.

<sup>(</sup>V) غنية الطالبين، (لوحة ٢٧).

والروم من حيث المد كالوصل<sup>(۱)</sup>، ولذلك لا يكون الروم فيما زاد على حركتين، لأنه في حالة الوصل يمد حركتين فكذلك يمد حركتين عند الروم.

ويختص بالمرفوع والمكسور، بخلاف المفتوح، لأن الفتحة خفيفة، إذا خرج بعضها خرج سائرها، فلا تقبل التبعيض (٢).

# حالات الرّوم:

- ١ \_ يكون الروم في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد نحو قوله تعالى:
   ﴿ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ إِلَا لَهُمْ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال
- لكلمة التي قبل آخرها حرف مد طبيعي نحو قوله تعالى:
   ألرَّحِيمُ ﴾، ﴿ نَسَتَعِينُ ﴿ قَلَ الروم
   كالوصل، قال بعض العلماء: و (ورومهم كما وصلهم) (٣).
- على: ﴿ أَمِ ٱلسَّمَاةُ ﴾
   النازعات: ٢٧]، ﴿ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِلَى عمران: ٣٨]، ولا يمد إلاَّ أربع
   حركات، أو خمس حركات كما في الوصل (٤٠).

## الإشمام

ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة بالضم بغير صوت وبغير تنفس، ولا يدرك إلا بالبصر (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: غاية المريد في علم التجويد (ص ١٨٢)؛ ومذكرة في التجويد (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٢) الإتقان (ص ٢٤٧)، (قول ابن الجزري). وانظر: التحديد (ص ١٧١).

<sup>· (</sup>٣) غاية المريد في علم التجويد (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) مذكرة في التجويد (ص ٥٥).

<sup>(</sup>a) غنية الطالبين، (لوحة ٢٧)؛ والتمهيد (ص ٧٣)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٣)؛ وتحفة الراغبين (ص ١١). وانظر: التعريفات (ص ٤٤).

ولا تكون الإشارة إلاُّ بعد سكون الحرف(١).

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

والاشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا(٢)

وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

والروم الإتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة (٣)

ولا يكون الإشمام إلا على الضم أو الرفع كما أنه كالإسكان<sup>(1)</sup>، سواء كانت الضمة حركة إعراب، أو بناء إذا كانت لازمة، أما العارضة وميم الجمع عند من ضم، وهاء التأنيث، فلا روم في ذلك ولا إشمام، وقيد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالتاء للرسم<sup>(0)</sup>.

وإنما اختص الإشمام بالمضموم من المبنيات والمرفوع من المعربات لأن معناه: وهو ضم الشفتين إنما يناسب الضمة لانضمام الشفتين عند النطق بهما دون الفتحة والكسرة، لخروج الفتحة بانفتاح، والكسرة بانخفاض، ولأن إشمام المفتوح والمكسور يوهم ضمهما في الوصل<sup>(٦)</sup>.

# فائدة الروم والإشمام

المراد من الإشمام التفريق بين ما هو متحرك في الأصل وعرض له السكون في الوقف، وبين ما هو ساكن وصلاً ووقفًا، إذ الإشارة بالضم عند السكون تدل للناظر على أن هذا الحرف في الأصل متحرك بالضم.

<sup>(</sup>١) انظر: النشر (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٣٢)، باب الوقف على أواخر الكلم.

<sup>(</sup>٣) طيبة النشر في القراءات العشر (ص ٣٤)، باب الوقف على أواحر الكلم.

<sup>(</sup>٤) مذكرة في التجويد (ص ٥٦، ٥٧).

<sup>(</sup>٥) الإتقان في علوم القرآن (ص ٢٤٦)؛ والإضاءة (ص ٦١ ـ ٦٢).

 <sup>(</sup>٦) مذكرة التجويد (ص ٥٦، ٥٧)؛ والإِتقان في علوم القرآن (ص ٢٤٧)؛ والإِضاءة (ص ٢٦،

قال بعض العلماء: إن فائدة الروم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع في الروم، وللناظر في الإشمام، إن يكن هناك مستمع وناظر، وإلا فلا روم ولا إشمام لغير المستمع والناظر، فلا روم ولا إشمام عند قراءة القرآن في الخلوة، والله أعلم (١).

# الكلمات التي يكون فيها الإشمام

- ١ \_ يكون في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد نحو قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ اللهِ مَسْتَقِرُ إِنَّ القمر: ٣].
- ٢ ... يكون الإشمام على العارض للسكون، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ 
   عَظِيمٌ ۞ [البقرة: ٧].
- علون في الكلمة التي قبل آخرها مد عارض متصل (٢)، نحو قوله تعالى:
   ﴿ كَمَا مَامَنَ السَّمَهَاءُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، ﴿ أَمِ ٱلتَّمَاةُ ﴾ [النازعات: ٢٧].

ولم يرد منه شيء في وسط الكلمة عند حفص، إلاَّ في كلمة واحدة في القرآن العظيم، هي: ﴿ لَا تَأْمَنّا ﴾ في سورة يوسف [الآية ١١] (٣)، وفيها وجهان:

الأول: إخفاء الحركة: أي تبعيضها بين الحركة والسكون، في النون الأولى المحذوفة رسمًا.

الثاني: الإدغام مع الإشمام: وهو النطق بالنون الأولى مع الإدغام ثم الإشمام إشارة بالضم، ثم الفتح في النون الثانية (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد (ص ٧٣)؛ والقول السديد في أحكام التجويد (ص ٣٣)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٢٠).

<sup>. (</sup>٢) مذكرة في التجويد (ص ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان (ص ٩٤)، ويسمى هذا إشمام حرفي،
 وغيره إشمام حركة. أفاده شيخنا عبد الباسط هاشم.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد في علم التجويد (ص ٥٤).

# بيان ما لا يدخل فيه الروم والإشمام

اعلم أن الروم والإشمام، لا يدخلان في عدة مواضع، وهي:

١ هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾، ﴿ الْمُنْخَنِقَةُ ﴾، ﴿ الْمُنْخَنِقَةُ ﴾، مما رسم في المصحف الإمام بالهاء، لأنها مشبهة ألف التأنيث، فالسكون لازم لها كالألف، ولأنها مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف(١).

أما ما رسم بالتاء فإن الروم والإشمام يدخلان فيه \_ على مذهب من وقف بالتاء \_ لأنها تاء محضة، وهي التي كانت في الوصل(٢).

٢ ــ ما كان ساكنًا في الوصل نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَهْرَ فَكُ وَمَنهُ مَيم الجمع فلا يجوز فيه الروم والإشمام، لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن.

ومن هذا النوع ﴿ حِينَهِ نِهِ [الواقعة: ١٤]، و ﴿ يَوْمَهِ نِهِ [إبراهيم: ٤٩]، لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال وقفًا رجعت الذال إلى أصلها وهو السكون، بخلاف ﴿ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١]، وكذا ﴿ كُلُّ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، لأن التنوين دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية (٣).

<sup>(</sup>١) غنية الطالبين، (لوحة ٢٧)؛ وغاية المريد (ص ١٨٦)؛ وقرة العين (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد (ص ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد المريد شرح الشاطبية (ص ١٧٢)؛ وسراج القارئء المبتدي (ص ١٧٦)؛
 ونهاية القول المفيد (ص ٢٢١)؛ والتجويد (ص ١٧٢ ــ ١٧٣). وانظر: النشر (٢/ ٢٨٣،
 ٢٨٤).

وإلى ما ذكر أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقال:

وفي هاء تأنيث وميم الجميع قبل وعارض شكل لم يكونا ليد خلا(١)

على ما كان في الوصل متحركًا بالفتح والنصب غير منون نحو:
 أَلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّالَ فَلَا تَخْرِجُ إِلَّا كَامِلَةً عَلَى حَالَهَا في النَّالِقِ فَلَا تَخْرِجُ إِلَّا كَامِلَةً عَلَى حَالَهَا في النَّالِقِ فَلَا تَخْرِجُ إِلَّا كَامِلَةً عَلَى حَالَهَا في الوصل.

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح في رفع وضم (٢)

# الخلاف في كيفية الوقف على هاء الضمير

وأما هاء الضمير ففي الوقف عليها خلاف بين أهل الأداء كما يلي:

ا فذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز رومها وإشمامها مطلقًا كبقية الحروف لأنها مثلها وإن كانت خفية (٣).

٢ \_ وذهب آخرون إلى المنع مطلقًا<sup>(٤)</sup>، لأنها تشبه هاء التأنيث في حال الوقف، وهاء التأنيث لا يدخل عليها روم ولا إشمام في الوقف فكذلك ما يشبهها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٣٢)، باب الوقف على أواخر الكلم. وانظر: غنية الطالبين، (لوحة ٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية (ص ٥٣).

<sup>(</sup>٣) سراج القارىء المبتدي (ص ١٢٧)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام قراءة القرآن الكريم (ص ٢٤٣).

" \_ وفصل بعضهم: فمنعوا الروم والإشمام إذا كان قبلها ضمة نحو قوله تعالى: ﴿ فَكُوْتُ اللَّهَ يَمْ لَمُنَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أو واو ساكنة نحو قوله تعالى: ﴿ وَيَشَرُوهُ ﴾ [الذاريات: ٢٨]، أو كسر نحو قوله تعالى: ﴿ مِمُزَخْرِجِهِ ﴾ [البقرة: ٩٦]، أو ياء ساكنة نحو قوله تعالى: ﴿ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢](١) طلبًا للخفة لأنه يصبح ثقيلًا في النطق.

وأما إذا كان قبلها ألف أو حرف ساكن صحيح أو فتحة فأجازوا دخول الروم والإشمام فيها محافظة على بيان حركتها حيث لم يكن ثقل، وهذا هو أعدل المذاهب عند ابن الجزري رحمه الله تعالى (٢).

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك فقال:

وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مشلاً أو ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللاً(٣)

ووجه المنع في المذهب الثالث:

أن الهاء لما كانت خفية وكانت حركتها من جنس حركة ما قبلها صارت حركة ما قبلها صارت حركة ما قبلها كأنها موقوفًا عليها، وكان ما قبلها هو آخر الكلمة، فتركوا الروم والإشمام ووقفوا بالإسكان استغناء بحركة ما قبلها، وأجازوا رومها وإشمامها إذا كان قبلها فتح نحو: ﴿ خَلَقَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، أو ساكن صحيح نحو قوله تعالى: ﴿ آجَتَنَكُ ﴾ أو ألف نحو قوله تعالى: ﴿ آجَتَنَكُ ﴾ [طه: ١٢٢]، لانتفاء المانع (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: سراج القاريء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهى (ص ١٢٦، ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر (٢٨٦/٢)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٢٢)؛ وقرة العين بتحرير ما بين السورتين بطريقتين (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٣٠، ٣٣)، باب الوقف على أواخر الكلم.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٤٦).

#### الخلاصة

تبين أن الأصل أن يوقف على الكلمات المتحركة في الوصل بالسكون، وأنه يجوز الوقف بالإشارة، وهذه الإشارة إما أن تكون رومًا، وإما أن تكون إشمامًا.

وتبين أن فائدة الروم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل اللحرف الموقوف عليه.

وتبين أن الروم للمستمع، والإشمام للناظر، فإن لم يكن مستمع ولا ناظر فلا روم ولا إشمام، وبناءً عليه فلا روم ولا إشمام عند قراءة القرآن في الخلوة.

وتبين أن الروم والإِشمام لا يدخلان في هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء، وما كان ساكنًا في الوصل، وما كان متحركًا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين. وما كان متحركًا في الوصل بالفتح والنصب غير منون.

وتبين أن الوقف على هاء الضمير بالروم والإشمام ورد فيه خلاف على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والتفصيل.



# الفصل الثامن عشر تاء التأنيث وكيفية وقف حفص عليها

### تعريفها:

هي التاء التي تدل على المؤنث، وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثًا، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ [ق: ٣١]، كما أنها تكون في الاسم (١)، نحو:

﴿ مَّغْفِرَةً ﴾ [النساء: ٩٦].

والفرق بينهما: أنها في الاسم تدل على تأنيث الاسم ذاته، أما في الفعل فتدل على تأنيث من أسند إليه الفعل(٢).

والذي يعنينا في هذا الفصل ما يلحق الاسم لا ما يلحق الفعل، وذلك في حالة الوقف. هل تقرأ بالهاء أو تقرأ بالتاء؟ أما في حالة الوصل فهي تقرأ تاء بالاتفاق سواء كانت مرسومة بالتاء أم بالهاء.

### كيفية كتابتها:

كل ما ذكر في كتاب الله تعالى من هاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهو مرسوم بالهاء نحو: دعوة، ورسالة، والآخرة وما أشبه ذلك إلا في مواضع رسمت

<sup>(</sup>١) أنظر في هذا الفصل: غنية الطالبين، (لوحة ٤١، ٤٢، ٤٣)؛ والملخص المفيد في علم التجويد (ص ١٥، ١٦)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر: محاضرات في النحو والصرف لفضيلة أستاذنا الدكتور سمير أحمد عبد الجواد، أعد جزء النحو كاتب هذه الرسالة وقد أعده من خلال محاضرات فضيلة الأستاذ الدكتور سمير أحمد عبد الجواد حفظه الله تعالى.

بالتاء المجرورة (أي المفتوحة)، نفصلها هنا حتى يعرفها القارىء، ليقف عليها عند ضيق النفس أو الاختبار أو التعليم (١) بالتاء كرسمها.

# فائدة معرفة تاء التأنيث:

تكمن فائدة معرفة ما يرسم بالتاء المفتوحة، وما يرسم بالتاء المربوطة في تمكن القارىء من الوقف على ما رسم بالتاء المفتوحة بالتاء، وعلى ما رسم بالتاء المربوطة بالهاء (٢).

### أقسامها:

الكلمات القرآنية المختومة بهاء التأنيث على ثلاثة أقسام:

- ١ \_ قسم اتفق القراء على قراءته بالإفراد.
- ٢ \_ وقسم اختلف القراء في قراءته بالإفراد والجمع.
  - على قراءته بالجمع<sup>(٣)</sup>.

# القسم الأول

وهو ما اتفق على قراءته بالإفراد، فالأصل: أن يوقف عليه بالهاء:

- ٢ \_ إذا كان غير مضاف إلى شيء وقبله مد، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾
   [النساء: ١٠٣]، أو لا مد قبله، نحو قوله تعالى: ﴿ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ ﴾
   [الإسراء: ٢٨].

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: هداية القاري (ص ٤٦٥). وانظر في هذا الفصل: شرح رائية الشاطبي، للقاري، باب هاء التأنيث التي كتبت تاء وما بعدها مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢٣ قراءات.

<sup>· (</sup>٣) هذا القسم لم يذكر في معظم كتب التجويد نظرًا لعدم الخلاف فيه بين حفص وغيره من القراء .

أما المضاف إلى ضمير وقبله مد نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ صَلَاتِ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، أو لا مد قبله، نحو قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّءٍ ﴾ [الأعراف: ١٦٦]، فإنه لا يوقف على هاء التأنيث فيه بالهاء ولا بالتاء، بل لا بد من وصله بالضمير المضاف إليه الذي لا يمكن فصله عنه (١).

يستثنى لحفص مما سبق ثلاث عشرة كلمة يجب الوقوف عليها عنده بالتاء تبعًا لرسمها في المصحف، وهي نوعان: فبعضها تكرر والبعض الآخر لم يتكرر، ولأجل هذا التكرار في البعض بلغت مواضعها واحد وأربعون موضعًا في القرآن الكريم.

### ١ ـ المتكرر:

المتكرر منها ست كلمات هي:

Y = 1نعمت.

٣ \_ امرأت . ٤ \_ سنت .

٥ \_ لعنت . ٢ \_ معصیت .

### ٢ \_ غير المتكرر:

غير المتكرر منها سبع كلمات هي:

۱ ـ کلمت . ۲ ـ بقیت .

٣ ـ قـرت. ٤ ـ فطرت.

٥ \_ شجرت. ٢ \_ جنت.

۷ \_ ابنت(۲).

وبيان كل ذلك فيما يلي: حيث سنجعل للمتكرر جدولاً نبين فيها مواضع تكرارها ثم نبين غير المتكرر.

<sup>(</sup>١) انظر: العميد في علم التجويد (ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) سراج القارىء المبتدي (ص ١٣٠). وانظر: نهاية القول المفيد (ص ٢٠٩، ٢١٠). وانظر: =

# أولاً \_ بيان المتكرر

#### ۱ \_ رحمت:

ويوقف عليها بالتاء كرسمها في سبعة مواضع كما هو مبين في هذا الجدول:

| ۴ | مواضع رسمها بالتاء المفتوحة<br>في القرآن الكريم                 | السورة  | رق <u>ـم</u><br>الآيية |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| ١ | ﴿ يُرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ ﴾                                  | البقرة  | Y1A                    |
| ۲ | ﴿ إِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١         | الأعراف | ۲٥                     |
| ٣ | ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمَرَّكُنُكُمْ عَلَيْكُو أَهَلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ | هود     | ٧٣                     |
| ٤ | ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ زَكَرِيًّا آثِيُّهُ          | مريم    | ۲                      |
| ٥ | ﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰٓ مَانَئِو رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾                 | الروم   | ۰ ٠                    |
| ٦ | ﴿ أَهُرٌ يَقْيِدُونَ رَحْمَتَ زَيِّكُ ﴾                         | الزخرف  | **                     |
| ٧ | ﴿ وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَغِمْعُونَ ١                  | الزخرف  | ٣٢                     |

# وقد جمعها العلامة المتولي في بيتين من كتابه اللؤلؤ المنظوم فقال:

يرحون رحمت وذكر رحمت ورحمت الله قريب فالبت ورحمت الله قريب فالبت ورحمت الله بهنود منع إلى آثار رحمت كزخرف كلا(١)

وما عدا ذلك من لفظ (رحمة) يوقف عليه بالهاء كرسمه (٢).

إرشاد المريد باب الوقف على مرسوم الخط (ص ١٢٥ ــ ١٢٦)؛ والثغر الباسم في قراءة
 عاصم، مخطوط، باب الوقف على الخط، التنبيه الثاني.

<sup>(</sup>۱) انظر: اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، تأليف الشيخ محمد المتولي، مطبوع مع شرحه الرحيق المختوم (ص ٩)؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد (ص ٢١٠).

 <sup>(</sup>۲) غنية الطالبين، (لوحة ٤١)؛ والرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ المنظوم، تأليف الشيخ حسن بن
 خلف الحسيني (ص ٩، ١٠)؛ والنشر (٢/ ٢٩٢). وانظر: العميد في علم التجويد =

۲ \_ نغمت(۱):

ويوقف عليها بالتاء كرسمها في أحد عشر موضعًا كما هو مبين في هذا الجدول:

| رقم<br>الآية | السورة   | مواضع رسمها بالتاء المفتوحة<br>في القرآن الكريم                           | 4   |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 771          | البقرة   | ﴿ وَأَذَكُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                               | ,   |
| ١٠٣          | آل عمران | ﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                              | ۲   |
| 11           | المائدة  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ | ٣   |
| *            | إبراهيم  | ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ لُوا يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾     | ٤   |
| 7 5          | إبراهيم  | ﴿ وَإِن نَعُتُ دُوا نِعَمَتَ اللَّهِ لَا يَعْضُوهَا أَ                    | •   |
| ٧٧           | النحل    | ﴿ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١                                 | ا ٦ |
| ۸۳           | النحل    | ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّدُ يُنكِرُونَهَا ﴾                    | V   |
| FI ANE       | النحل    | ﴿ وَٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾                                          | ^   |
| 71           | لقمان    | ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ آلَفُكَ تَعْرِي فِي الْبَحْرِ بِيغْمَتِ اللَّهِ ﴾     | ٩   |
| ٣            | فاطر     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اذْكُرُوا بِعَنَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُّ ﴾            | ١٠  |
| 49           | الطور    | ﴿ فَذَكِتِّر فَمَا آلْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا يَخَنُونِ ١   | 11  |

وقد جمعها العلامة المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال:

ونعمست الله عليكـــم فـــي البقـــر كفــــاطــــر وآل عمــــران اشتهــــر

<sup>= (</sup>ص ١٦٩)؛ وسمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، تأليف الشيخ على محمد الضباع (ص ٨٨)؛ وإرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن، تأليف الشيخ محمد بن على بن خلف الحسيني (ص ٦٦، ٦٧). الطبعة الأولى ٢٥ شعبان ١٣٤٢هـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٤٩). وانظر: الوافي شرح الشاطبية (ص ١٨٠)؛ وسمير الطالبين (ص ٨٨)؛ وهداية القاري (ص ٢٦)؛ وارشاد الحيران (ص ٢٧)؛ والنشر (٢/ ٢٩٢).

والثنان في العقود مع حرفين جناءا بابسراهيم آخرين أخرين أخرين وموضع الطور ولقمان ثبت (١) وما عدا ذلك من لفظ (نعمة) يوقف عليه بالهاء كرسمه (٢).

# ۳ \_ امرأت<sup>(۳)</sup>:

ويوقف عليها بالتاء كرسمها في سبعة مواضع كما هو مبين في هذا الجدول:

| رقم<br>الآية | السورة   | مواضع رسمها بالتاء المفتوحة<br>في القرآن الكريم | م |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|---|
| ٣٥           | آل عمران | ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمِرَأَتُ عِمْرَنَهُ           | ١ |
| ٣٠           | يوسف     | ﴿ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَرْيِرِ ثُرُودُ مُنَّنَّهَا ﴾   | ۲ |
| ٥١           | يوسف     | ﴿ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْمَزِيدِ ﴾               | ٣ |
| ٩            | القصص    | ﴿ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْبَ ﴾                       | ٤ |
| ٧٠           | التحريم  | ﴿ أَمْرَأَتَ نُوجٍ ﴾                            | ٥ |
| <b>V</b> • 1 | التحريم  | ﴿ وَاَمْرَأَتَ لُولِيِّ ﴾                       | ٦ |
| 11           | التحريم  | ﴿ أَمْرَأَتَ فِرْعَوْكَ ﴾                       | ٧ |
| •            |          | <u></u>                                         |   |

<sup>(</sup>۱) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ۱۰)؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد (ص ۲۱). وانظر: الوافي شرح الشاطبية (ص ۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) غنية الطالبين، (لوحة ٤١، ٤٢). وانظر: العميد (ص ١٦٩)؛ والعقد الفريد في علم
 التجويد (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحواشي الأزهرية (ص ٥٠)؛ والملخص المفيد (ص ١٤١)؛ وسمير الطالبين (ص ٨٨)؛ وهـدايــة القــاري (ص ٤٦٩)؛ وإرشــاد الحيــران (ص ٦٧)؛ والنشــر (٢/ ٢٩٢).

والضابط في ذلك: أن كل امرأة تذكر مع زوجها فهي مفتوحة التاء، كما قال العلامة المتولى رحمه الله تعالى في اللؤلؤ المنظوم:

وامرأت مع زوجها قد ذكرت فهاؤها بالتاء رسمًا وردت (۱) وما عدا ذلك من لفظ (امرأة)، يوقف عليه بالهاء كرسمه (۲).

فائدة: قال الطبلاوي رحمه الله تعالى: الحكمة في أن (امرأت) المذكور معها زوجها ترسم بتاء مجرورة: الإشارة إلى عدم فصلها عن زوجها، وطلب الانجرار إليه (٣).

### غ \_ سنت<sup>(٤)</sup>:

ويوقف عليها بالتاء كرسمها في خمسة مواضع كما هو مبين في هذا الجدول:

| رقم<br>الآية | السورة  | مواضع رسمها بالتاء المفتوحة<br>في القرآن الكريم        | ٩  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------|----|
| Υ.Α          | الأنفال | ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                | ١  |
| ٤٣ :         | فاطر    | ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُلَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ ﴾    | ۲  |
| ٤٣           | فاطر    | ﴿ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَرِّدِيلًا ﴾         | ٣  |
| į            | فاطر    | ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾          | ٤. |
|              | غافر    | ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِيًّ ﴾ | ٠  |

<sup>(</sup>١) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ١٣)؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢١١)، وانظر: غنية الطالبين، (لوحة ٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: العميد (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص ١٤).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٣٥)؛ وسمير الطالبين (ص ٨٨)؛ وهداية القاري (ص ٤٧٠)؛ والرحيق المختوم (ص ١٣)؛ والنشر (٢/ ٢٩٢).

وقد جمعها العلامة المتولي رحمه الله تعالى في اللؤلؤ المنظوم فقال:

سنت فاطر وفي الأنفال حرف كذا في غافر ذو بال(١) وما عدا ذلك من لفظ (سنة)، يوقف عليه بالهاء كرسمه(٢).

### ه \_ لعنت (۳):

ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعين كما هو مبين في هذا الجدول:

| رقـم<br>الآية | السورة   | مواضع رسمها بالتاء المفتوحة<br>في القرآن الكريم                                                                | ۴ |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 71            | آل عمران | ﴿ ثُمَّ مَنَبَّتِ لَ هَنَجَعَلَ لَمُنتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِينَ ﴿ ثُمَّ مَنَبَّتِ اللَّهِ عَلَى الْكَذِينَ ال | \ |
| V             | النور    | ﴿ أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ اللَّهِ ﴾                                          | Y |

وقد جمعها العلامة المتولى في اللؤلؤ المنظوم، فقال:

لعنت في عمران وهر الأول وموضع النور وليس يشكل (٤) وموضع النور وليس يشكل (٤) وما عدا ذلك من لفظ (لعنت) يوقف عليه بالهاء كرسمه (٥).

<sup>(</sup>١) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ١٢)؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: العميد في علم التجويد (ص ١٧٠).

<sup>.(</sup>٣) انظر: هداية القاري (ص ٤٦٨ ـــ ٤٦٩)؛ وإرشاد الحيران (ص ٦٨)؛ والنشر (٢/ ٢٩٢. : ٢٩٣)؛ والرحيق المختوم (ص ١٢).

<sup>(</sup>٤) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ١٢).

<sup>:(</sup>٥) غنية الطالبين، (لوحة ٤٢)؛ ونهاية القول المفيد (ص ٢١١)؛ والعميد (ص ١٧٠).

| هذا الجدول:      | •         |             | • 1       | 1.11.5      | • •     |
|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|
|                  | 4 4       | 1           | A   4 \   | حملیا الٹام | 44      |
| المحدد المجدول . | ہم سمر جے | سوطيعين بين | ب سیمی در | Pull Gue    | و بو صب |
|                  | U U       | U# J        | <b>.</b>  |             | 2       |
|                  |           |             |           |             |         |

| رقم<br>الآية | السورة               | مواضع رسمها بالتاء المفتوحة<br>في القرآن الكريم                                                                                                      | . م |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A .          | المجادلة<br>المجادلة | ﴿ وَيَنْتَكَجَوْكَ بِالْمِثْمِ وَالْمُذَّوْنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِي﴾<br>﴿ فَلَا تَنْتَجَوَّا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُّوْنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِي﴾ | ۲   |

وكلمة (معصيّت) وردت في موضعين في سورة المجادلة، ولا ثالث لهما في القرآن الكريم.

### ثانيا \_ بيان غير المتكرر

- كلمت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿ وَتَمَتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَنَى ﴾ آية رقم (١٣٧)، وفيما عدا هذا الموضع يوقف عليه بالهاء كرسمه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَتَمَتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَّلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ هُود: ١١٩] (٢).
- ٢ ــ بقيت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿يَقِيَتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [هود: ٨٦]. وما عدا ذلك من لفظ (بقية) يوقف عليه بالهاء كرسمه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ عَالَ مُوسَى ﴾ [البقرة: ٢٤٨] (٣).

<sup>(</sup>۱) الحواشي الأزهرية (ص ٥٠)؛ والرحيق المختوم (ص ١٥)؛ وإرشاد الحيران (ص ٦٨)؛ والنشر ٢٩٣/).

 <sup>(</sup>۲) الرحيق المختوم (ص ۱٦). وانظر: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد (ص ١٣٦)؛ وإرشاد
 الحيران (ص ٦٨)؛ والنشر (٢/٣٩٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الوافي شرح الشاطبية (ص ١٨٠)؛ وسمير الطالبين (ص ٨٨)؛ وغنية الطالبين،
 (لوحة ٤٤)؛ والرحيق المختوم (ص ١٦)؛ وإرشاد الحيران (ص ٦٨)؛ والنشر (٢٩٣/٢). =

- قرت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد بسورة القصص وهو قوله تعالى: ﴿ قُرَّتُ عَيِّنِ لِي وَلَكُ ﴾ آية رقم (٩). وما عدا ذلك من لفظ (قرة) يوقف عليه بالهاء كرسمه، نحو قوله تعالى: ﴿ قُرَّةِ أَعَيُّنِ ﴾ [السجدة: ١٧](١).
- غطرت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد بسورة الروم وهو قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ آية رقم (٣٠). ولا ثاني لها في القرآن الكريم (٢٠).
- مجرت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد بسورة الدخان وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ أَيَة رقم (٤٣). وما عدا ذلك من لفظ (شجرة) يوقف عليه بالهاء كرسمه، نحو قوله تعالى: ﴿ شَجَرَةِ ٱلمُنْلَدِ ﴾ [طه: (11.)
- جنت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد بسورة الواقعة وهو قوله تعالى: ﴿وَحَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَمَ (٨٩). وما عدا ذلك من لفظ (جنة) يوقف عليه بالهاء كرسمه، نحو قوله تعالى: ﴿ أَيَطَمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِّنَهُمُ أَن يُدْخَلُ جَنَّهُ نَعِيمٍ ﴿ إَيْطَمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِّنَهُمُ أَن يُدْخَلُ جَنَّهُ فَي نَعِيمٍ ﴿ إِلَا المعارج: ٣٨].
- ٧ \_ ابنت: ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد بسورة التحريم وهو قوله
   تعالى: ﴿ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ﴾ آية رقم (١٢). ولا ثاني لها في القرآن الكريم (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرحيق المختوم (ص ۱۰، ۱۳)؛ وهداية القاري (ص ٤٧١)؛ وإرشاد الحيران (ص ٦٨)؛ والنشر (٢٩٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الرحيق المختوم (ص ۱۰)؛ وسمير الطالبين (ص ۸۸)؛ وإرشاد الحيران (ص ۲۹)؛
 والنشر (۲/۳۲۲).

 <sup>(</sup>٣) غنية الطالبين، (لوحة ٤٢)؛ والرحيق المختوم (ص ١٦)؛ وإرشاد الحيران (ص ٦٨)؛
 والنشر (٢/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الرحيق المختوم (ص ١٦)؛ والعقد الفريد (ص ١٣٦)؛ وسمير الطالبين (ص ٨٨)؛
 وإرشاد الحيران (ص ٦٨، ٦٩)؛ والنشر (٢٩٣/٢).

وقد جمعها العلامة المتولى رحمه الله تعالى فقال:

معصيت السرسول ثلم فطرت قسرت عيسن وبقيت ابنت

شجرت الدخان ثم كلمت الأعراف جنت التي في وقعت (١)

إلى هنا انتهت مواضع القسم الأول الذي اتفق القراء \_ ومنهم حفص \_ على قراءتها بالإفراد، والتي يجب الوقوف عليها بالتاء كرسمها، وكلها مضافة إلى ظاهر، منها ست كلمات وقعت في أربعة وثلاثين موضعًا، ومنها سبع كلمات لم تتكرر، فتحصلنا على واحد وأربعين موضعًا، كما هو واضح مما سبق.

# القسم الثاني

وهو القسم المختلف في قراءته بين الإفراد والجمع، والمتفق على رسم كلماته بالتاء المفتوحة، ويحتوي على سبع كلمات في اثني عشر موضعًا، وهي:

١ \_ كلمت

۲ ـ غيابت.

۳ \_ بینت

: ٤ \_ جملت.

ه \_ آيت.

٦ \_ الغرفت

V = 2 ثمرات  $V^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ۱۶، ۱۰)؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد (ص ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: هداية القاري (ص ٤٧٦).

#### ودونك بيانها:

### ۱ \_ کلمت<sup>(۱)</sup>:

وقد اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا وقد وقعت في أربعة مواضع كما هو مبين في هذا الجدول:

| وقفه                                       | قراءة<br>حفص                                 | رقـم<br>الآية   | السورة                          | فوا <b>ضع</b> ها                                                                                                                                                                                                                   | ج                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| بالتاء<br>بالتاء، بالهاء<br>بالتاء، بالهاء | بالإفراد<br>بالإفراد<br>بالإفراد<br>بالإفراد | 110<br>TT<br>97 | الأنعام<br>يونس<br>يونس<br>غافر | ﴿ وَتَمَّتَ كِلَمْتُ رَبِكَ صِدْقَا وَعَذَلَا ﴾<br>﴿ كَثَلِكَ حَقَّتْ كِلِمْتُ رَبِكِ ﴾<br>﴿ إِنَّ النِّيرَ حَقَّتْ عَلَيْمْ كِلْمَتُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونُ ﴾<br>﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كِلَمْتُ رَبِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوّا ﴾ | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ |

وما عدا ذلك فمفرد اتفاقًا أو مجموع اتفاقًا، كما أنه مرسوم بالهاء في الإفراد والتاء في الجمع.

وقد اتفقت المصاحف على كتابة أولى يونس بالتاء المجرورة، واختلفت في الثانية والتي في غافر، فرسمتا بالتاء ورسمتا بالهاء، وقد قطع ابن الجزري وغيره بأنها بالتاء، وعلى ذلك شراح الجزرية، فيجوز الوقف عليهما لحفص بالتاء نظرًا لرسمها في بعض المصاحف تاء، وبالهاء نظرًا لرسمها في بعض المصاحف هاء (٢)، والتاء أولى، إلحاقًا لهما بغيرهما من المواضع المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها والتي يقف حفص عليها جميعًا بالتاء كرسمها في كل المصاحف (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الرحيق المختوم (ص ١٩)؛ والنشر (٢/٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية القول المفيد (ص ٢١٣)؛ والملخص المفيد (ص ١٤٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العميد في علم التجويد (ص ١٧٥)؛ وفي العقد الفريد (ص ١٣٨)، أن حفصًا يقف عليهما بالهاء، وإن وقع فيهما الخلاف بين القراء جمعًا وإفرادًا، حيث إنهما رسمتا في =

### ۲ \_ غيابت<sup>(۱)</sup>:

وقد اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا، وقد وقعت في موضعين بيوسف ولا ثالث لهما في القرآن كما هو مبين في هذا الجدول:

| وقفه             | قراءة<br>حفص         | رقم<br>الآية | السورة       | : | مواضعها                                                                                                           | ŕ   |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| بالتاء<br>بالتاء | بالإفراد<br>بالإفراد | 10           | يوسف<br>يوسف |   | ﴿ لَا نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَالقُوهُ فِي غَيْسَتِ الجُسِّ ﴾<br>﴿ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْسَتِ الْجُسِّ | \ Y |

### ۳\_ سنت<sup>(۲)</sup>:

|  | وقفه   | قراءة<br>حفص | رقم<br>الآية | السورة | مواضعها                                                    | ę.       |
|--|--------|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
|  | بالتاء | بالإقراد     | ٤٠           | فاطر   | ﴿ أَرْ ءَالْيَنَهُمْ كِنَبُافَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِنْدُهُ | <b>Y</b> |

ف (بينت) اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا، وقد وقعت في موضع واحد في القرآن في سورة فاطر. وما عداه فمفرد اتفاقًا أو مجموع اتفاقًا، كما أنه مرسوم بالهاء في الإفراد والتاء في الجمع.

مصاحف أهل العراق بالهاء، وحفص من أهل العراق، فوقفه عليها بالهاء تبعًا لرسم مصحف بلده. قال المؤلف بعد ذلك: (هذا تحقيق المقام والسلام). وانظر: الرحيق المختوم (ص ٢١).

<sup>(</sup>۱) انظر: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد (ص ۱۲۲)؛ وسمير الطالبين (ص ۸۹)؛ والرحيق المختوم (ص ۲۰)؛ والنشر (۲۹۳/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرحيق المختوم (ص ٢٠)؛ والنشر (٢/ ٢٩٣).

### ٤ \_ جملت<sup>(١)</sup>:

| وقفه   | قراءة<br>حفص | السورة رقـم<br>الآية | مواضعها                      | ۴ |
|--------|--------------|----------------------|------------------------------|---|
| بالتاء | بالإفراد     | المرسلات ٣٣          | ﴿ كَأَنَّهُ مِمَلَكَ صُمْرًى | ١ |

ف (جملت) اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا، وقد وقعت في موضع واحد في القرآن في سورة المرسلات، ولا ثاني لها في القرآن.

# ه \_ آیات (۲):

وقد اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا، وقد وقعت في موضعين في القرآن كما هو مبين في الجدول:

| وقفه             | قراءة<br>حفص     | رقـم<br>الآية | السورة               | مواضعها                                                                                                                                     | đ. |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| بالتاء<br>بالتاء | بالجمع<br>بالجمع | ۷ ۰۰          | يوسف<br>العنكيوت<br> | ﴿ هِ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْرَفِهِ مَايَثُ لِلسَّا بِلِينَ ﴾<br>﴿ وَمَا لُواْ لُوَلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ مَايَئُتُ مِّن زَيْرِ جِنْهُ | 1  |

وما عداهما فمفرد اتفاقًا أو مجموع اتفاقًا، ومرسوم بالهاء في الإفراد والتاء في الجمع.

<sup>(</sup>١) انظر: الرحيق المختوم (ص١٨)؛ والنشر (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: الرحيق المختوم (ص۱۹)؛ والنشر (۲/ ۲۹۳).

# ٦ \_ الغرفات (١):

| i. | وقفه  | قراءة<br>حفص | رق <u>ـ</u> م<br>الآية | السورة | مواضعها                                | م |
|----|-------|--------------|------------------------|--------|----------------------------------------|---|
|    | واللا | بالجمع       | ۳۷                     | سيأ    | ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَلَتِ ءَامِنُونَ﴾ | ١ |

ف (الغرفات) اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا، وقد وقعت في موضع واحد في سورة سبأ مرسومة بالتاء، ويقف عليها حفص بالتاء تبعًا لرسمها، وما عداه فمرسوم بالهاء.

# ۷ \_ ثمرات(۲):

| وقفه   | قراءة<br>حفص | رقم<br>الآية | السورة | مواضعها                                             | ۴        |
|--------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| بالتاء | بالجمع       | ٧3           | افصلت  | ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن تَمَرَاتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴾ | <b>\</b> |

ف (ثمرت) اختلف القراء في قراءتها إفرادًا وجمعًا، وقد وقعت في موضع بسورة فصلت، وما عداه فمفرد اتفاقًا أو مجموع اتفاقًا، ومرسوم بالهاء في الإفراد والتاء في الجمع.

<sup>(</sup>١) انظر: الرحيق المختوم (ص ١٩)؛ والنشر (٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر (٢/ ٢٩٣).

فتحصل مما سبق اثنا عشر موضعًا لتكرر الكلمات (كلمات ، وغيابت ٢، وأيات ٢).

#### تنبيه:

جاءت المواضع الأربعة الأحيرة جمع مؤنث سالم في رواية حفص، ويجب الوقف عليها \_ عنده \_ بالتاء .

وفي النص على وقف حفص عليها جميعًا بالتاء.

يقول العلامة المتولى رحمه الله تعالى:

وكل ما فيه الخلاف يجري جمعًا وفردًا فبتاء فادر وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول معا أنعامه ثم بيونس معا والغرفات في سبأ وبينات في فاطر وثمرت فصلت غيابت الجب وخلف ثاني يونس والطول فع المعاني (1)

#### نتمة:

هناك كلمات ترسم بالتاء المجرورة قولاً واحدًا وهي ست كلمات، وقعت في سبعة عشر موضعًا، وليست محل اتفاق بين القراء من حيث الوقف عليها.

والذي يهمنا أن حفصًا وقف عليها بالتاء تبعًا للرسم ولم يقف عليها بالهاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ۱۷، ۱۸)؛ ونقلها صاحب نهاية القول المفيد (ص ۲۱۳).

وهذه الكلمات هي<sup>(١)</sup>

|   | - 11 f |              |       |          | 1                                                |                      |    |
|---|--------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|----|
|   | وقفه   | عدد          | الآية | السورة   | مواضعها في الآيات                                | الكلمة               | ۴  |
|   | بالتاء | ٨            | ٤     | يوسف     | ﴿ بَكَأَبَتِ إِنِّ زَأَنِتُ ﴾                    | يا أبت               | V. |
|   | بالتاء |              | 1     | يوسف     | ﴿ يَكَأَبُتِ هَٰذَا تُأْوِيلُ رُءْ يَكَ          |                      |    |
|   | بالتاء |              | ٤٢    | مريم     | ﴿ يَتَأَبِّ لِمَ تَعْدُ مَا لَا يَسْمَعُ ﴾       |                      |    |
|   | بالتاء | <del>'</del> | ٤٣    | مريم     | ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي قَدْجَآ مَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ |                      |    |
| ĺ | بالتاء |              | ٤٤    | مريم     | ﴿ يَكَأَبِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَّ ﴾          |                      |    |
| İ | بالتاء |              | ٤٥    | مريم     | ﴿ يَكَأَبَتِ إِنَّ أَخَافَ ﴾                     |                      |    |
|   | بالتاء |              | 47    | القصص    | ﴿ يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ﴾                     |                      |    |
|   | بالتاء |              | 1.7   | الصافات  | ﴿ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا نُؤُمِّرُ ﴾            |                      |    |
|   | بالتاء | ٤            | Y+V   | البقرة   | ﴿ ٱبْنِيْكَاءَ مَنْهَاتِ اللَّهِ ﴾               | مرضات <sup>(۲)</sup> | ۲  |
|   | بالتاء |              | 770   | البقرة   | ﴿ ٱلْبَيْفَاءَ مُرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾               | ••                   |    |
| ١ | بالتاء |              | ١١٤   | النساء   | ﴿ ٱبْنِغَآ ءَمْ صَانِ ٱللَّهِ ﴾                  | ·                    |    |
| ١ | بالتاء |              | ١ ١   | التحريم  | ﴿ نَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُونِجِكَ ﴾              |                      |    |
|   | بالتاء | . Y          | ٣٦    | المؤمنون | ﴿ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١       | هیهات <sup>(۳)</sup> | ٣. |
|   | بالتاء | ١            | ۱ ٦٠  | النمل    | ﴿ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْ جَاتِهِ                   | ذات <sup>(1)</sup>   | ٤  |
|   | بالتاء | * <b>\</b>   | ٣     | ص        | ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٢                        | ولات (ه)             | ٥  |
| I | بالتاء | ١            | ۱۹    | النجم    | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلَّاتَ وَٱلْمُزَّىٰ ١٩٠٠       | اللات                | ٦  |
| l |        | -            | i     |          |                                                  |                      |    |

<sup>(</sup>۱) سراج القارىء المبتدي (ص ۱۳۰)؛ وراجع: العميد (ص ۱۷۲). وانظر: الوافي (ص ۱۸۰). وص ۱۸۰)؛ وسمير الطالبين (ص ۸۹)؛ وهداية القاري (ص ۱۸۹ ــ ۵۷۵ ــ ۵۷۵)؛ وإرشاد الحيران (ص ۸۸)؛ والنشر (۲۹٤/۲).

<sup>(</sup>٢) وهي في مواضعها الأربعة مضافة في كل منها إلى الظاهر، ولا يوجد غيرها في القرآن مضافًا لظاهر، أما المضاف منها لضمير فلا يوقف عليها فيه بالتاء ولا بالهاء، وإنما يوقف على الضمير المضاف إليها والذي لا يمكن فصلها عنه.

 <sup>(</sup>٣) كررت في نفس الآية.

<sup>(</sup>٤) يوقف لحفص كأكثر القراء بالتاء كرسمها في هذا الموضع فقط. أما غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾، فقد اتفق كل القراء على الوقف عليه بالتاء.

<sup>(</sup>٥) لم يرد غيره في القرآن الكريم.

وقد جمعها العلامة المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال:

هيهات لات اللات مع يا أبتا وذات نمل مع مرضت بتا(١)

# القسم الثالث

وهو ما اتفق القراء \_ ومنهم حفص \_ على قراءته بالجمع، ولا يكون إلاَّ جمع تكسير، ويوقف على هاء التأنيث في آخره بالهاء اتفاقًا كنظيره من المفرد المختوم بهاء التأنيث، المتفق بين القراء على إفراده وليس من مستثنيات حفص السابق ذكرها، سواء كان مضافًا إلى ظاهر نحو قوله تعالى: ﴿ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾ [غافر: ٤٩]، أم غير مضاف لشيء نحو قوله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ مُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرُةُ اللَّهَ الْمَارِدِ عَلَى اللَّهُ الْمَارِدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

أما إذا كان مضافًا إلى ضمير نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ آَابِراهيم: ٢٤]، فإنه لا يوقف عليه بالهاء ولا بالتاء، وإنما يوقف على الضمير المتصل به الذي لا يمكن فصله عنه (٢). والله أعلم.

يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في بيان هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة:

ورحمت النخرف بالتا زُبُرَه نعمتها شلاث نحل إبرهم لعمتها ثلث نحل إبرهم لقمان ثم فاطر كالطور وامرأت يوسف عمران القصص شجرت الدخان سنت فاطر قعرت عين جنت في وقعت أوسط الاعراف وكل ما اختلف

الأعراف روم هود كاف البقره معا أخيرات عقود الثاني هم عمران لعنت بها والنور تحريم معصيت بقد سمع يخص كلا والأنفال وأخرى غافر فطرت بقيت ابنت وكلمت جمعًا وفردًا فيه بالتاء عرف (٣)

<sup>(</sup>١) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: العميد في علم التجويد (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية (ص ٤٨ ــ ٥١).

#### الخلاصة

تبين أن تاء التأنيث تتصل بآخر الفعل، كما أنها تكون في الاسم، وأن المقصود هنا ما يلحق الاسم حالة الوقف هل يوقف عليه بالتاء أو بالهاء؟

وتبين أن الكلمات القرآنية المختومة بهاء التأنيث على ثلاثة أقسام:

- ١ \_ قسم اتفق على قراءته بالإفراد.
- ٢ ... وقسم اختلف القراء في قراءته بالإفراد والجمع بين حفص وغيره من القراء.
- ٣ ـ وقسم اتفق القراء على قراءته بالجمع، ولم يذكر في معظم كتب التجويد لعدم
   الخلاف فيه بين حفص وغيره من القراء.

أما الأول: فالأصل أن يوقف عليه بالهاء ولكن لحفص ثلاث عشرة كلمة يجب الوقف عليها عنده بالتاء تبعًا لرسمها، وهي نوعان: متكرر وغير متكرر، ولأجل هذا التكرار بلغت مواضعها واحد وأربعون موضعًا في القرآن الكريم. فالمتكرر ست كلمات هي: رحمت، ونعمت، وامرأت، وسنت، ولعنت، ومعصيت. وغير المتكرر سبع كلمات هي: كلمت (١)، وبقيت، وقرت، وفطرت، وشجرت، وجنت، وابنت.

وأما الثاني: فمتفق على رسم كلماته بالتاء المفتوحة ويحتوي، على سبع كلمات في اثني عشر موضعًا، ويقف حفص عليها بالتاء كرسمها في كل المصاحف وهذه الكلمات هي: كلمنت (٢)، وغيابت، وبينات، وجمالات، وآيات، والغرفات، وثمرات.

وتبين أن هناك ست كلمات وقعت في سبع عشرة موضعًا وليست محل اتفاق بين القراء من حيث الوقف عليها، لكن حفصًا يقف عليها بالتاء تبعًا للرسم وهو ما يهمنا، وهذه الكلمات هي: يا أبت، ومرضات، وهيهات، وذات، ولات، واللات.

وأما الثالث: فيوقف على هاء التأنيث في آخره بالهاء اتفاقًا.

<sup>(</sup>١) كلمت في موضع الأعراف.

<sup>(</sup>٢) كلمت في الأنعام وموضعي يوسف وفي غافر.

# الفصل التاسع عشر الحذف والإثبات

#### تمهيد:

إثبات حروف المد وحذفها من خصائص الرسم العثماني المطلوب اتباعه شرعًا<sup>(1)</sup>، وكذا معرفة هاء التأنيث وكيفية وقف حفص عليها، والمقطوع والموصول من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه شرعًا، فقد أجمع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني، وأجمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم تعلم مرسوم المصاحف فيما تدعو إليه الحاجة.

قال الإمام الخرّاز في كتابه: (عمدة البيان في الزجر عن مخالفة رسم المصاحف):

فواجب على ذوي الأذهان ويقتدوا بما رآه نظرا وكيف لا يجب الاقتداء إلى عياض أنه من غيرا زيادة أو نقصا او أن يبدلا

أن يتبعوا المرسوم في القرآن إذ جعلوه لسلانسام وزرا لمسا أتسى نصا به الشفاء حرفًا من القرآن عمدًا كفرا شيئًا من الرسم الذي تأصلا(٢)

<sup>(</sup>١) العميد في علم التجويد (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط نظم محمد بن محمد الشريشي ثم الفاسي الشهير بالخراز؛ وشرح إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي (ص ١٧)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٨٥).

فيجب على القارىء معرفة الثابت من المحذوف منها رسمًا ليقف على ما ثبت رسمًا بالإثبات، وما حذف بالحذف، لأن الوقف عليها كرسمها إثباتًا وحذفًا (١٠).

# حروف الحذف والاثبات

يأتي الحذف والإثبات في ثلاثة أحرف هي حروف المد، وهي :

١ ـــ الألف.

٢ \_ الياء.

٣ \_ الواو.

# كيفية الحذف والإثبات

الحذف: هو عدم إثبات ذات الحرف نطقًا مع ثبوته رسمًا، والإثبات: هو إثبات الحرف نطقًا(٢).

وفيما يلى تفصيل ما يُثبَتُ وما يُحذَفُ من حروف المد الثلاثة وقفًا ووصلًا.

# أولاً الألف

# (أ) أحوال إثبات الألف وقفًا وحذفها وصلاً:

تثبت الألف كرسمها وقفًا لا وصلًا في ثمان أحوال وجوبًا، وهي:

الما ثبت فيه رسمًا وحذفت منه وصلاً للتخلص من التقاء الساكنين، دون التفات إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، نحو: ﴿ ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴾
 [الأعراف: ٢٢]، ﴿ وَقَالَا الْمَامَدُ لِلَّهِ ﴾ [النمل: ١٥]. وتحذف في الوصل فلا يبقى لها أثر غير الفتح الدال عليها مع ثبوتها رسمًا.

٧ \_ في لفظ ﴿ أَيُّهَا ﴾ حيث وقع في القرآن الكريم، نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ ﴾،

<sup>(</sup>۱) العميد في علم التجويد (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>۲) الملخص المفيد في علم التجويد (ص ١٦٢).

﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ . وتحذف في الوصل في جميع ذلك ، ويستثنى من ذلك ثلاثة مواضع تحذف الألف فيها وقفًا ووصلًا تبعًا للرسم . وهذه المواضع هي :

- ١ \_ ﴿ أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١].
- ٢ \_ ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ [الزخرف: ٤٩].
- ٣ \_ ﴿ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ الرَّحْمَنِ: ٣١].
- وفيما ثبت فيه رسمًا لا وصلاً من رؤوس الآي في ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِلَا اللَّهِ ﴾ ،
   ألرَّسُولاً ﴿ وَ هَوَارِيزاً ﴿ السَّبِيلاً ﴿ إِلَى اللَّهِ مَا بِالْأَحْزَابِ ، و ﴿ قَوَارِيزاً ﴿ إِلَى الأُولَى بِالدَّهِرِ أَمَا الثَّانِيةِ فَمَحَذُوفَةً وقَفًا ورسمًا ووصلاً .
- ٤ ــ وفيما ثبتت فيه رسمًا لا وصلاً بدلاً من نون التوكيد الخفيفة في موضعيها الواردين في القرآن الكريم وهما:
  - ١ \_ ﴿ وَلَيْكُونَا بِّنَ ٱلصَّاخِرِينَ ﴿ وَلَيْكُونَا بِّنَ الصَّاءِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاءِ السَّا
    - ٢ \_ ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ١٠٠ ].
- أو بدلاً من التنوين في كل اسم منصوب نحو ﴿ شَيْعًا ﴾ ، ﴿ آهْبِطُوا مِصْــرًا ﴾ ،
   ﴿ عَلِيمًا ﴾ .
- ٦ وفي ﴿ إِذَا ﴾ المنونة حيث وقعت في القرآن نحو: ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ﴾ ، ﴿ إِذَا لَا يُؤْتُونَ ﴾ ، ﴿ إِذَا لَا يُغُونُونَ ﴾ ، ﴿ إِذَا لَا يَعْفُونُ أَلَا يُؤْتُونَ ﴾ ، ﴿ إِذَا لَا يَعْفُونَ أَلَا يُعْفُونُ أَلَا يُؤْتُونَ ﴾ ، ﴿ إِذَا لَا يَعْفُونُ أَلَا يُعْفُونُ أَلَا يُعْفُونُ أَلَا يُعْفُونُ أَلَا يُعْفُونُ أَنْ إِنَّا لَا يُعْفُونُ أَلَا يُعْفُونُ أَلَّا يُعْفُونُ أَلَّا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ إِلَّا لَمْ إِنْ إِلَّا لَمْ إِنَّ لَا يُعْفِي أَلَّا لَمُونُ أَلَّا لِهُ إِلَّا لِمُونُ أَلَّا لَا يُعْفَلُونُ أَلَّا لَا يُعْفَلُونُ أَلَّا لَا يُعْفُلُونُ أَلَّا لَا يُعْفَلُونُ أَلَّا لَمُنْ إِلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُلُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يُعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لِلْعُلُونُ أَلَّا لَا يَعْفُونُ أَلَّا لَا يَعْفُلُونُ أَلَّا لَا يَعْفُلُونُ أَلَّا لَا يَعْفُلُونُ أَلَّا لِلْعُلُونُ أَلَّا لِلْعُلُونُ أَلَّا لَا يَعْفُلُونُ أَلَّا لَا يَعْفُلُونُ أَلَّا لِمُعْلَى إِلَّا لِمُعْلَى إِلَّا لِلْعُلِقُونُ لَا يُعْلِقُونُ أَلَّا لِلْعُلِقُلُونُ أَلَّا لِلْعُلِقُلُونُ أَلَّا لِلْعُلِقُلْلِهُ لِلْعُلِقُونُ أَلَّا لِلْعُلِقُلُونُ أَلَّا لِلَّا لِللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَّا لِمُعْلَالِهُ لِلْعُلِقُلْ لِللَّهُ لِلْعُلِهُ إِلَّا لِلللَّهُ لِلْعُلْلِكُونُ أَلَّا لِلْعُلِقُلْلِهُ لِلْمُ لِلْعُلِقُلِقُلُونُ أَلَّا لِلْعُلِهُ لِلْعُلِلْمُ لِلْعُلِقُلُولُونُ أَلَّا لِلْعُلِلْمُ لِلَّا لِلْعُلِلْ لِلْعُلِلِقُلُونُ لِللْعُلِقُلُولُونُ لَا لِلْعُلُولُ لِلْعُلِلْل
  - · ٧ \_ وفي ﴿ أَنَا﴾ الضمير نحو: ﴿ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالَا﴾ .
  - ٨ \_ وفي لفظ ﴿ لَٰكِنَا الْهُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ٣٨] (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البديع في الهجاء والرسم العثماني، (لوحة ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) سراج القارىء والمبتدي (ص ۱۲۹، ۱۳۱)؛ وجمال القراء (۲/ ۲۱۹ \_ ۱۲۲). وانظر: العميد (ص ۱۵٤، ۱۵۰). وانظر: كذلك الملخص المفيد (ص ۱۲۲، ۱۲۳).

# (ب) وجوب حذف الألف وقفًا ووصلًا:

كل ما مضى كان الإثبات فيه في حالة الوقف تبعًا للرسم، لكن حصل حذف الألف وقفًا ووصلاً رغم ثبوتها رسمًا على خلاف ما تقدم، وذلك في أربعة مواضع (١) هي:

| رقم الآية | السورة   | مواضعها في الّايات                              | الكلمة | م       |
|-----------|----------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| ۸۶        | هود      | ﴿ أَلَاۤ إِنَّ نَسُودَا كَفُورًا رَبِّمْهُ ﴾    | شودا   | 1 7 4 2 |
| ۸۶        | الفرقان  | ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْبَ ٱلرَّسَ ﴾        | شودا   |         |
| ۸۳        | العنكبوت | ﴿ وَعَادًا وَتَسُودًا وَقَدْ تَبَيِّبَ لَكُمْ ﴾ | شودا   |         |
| ۱۰        | النجم    | ﴿ وَمُنْوَدًا فَمَا أَقِنَ إِنَّ ﴾              | شودا   |         |

# (ج) جواز الوجهين وقفًا:

يجوز في ألف ﴿ سَكَسِلاً ﴾ [الدهر: ٤]، الإثبات والحذف وقفًا من طريق الحرز \_ مع مد المنفصل أربع أو خمس حركات، والحذف فقط مع قصره من طريق المصباح وروضة ابن المعدل، ومع أن الحذف على خلاف القاعدة إلا أنه أرجح من الإثبات مراعاة للوصل (٢).

### ثانياً الياء

الياءات التي في أواخر الكلمات القرآنية تنقسم إلى قسمين: الأول: اتفقت المصاحف على إثباته.

<sup>(</sup>۱) وقد اختلف القراء في إثبات الألف فيها وحذفها عند الوقف مع ثبوتها في الرسم في جميع المصاحف العثمانية. فحفص وحمزة وكذا يعقوب يقرأون وصلاً بغير تنوين، ويقفون بلا ألف وإن كانت مرسومة بالألف، ووافقهم شعبة في موضع النجم فقط، والباقون يقرأون بالتنوين وصلاً ويقفون بالألف. والمراد هنا ما عليه حفص رحمه الله. وانظر: هداية القاري (ص ٥٣٠ ـ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) العميد في علم التجويد (ص ١٥٦).

الثاني: اتفقت على حذفه.

# أما القسم الأول، فينقسم إلى:

- (أ) ما يكون بعد الياء متحركًا.
  - (ب) ما يكون بعد الياء ساكنًا.
- (أ) فما كان بعدها منه متحركًا ثبتت الياء فيه وصلًا ووقفًا نحو قوله تعالى: ﴿ إِنِّي َاعْلَمُ ﴾ [البقرة: ٣٣]، ﴿ وَطَهِـرَ بَيْتِيَ لِلطَّـآبِفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦] الحج: ٢٦]
- (ب) وما كان بعدها منه ساكنًا فإنها ثبتت فيه كرسمها وقفًا لا وصلًا في حالتين:

١ في كل ما ثبتت فيه رسمًا وحذفت منه وصلاً للتخلص من
 التقاء الساكنين، وذلك في مواضع جمعها العلامة المتولي في هذا البيت
 فقال:

ويا محلي حاضري مع مهلكي آتى المقيمي معجزي لا تترك(٢)

أي: لا تترك الياء وقفًا في هذه الكلمات (٣). والكلمات الواردة في البيت السابق توجد في:

قوله تعالى: ﴿ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقوله تعالى: ﴿ يُحِلِّي ٱلصَّيْدِ ﴾ [المائدة: ١].

وقوله تعالى: ﴿ غَيْرُمُعْجِرِي ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢، ٣].

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ٦١).

<sup>(</sup>٣) العميد في علم التجويد (ص ١٥٦).

وقوله تعالى: ﴿ إِلَا ءَاقِ ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ وَالْمُقِيمِ السَّلَاقِ ﴾ [مريم: ٩٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاقِ ﴾ [الحج: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ مُقَلِّكِي ٱلْقُرَعِ ﴾ [القصص: ٥٩]. وما أشبه ذلك نحو: ﴿ نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴾ ، ﴿ يُلْقِي ٱلرُّوحَ ﴾ .

٢ \_ الحالة الثانية في قوله تعالى في سورة ص: ﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ شَيَّ ﴾
 الآية (٤٥).

أما قوله تعالى: ﴿ ذَا آلَاأَيَدِ إِنَّهُ أَوَّابُ ۞ ﴾ بالسورة نفسها آية رقم (١٧)، فبالحذف، تبعًا للرسم في كل منهما.

#### تنبيه

لبعض الياءات الثابتة نظائر محذوفة خطًا فلا بد للقارىء من معرفتها لثلا تلتبس الثابتة بالمحذوفة فيذهب إلى جواز حذف الثابت منها، وحاذفه لاحن، واللاحن في القرآن آثم.

وهذه الياءات الثابتة ستة عشر حرفًا في أربعة وعشرين موضعًا.

وهذه النظائر المحذوفة وإن كانت من ياءات الزوائد الآتية لكن أردت أن أذكرها ها هنا لكون ذكر الشيء مع نظيره أقرب للفهم وأوضح وأتم. وعدتها ستة عشر حرفًا في واحد وعشرين موضعًا كما ترى في الجدول التالي (١):

<sup>(</sup>۱) انظر في الياءات الثابتة ونظائرها المحذوفة نهاية القول المفيد (ص ٢٠٥ ــ ٢٠٦)؛ وهداية القاري (ص ٣٩٥ ــ ٤٥)؛ والمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (ص ١٠)؛ والبديع في الهجاء والرسم العثماني، تأليف أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني؛ مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموع، رقم (٢) في المجموع، برقم معاذ الجهني؛ مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموع، رقم (٢) في المجموع، برقم (٣٠١ / ٢٦٤) وما بعدها، وجمال القراء (٢٠٩ / ٢٦٤) وما بعدها، وجمال القراء (٢/ ٢٦٩) وما بعدها،

# الإثبات

# الزوائد/ الحذف

| ,   | الكلءة      | مواضعها في الآبات                                                                                  | السورة                                 | الأيد            | الكلمة    | مواضعها ني الآيات                                         | السورة                    | الأية    |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| ,   | واخشوني     | واخشوني ولأثم تعمتي                                                                                | الغرة                                  | 10-              | وأخلون    | فلا تخشوهم واخشون<br>فلا تخشوا الناس واخشون               | . mn<br>mn                | ſŧ       |
| ۲   | یاتی        | فإن الله يأتي بالشمس من الشرق<br>يوم يأتي بعض آبات ريك<br>يوم يأتي تاويله<br>يوم تأتي كل نفس تجادل | البقرة<br>الأثمام<br>الأعراف<br>المنعل | 14A<br>14A<br>4T | يات       | يرم يأت لا تكلم نفس إلاً بإذنه                            |                           | 1.0      |
| ۴   | نائيموني    | فاتبعوني يجبيكم الله<br>فاتبعوني وأطبعوا أمري                                                      | آل هنران<br>طه                         | T)               | البعون    | یا قوم اتبعون آهدکم<br>فلا تمترن بها واتبعون              | غاقر<br>الزخرف            | 7A       |
| ι   | هدائي       | قل إنني مثال رسي<br>أو تقول لو أن الله مثاني                                                       | الاثعام<br>المزمر                      | 171              | هدان      | أتحاجوني في الله وقد هدان                                 | الأثمام                   | ۸۰       |
| ٥   | المتادي     | من بهذاتك فهو المهتدي                                                                              | الأعراف                                | 174              | للهند     | ومن يبد الله فهو المهتد<br>من يبد الله فهو المهتد         | الإسراء<br>الكهف          | 1V<br>1V |
| ١   | فكيلوني     | فكيدوني جميفًا ثم لا تنظرون                                                                        | <u> </u>                               | • •              | كينون     | ئم كيدون قلا تنظرون                                       | الأمراف                   | 190      |
| ٧   | ما نبغي     | ، ما نيغي علم بضاعتنا                                                                              | يوسف                                   | 90               | نغ        | قال ذلك ما كنا نبغ                                        | الكيف                     | 16       |
| ^   | ومن اتبعني  | أدعوا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني                                                                | يوسف                                   | 1.4              | ومن أتبعن | فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن                              | آل عمران                  | ٧٠       |
| ,   | نلا تــالني | فلا تسألني عن شيء حنى                                                                              | الكيف                                  | ٧٠               | فلا نسالن | فلا تسألن ما ليس لك به علم                                | <u></u><br>هود            | 17       |
| ١.  | ان بېدىپى   | عسى أن يهديني ربي                                                                                  | الغصص                                  | 77               | ان يىدىن  | وقل عسى أن يبدين ربي                                      | الكهف                     | 71       |
| 11  | وأن اعبدوني | وأن اعبدوني هذا صراط مستقبم                                                                        | يس                                     | 71               | فاعبلون   | فاهبدون                                                   | الأبيء                    | 44       |
| 17  | أقمن ينقي   | أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب                                                                         | . المزمر                               | Y£               | من يتقى   | إنه من ينق ويصبر                                          | بوسف                      | ۲۰       |
| 14  | لولا أخرتني | فيقول ربي لولا أخرتني                                                                              | المتافقون                              | . 1.             | ئتن أخرتن | نشن أخرتن إلى بوم القيامة                                 | الإمراء                   | 77       |
| 1 E | دعائي       | فلم يزدهم دعائي إلا نراؤا                                                                          | نوح                                    | ,                | دهاه      | رېنا ونقبل دعاء                                           | إيراهيم                   | į.       |
| 15  | عبادي       | با هباد <sup>(م)</sup> لا خوف عليكم اليوم<br>با عبادي الذين امنوا<br>با عبادى الذين أسرنوا         | الزخرف<br>العنكبوت<br>الزمر            | 7A<br>#7         | مباد      | قل یا عباد الذین آمنوا<br>. یا عباد فائقون<br>! فبشر عباد | الزمو<br>المزمو<br>المزمو | 11<br>12 |
| 12  | ديتي        | إن كنتم في شك من ديني فلا<br>قل الله أعبد مخلصًا له ديني                                           | يونس<br>الزمر                          | 11.1             | دين       | لكم دينكم ولي دين                                         | الكافرون                  | ٦        |
|     | -           | أربعة وعشرون موضعا                                                                                 |                                        | -                |           | واحد وعشرون موضعاً                                        | <u>.</u>                  |          |

القسم الثاني: وهو الذي اتفقت المصاحف على حذفه:

ويعبر عنه في القراءات بالزوائد وإليه أشار الشاطبي بقوله:

ودونك آيات تسمى زوائكًا ﴿ لَأَنْ كَنْ عَنْ خَطَّ الْمُصَاحِفُ مَعْزُلًا ﴿ الْمُصَاحِفُ مَعْزِلًا ﴿ ا

وسميت بذلك: لزيادتها ـ على المتبع وهو رسم المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها ـ وذلك في قراءة من أثبتها على حال، وأما من لم يثبتها فليست عنده بزائدة.

وضابطها: أن تكون الياء محذوفة رسمًا مختلفًا في إثباتها وحذفها وصلاً أو وصلاً ووقفًا، ولا يكون ما بعدها إذا ثبتت إلاً متحركًا(٢). ومواضعه كثيرة ونكتفي منها بما ذكرناه في الجدول السابق مما له نظير من المثبت الذي جاء بعده متحرك لأهميته، وبقية المواضع يمكن التعرف عليها من خلال الرجوع إلى كتب القراءات (٣).

# ثالثًا \_ الواو

الواو إما واو واحد (مفرد)، وإما واو جمع، فكل واو ثبتت فيه رسمًا وحدفت في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين تثبت في الوقف وجوبًا دون التفات إلى كونها من بنية الكلمة كقوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءً ﴾، أو واو جماعة كقوله تعالى: ﴿ جَابُوا الصَّحْرَ بِالوَادِ شَيْكَ وَنعالَى الواو وقفًا ورسمًا ويحذف وصلاً، عدا خمسة مواضع في القرآن الكريم تحذف الواو فيها وقفًا

<sup>(</sup>١) حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٣٦)، بأب ياءات الزوائد.

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٠٥، ٢٠٦) بتصرف.

 <sup>(</sup>٣) انظر: سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي (ص ١٤٠ ــ ١٤٧) وغيره من كتب القراءات، وشروح الحرز كثيرة ويمكن الرجوع لأي شرح.

<sup>(</sup>٤) سراج القارىء المبتدي (ص ١٢٩)؛ والعميد في علم التجويد (ص ١٥٧).

ووصلاً ورسمًا وهذه المواضع هي:

| ملاحظات            | رقم الَّاية | السورة  | موضعها في الآية                  | الكلمة  | ۴ |
|--------------------|-------------|---------|----------------------------------|---------|---|
| فعل                | 11          | الإسراء | ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ﴾          | يَدْعُ  | ١ |
| فعل                | 3.7         | الشورى  | ﴿ وَيَمَتُ اللَّهُ ٱلْبَكِلِلَ ﴾ | يمح     | ۲ |
| فعل .              | 7           | القصر   | ﴿ يَوْمَ يَسْدُعُ ٱلدَّاعِ ﴾     | يدع     | ٣ |
| اسم                | ٤           | التحريم | ﴿ وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾    | صالح(۱) | ٤ |
| فعل <sup>(۲)</sup> | ١٨          | العلق   | ﴿ سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾      | سندع    | ٥ |

وقد جمع العلامة المتولى هذه الكلمات في اللؤلؤ المنظوم فقال:

ويدع الانسان سندع الواو دع في سورة التحريم فاظفر بالرشد<sup>(٣)</sup>

يمح بشوري يـوم يـدع الـداع مـع وهكــــذا وصـــالـــح الـــذي ورد



<sup>(</sup>۱) هذا الكلام على أن (صالح) جمع، وبالتالي فواو الجماعة محذوفة في الرسم، وقيل: إن (صالح المؤمنين) اسم جنس وهو بلفظ الإفراد ليس بجمع (صالح) فلا تكون على هذا \_ الواو محذوفة، ويكون قد رسم في المصاحف بغير واو على الأصل، فهو واحد يراد به الجمع مثل: (إن الإنسان لفي خسر). سراج القارىء المبتدى (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) وفي غنية الطالبين، (لوحة ٤١)، مخطوط: أن الواو في الكلمات الأربع هي واو الواحد أي المفرد، لكن ذلك لا يستقيم مع ما ذكرناه في (صالح)، وما يشعر به لفظ (سندع). والله أعلم. وانظر: جمال القراء (٢/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) اللؤلؤ المنظوم مع شرحه الرحيق المختوم (ص ٤٥)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٠٤).

### الفصل العشرون

# المقطوع والموصول

المقطوع والموصول من خصائص الرسم العثماني، وهو سنة لا تجوز مخالفته، ولا بدَّ للقارىء من معرفته، وقد يعبر عنهما بالقطع والوصل، وقد يقال: والفصل، ونذكر هذا الفصل ليعلم القارىء أن المقطوع والموصول وقعا القرآن الكريم.

# تعريف المقطوع:

هو كل كلمة مفصولة عن غيرها رسمًا ولغةً نحو: ﴿ وَحَيْثُ مَا ﴾ [البقرة: ١٤٤].

# تعريف الموصول:

هو كل كلمة متصلة بغيرها رسمًا، مفصولة عنها لغةً نحو: ﴿ وَيُكَأَنَ ﴾ [القصص: ٨٦].

وتجدر الإشارة إلى أن المقطوع هو الأصل في الكلمتين، والموصول فرع منه، لأن الشأن في كل كلمة أن ترسم مقطوعة عن غيرها(١).

<sup>(</sup>١) العميد في علم التجويد (ص ١٥٩)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٠). وانظر: هداية القاري

# متى يكون القطع؟

یکون القطع عند ضیق نفس أو اختبار ممتحن (۱)، ولا یجوز تعمد الوقف علی شیء مما نذکره لغیر سبب غیر ما ذکر.

# فائدة معرفة المقطوع والموصول:

فائدة معرفة المقطوع والموصول هي جواز الوقف على إحدى الكلمتين المقطوعتين باتفاق حال انقطاع النفس أو في الاختبار، ووجوب الوقف على الأخيرة من الموصولتين باتفاق، لأن الوقف كالرسم من حيث القطع والوصل، وأما ما اختلف في قطعه ووصله فيجوز الوقف على كلتا الكلمتين نظرًا إلى قطعهما، ويجب على الأخيرة نظرًا إلى وصلهما(٢).

وإليك بيان ذلك بالتفصيل:

# أولآ

# (أنْ) المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع (لا) النافية

تقطع (أنْ) المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن (لا) النافية في عشرة مواضع في القرآن الكريم:

- ١ \_ ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٠٥].
  - ٢ \_ ﴿ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].
  - ٣ \_ ﴿ وَظُنُّوا أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١١٨].

<sup>(</sup>١) الملخص المفيد في علم التجويد (ص ١٥١).

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد (ص ١٩١). وانظر: العقد الفريد (ص ١٢١)؛ ومنار الهدى في بيان الوقف والابتدا (ص ١٥)؛ والعميد (ص ١٥٩). وانظر في هذا الفصل: الثغر الباسم في قراءة عاصم، مخطوط، باب الوقف على مرسوم الخط، التنبيه الرابع؛ والرحيق المختوم (ص ٢٦، ٢٧).

- ٤ \_ ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ [هود: ١٤].
  - ه \_ ﴿ أَنَّالَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [هود: ٢٦].
  - ٦ \_ ﴿ أَن لَّا نُشْرِلِفُ بِي شَيْعًا ﴾ [الحج: ٢٦].
  - ٧ \_ ﴿ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانُّ ﴾ [يس: ٦٠].
  - ٨ = ﴿ وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الدخان: ١٩].
  - ٩ \_ ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُ إِللَّهِ سَنَيْنًا ﴾ [الممتحنة: ١٢].
  - ١٠ \_ ﴿ أَن لَا يَدَخُلَنَهَا أَلَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ١٠ القلم: ٢٤](١).

هذه المواضع العشرة تقطع فيها (أن) عن (لا) من غير خلاف، ويوقف على النون وقفًا اختباريًّا.

وقد اختلف في موضع سورة الأنبياء وهو قوله تعالى: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَنَ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ ﴾ [الآية: ٨٧]، فكتب في أكثر المصاحف مقطوعًا، وفي بعضهما موصولًا (٢)، وكلاهما صحيح معمول به (٣).

وما عدا هذه المواضع الأحد عشر المتقدمة فموصول باتفاق، نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةً وِزْرَأُ وَزَرَا أُخْرَىٰ ﷺ في سورة النجم: الآية ٣٨.

وأما (إلاً) المكسورة الهمزة وهي (لا) النافية المدغم فيها (إن) الشرطية فموصولة اتفاقًا حيثما وقعت في القرآن نحو: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُـنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٧٣](٤).

 <sup>(</sup>١) الحواشي الأزهرية (ص ٤٣)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٠)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٣٦).
 وانظر: النشر (٢/ ٣١٥)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٣٧، ٦٤٢).

 <sup>(</sup>۲) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ۱۹۲)؛ وشرح رائية الشاطبي، للقاري، باب قطع
 أنْ لا، وإنْ ما. مخطوط

<sup>(</sup>٣) الملخص المفيد في علم التجويد (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٩٢).

### ثانيا

# (إن) الشرطية مع (ما)

تقطع (إن) المكسورة الهمزة الساكنة النون المسماة (إن) الشرطية عن (ما) في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ ﴾ بـ [الرعد: ٤٠]، وما عداه موصول في جميع المواضع نحو: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ ﴾ بـ [الأنفال: ٥٨].

بخلاف المفتوحة الهمزة فهي موصولة بلا خلاف حيث جاءت نحو: ﴿ أَمَّا اللَّهُ عَلَيْدِ ﴾ بـ [الأنعام: ١٤٣](١).

### ثالثًا

# (عن) مع (ما) الموصولة

تقطع (عن) عن (ما) الموصولة في موضع واحد بالأعراف وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتُواْعَن مَا نُهُوا ﴾ [آية ١٦٦]، لأن (ما) هنا بمعنى الذي، وتوصل فيما عداه (٢٠).

# رابعًا (من) الجارة مع (ما) الموصولة

تقطع (من) الجارة عن (ما) الموصولة في موضعين بلا خلاف:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ فَمِن مَامَلَكُتُ ﴾ في سورة النساء: الآية ٢٠.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَّامَلَكَتُ ﴾ في سورة الروم: الآية ٢٨.

وقد وقع الخلاف في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ ﴾ في

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد في علم التجويد (ص ۱۲۲)؛ وسمير الطالبين (ص ۹۱)؛ والرحيق المختوم (ص ۷۲)؛ وشرح رائية الشاطبي، للقاري، باب قطع أنْ لا، وإنْ ما؛ مخطوط. وجمال القراء (۲/ ۱٤۱).

 <sup>(</sup>۲) الرحيق المختوم (ص ۲۸، ۲۹)؛ والبديع في الهجاء، (لوحة ۲۵۰)؛ وجمال القراء
 (۲/ ۲٤۱).

سورة المنافقين: الآية ١٠<sup>(١)</sup>، فكتب في بعض المصاحف مقطوعًا، وفي بعضها موصولاً<sup>(٢)</sup>.

وتوصل فيما عدا ذلك بالاتفاق نحو قوله تعالى: ﴿ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٣٣].

وأما قول الله تعالى: ﴿ مِّن قَالِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﷺ [السجدة: ٨]، وما أشبههما فمقطوع حيث وقع في القرآن الكريم.

وإذا دخلت (من) الجارة على (ما) الاستفهامية، نحو: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِسْكَنُ مِمَّ خُلِقَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

#### خامسا

## (أم) مع (من) الاستفهامية

تقطع (أم) عن (من) الاستفهامية في أربعة مواضع بلا خلاف وهي:

 ١ ــ قوله تعالى: ﴿ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ النَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ أَمْمَّنَّ أَسَّكَسَ بُنُيكَنَّهُ ﴾ في سورة التوبة: الآية ١٠٩.

٣ ــ قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَفْنِهِمَ أَهُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقَناً ﴾ في سورة الصافات:
 الآية ١١.

٤ \_ قوله تعالى: ﴿ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً ﴾ في سورة فصلت: الآية ١٠ (٤).

<sup>(</sup>١) الحواشي الأزهرية (ص ٤٤)؛ والعقد الفريد (ص ١٢٢)؛ والرحيق المختوم (ص ٢٩)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد (ص ١٩٣)؛ والعميد (ص ١٦١)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٢)؛ وشرح رائية الشاطبي، للقاري، باب المقطوع والموصول، مخطوط.

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية (ص ٤٤)؛ والرحيق المختوم (ص ٢٩، ٣٠).

وما عدا هذه المواضع الأربعة فموصول بالاتفاق نحو: ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَتِ ﴾ [النمل: ٦٠](١).

#### سادسا

#### (حيث) مع (ما)

تقطع (حيث) عن (ما) في موضعين هما:

١ = قوله تعالى: ﴿ وَجَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ﴾ في سورة البقرة: الآية
 ١٤٤.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِئَلًا ﴾ في سورة البقرة: الآية ١٥٠(٢)، ف (حيث) كلمة و (ما) كلمة أخرى (٣).

وهذان الموضعان لا ثالث لهما في القرآن الكريم، وقد نص عليهما الداني في المقنع (٤).

#### سابعا

## (أن) المفتوحة المخففة مع (لم) الجازمة

تقطع (أن) عن (لم) في موضعين هما:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ في سورة الأنعام:
 الآبة ١٣١.

عوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ رَوْهُ أَحَدُ إِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>: (</sup>١) نهاية القول المفيد (ص ١٩٣)؛ والعقد الفريد (ص ١٢٣)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٢).

<sup>· (</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٤٤).

<sup>· (</sup>٣) نهاية القول المفيد (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (ص ٣٠)؛ والملخص المفيد (ص ٢٥٤)؛ والحواشي الأزهرية (ص ٤٤)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٤)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٤٠).

 <sup>(</sup>٥) الحواشي الأزهرية (ص ٤٤). وانظر: العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٢٣، ١٢٤)؛
 والرحيق المختوم (ص ٣٠).

وهذان الموضعان لا ثالث لهما في القرآن الكريم(١١).

## ثامنًا (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون مع (ما) الموصولة

تقطع (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون عن (ما) الموصولة في موضع واحد بلا خلاف، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَا تُوَعَــُدُونَ ۖ لَاَتِّ ﴾ في سورة الأنعام: الَّاية ١٣٤ (٢).

ووقع الخلاف في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ ﴾ في سورة النحل: الآية ٩٥، والوصل فيه أشهر وأقوى.

وما عدا ذلك فموصول بلا خلاف نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقُ ۞﴾ [الذاريات: ٥]<sup>(٣)</sup>.

## تاسعا (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون مع (ما) الموصولة

تقطع (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون عن (ما) الموصولة في موضعين بلا خلاف، وهما:

١ ــ قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ في سورة الحج: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>١) الملخص المفيد (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ١٤).

 <sup>(</sup>۳) نهاية القول المفيد (ص ۱۹۶). وانظر: العميد (ص ۱۹۶)؛ وسمير الطالبين (ص ۹۱)؛
 وجمال القراء (۲/ ۱۹).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ في سورة لقمان: الآية ٣٠،
 لأن معنى ما هاهنا (الذي)(١١).

ووقع الخلاف في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ﴾، في سورة الأنفال: الآية ٤١ (٢).

والوصل فيه أقوى وأشهر، قال الشيخ الخراز رحمه الله تعالى:

ومع غنمتم و كثرت بالوصل وإنما عند كذا في النحل الكنه لم يأتِ في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال (٣)

وفيما عدا ذلك فموصول قولاً واحدًا نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَعَلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا اللَّهُ وَالْمُولِنَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِي رَسُولِنا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلّ

## عاشـرّا (کل) مع (ما)

تقطع (كل) عن (ما) في موضع واحد بلا خلاف وهو قوله تعالى: ﴿وَءَاتَنْكُمْ مِّنَ كُلِّ مَاسَــاً لَتُمُونُ ﴾ في سورة إبراهيم: الآية ٣٤<sup>(ه)</sup>.

وقد وقع الخلاف بين القطع والوصل في أربعة مواضع هي:

١ حقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَارُدُّوۤا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ ﴾ في سورة النساء: الآية ٩١.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّمَنَتْ أُخَلَّمَّ ۚ فِي سورة الأعراف: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>۱) البديع في الهجاء، تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف الجهني، (لوحة ۲۵۰)، مخطوط، بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة برقم (ب ٢٣٣١٨)، رقم (٢) في المجموعة؛ وجمال القراء (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٤٤، ٤٥)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص ٣١).

<sup>(</sup>٤) - نهاية القول المفيد (ص ١٩٤). وانظر: العميد (ص ١٦٥)؛ وسمير الطالبين (ص ٩١).

 <sup>(</sup>٥) العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٢٤)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٣٩).

عوله تعالى: ﴿ كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولِهُـ عَالَمُ فِي سورة المؤمنون: الآية ٤٤.
 عوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمْ خَرَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ شَيْكُ في سورة الملك: الآية ٨.

فكتب (كل) في بعض المصاحف مقطوعة عن (ما) وفي بعضها موصولة، وقد ذكر ذلك الإمام الشاطبي في العقيلة فقال:

وقل وءاتاكم من (كل) (ما) قطعوا والخلف في كلما ردوا فشا خبرا وكلما ألقي اسمع كلما دخلت وكلما جاء عن خلف يلي وقرا(١)

والراجح في هذه المواضع الأربعة هو الوصل(٢). وتوصل فيما عدا ذلك بالإجماع نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِّرِيًّا﴾

#### الحادي عشر (بئس) مع (ما)

تقطع (بئس) عن (ما) في ستة مواضع بلا خلاف، خمسة منها باللام، وواحد بالفاء، وهي:

١ حقوله تعالى: ﴿ مِنْ خَلَقْ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ في سورة البقرة: الآية ١٠٢.

[آل عمران: ٣٧]، وما أشبه ذلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عقيلة أتراب القصائد، للشاطبي مع شرحه للقاري، باب كل ما برقم (۲۳) قراءات؛ دار الكتب المصرية، مخطوط؛ ونهاية القول المفيد (ص ۱۹۰)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ۱۲۵، ۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) العميد (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سمير الطالبين (ص ٩٣)، وقد ذكر فيه مؤلفه الشيخ على الضباع رحمه الله تعالى: على أن العمل هو القطع في الموضعين: ﴿ كُلَّ مَارُدُّوَا ﴾، ﴿ كُلَّ مَاجَاءَ ﴾، وأن العمل هو الوصل في الموضعين: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتُ ﴾، ﴿ كُلَّمَا أَلْقِى ﴾. وكلامه متوافق مع رسم المصحف المطبوع بخط عثمان طه كما يلاحظ القارىء الكريم. والله أعلم.

- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فِي سورة المائدة: الآية ٦٢.
- ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ فِي سورة المائدة: الآية ٦٣.
- ٤ \_ قوله تعالى: ﴿ لِبَشْنَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ فَي سُورة المائدة: اللَّهِ قَالَمَ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - قوله تعالى: ﴿ لِبَشْنَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُسُهُمْ ﴾ في سورة المائدة: الآية ٨٠.
- عوله تعالى: ﴿ فَإِنْسَ مَا يَشَتَرُونَ ﴾ في سورة آل عمران: الآية
   ١٨٧.

وتوصل بلا خلاف في موضعين فقط في القرآن الكريم وهما:

- ١ \_ قوله تعالى: ﴿ بِنْسَكَمَا اَشْـ تَرَفّا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ في سورة البقرة: الآية ٩٠
   وهو أولها.
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ بِنْسَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِئ ﴾ في سورة الأعراف: الآية
   ١٥٠ (١).

ووقع الخلاف بين القطع والوصل في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ قُلُ اللهِ مَا يَأْمُرُكُمْ مِدِيمَ إِيمَانُكُمْ ﴾ في سورة البقرة: الآية ٩٣، ثاني موضع في البقرة، حيث كتب في بعض المصاحف مقطوعًا، وفي بعضها موصولاً، والراجح الوصل (٢).

## الثاني عشر (في) مع (ما)

تقطع (في) عن (ما) في موضع واحد بلا خلاف، وهو قوله تعالى: ﴿ أَتُثَرَّكُونَ فِي مَاهَنُهُنَا عَامِنِينَ ﴿ فِي سورة الشعراء: الآية ١٤٦.

نهاية القول المفيد (ص ١٩٥)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>۲) العميد (ص ١٦٥)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٤).

ويستوي القطع والوصل والقطع أكثر وأرجح<sup>(١)</sup> في عشرة مواضع في القرآن الكريم وهي:

١ ــ قوله تعالى: ﴿ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِ مَن مَعْرُونِ ﴾ الثانية في سورة المقرة: الآية ٢٤٠.

٧ \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لِيَسَبُلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُمُ ۚ ﴾ في سورة المائدة: الآية ١٨٠.

٣ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَا آَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ في سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

٤ \_ قوله تعالى: ﴿ لِيُّسَبُّلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ۖ فَي سُورَةَ الأَنعَامِ: الآية ١٦٥.

مــ قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿ فَي سُورة الْأَنسَاء: اللَّابة ١٠٢.

توله تعالى: ﴿ لَمُسَكُّرُ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ في سورة النور:
 الآية ١٤.

٧ \_ قوله تعالى: ﴿ فِي مَارَزَقْنَكُمْ ﴾ في سورة الروم: الآية ٢٨.

٨ = قوله تعالى: ﴿ فِ مَا هُمَّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ في سورة الزمر: الآية ٣.

٩ \_ قوله تعالى: ﴿ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ﴾ في سورة الزمر: الآية ٤٦.

١٠ \_ قوله تعالى: ﴿ وَنُنشِتَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ فِي سورة الواقعة: الآية

وهذا هو ما قاله ولد الشمس ابن الجزري في شرح منظومة أبيه رحمهما الله تعالى، وهو الحق الذي صرَّح به علماء الرسم، وعكس بعض الشراح للجزرية فجعل العشرة متفقًا على قطعها وحكى الخلاف الذي بالشعراء، ومن هؤلاء الشراح الشيخ خالد بن عبد الله بن أبى بكر الأزهري رحمه الله تعالى (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: العميد في علم التجويد (ص ١٦٤)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحواشي الأزهرية في حل المقدمة الجزرية (ص ٤٥، ٤٦)؛ وسمير الطالبين
 (ص ٩٣)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٤٠ \_ ٦٤١).

وما عدا ذلك موصول بلا خلاف نحو قوله تعالى: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آَخَذَتُمْ ﴾ [الأنفال: 7۸]، وما أشبه ذلك، سواء أكان خبرًا أم استفهامًا نحو: ﴿ فِيمَ كُنتُمْ ﴾ [النساء: ٩٧](١).

### الثالث عشر (أين) مع (ما)

وتوصل بها بلا خلاف في موضعين فقط في القرآن الكريم:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَ ﴾ في سورة البقرة: الآية
 ١١٥.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُّهَ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ في سورة النحل: الآية ٧٦.

ووقع الخلاف في ثلاثة مواضع أكثر المصاحف على قطعها، وبعضها على الوصل، وهي:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ في سورة النساء: الآية ٧٨.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ أَيِّنَهَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ ۞ في سورة الشعراء: الآية ٩٢.

٣ ــ قوله تعالى: ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا ﴾ في سورة الأحزاب: الآية
 ٢٠٦١.

وتقطع فيما عدا ذلك اتفاقًا نحو<sup>(٣)</sup>: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾ في سورة البقرة: الآية ١٤٨، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٤٦).

## الرابع عشر (إن) الشرطية مع (لم) الجازمة

فتوصل بها في موضع واحد بالاتفاق وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوا ﴾ في سورة هود: الآية ١٤ (١).

والمراد بالوصل ههنا حذف النون بين الهمزة و (لم)، ووجه القطع: الأصل، ووجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: اتحاد عمل (إن) و (لم)(٢).

وتقطع فيما عدا ذلك بلا خلاف نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ﴾ في سورة البقرة: الآية ٢٤، وما أشبه ذلك.

وأما (أن لم) المفتوح الهمزة فمقطوع بلا خلاف نحو: ﴿ أَيَحَسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ آحَدُّ ﴾ في سورة البلد: الآية ٧٣٠.

## الخامس عشر (أن) المصدرية مع (لن) الناصبة

وتوصل بها في موضعين فقط في القرآن الكريم بلا خلاف، وهما:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ٤٨ ..

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ آَلُ عَبْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ آَلُ لِهُ ٣ .

وعلى أحد القولين في قوله تعالى: ﴿ أَلَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ ﴾ في سورة المزمل: الآية ٢٠، والمشهور قطعه.

وتقطع عنها فيما عدا ذلك بلا خلاف نحو قوله تعالى: ﴿ أَن لَّن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ ﴾

<sup>(</sup>١) العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٢٧)؛ وسمير الطالبين (ص ٩١، ٩٢).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٢٤)؛ وجمال القراء (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٩٢).

في سورة الفتح: الآية ١٢<sup>(١)</sup>، وما أشبه ذلك.

ووجه القطع: التنبيه على الأصل، وعلى أن العمل للثاني، ووجه الوصل: التقوية مع مجانسة الإدغام (٢).

## السادس عشر (كي) المصدرية مع (لا) النافية

فتوصل بها باتفاق في أربعة مواضع في القرآن الكريم، وهي:

- ١ ح قوله تعالى: ﴿ لِحَيْلَاتَحْ زَنُواْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمْ ﴾
   نى سورة آل عمران: الآية ١٥٣.
- ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ في سورة الحج:
   الآية ٥.
- ٣ ــ قوله تعالى: ﴿ لِكُنِّكُ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ ﴾ في سورة الأحزاب: الآية
   ٠٥٠
- قوله تعالى: ﴿ لِكَيْتَلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنكَمُ ۚ ﴾ في سورة الحديد: الآية ٢٣.

وما عدا هذه المواضع الأربعة فمقطوع بالاتفاق نحو قوله تعالى: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةَ الْبَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ في سورة الحشر: الآية ٧، وما أشبه ذلك (٣).

ووجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: التقوية (٤).

<sup>: (</sup>۱) العميد (ص ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٤٦، ٤٧)؛ وسمير الطالبين (ص ٩١).

<sup>(</sup>٣) جمال القراء (٢/ ٢٤٢). وانظر: الملخص المفيد (ص ١٥٨)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) الحواشي الأزهرية (ص ٤٧).

#### السابع عشر

#### (عن) الجارة مع (من) الموصولة

تقطع (عن) عن (من) في موضعين فقط في القرآن الكريم، وهما:

أ = قوله تعالى: ﴿ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ﴾ في سورة النور: الآية ٤٣ .

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ في سورة النجم: الآية ٢٩

وليس في القرآن غيرهما(١).

## الثامن عشر (يوم) مع (هم)

تقطع (يوم) عن (هم) المرفوع الموضع في موضعين فقط، وهما:

١٦ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُم بَدِرْنُونَ ﴾ في سورة غافر: الآية ١٦.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُقْنَنُونَ ﴿ فِي سُورَةَ الذَّارِياتِ: الَّآيَةِ ٣٠ .

أما (هم) المجرور الموضع فقد اتفقوا على وصله بـ (يوم) نحو قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ ﴿ وَيَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ فَيَ سورة الذاريات: الآية ٦٠، ونحو قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُلْكَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصَعَقُونَ ﴿ فَي سورة الطور: الآية ٤٥.

ووجه قطع الأول: كونه ضمير رفع منفصل فـ (هم) مرفوع بالابتداء في الموضعين فالمناسب القطع، ووجه وصل الثاني: كونه ضميرًا مجرورًا متصلاً (٢).

وإنما كان (هم) ضمير رفع منفصل في الموضعين السابقين لأن (يوم) ليس مضافًا إلى الكناية فيهما وإنما هو مضاف إلى الجملة، يعني: يوم بروزهم، ويوم فتنتهم، فه (هم) في الموضعين في موضع رفع على الابتداء وما بعده الخبر، وأما

<sup>(</sup>١) العميد في علم التجويد (ص ١٦٠)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٢)؛ وجمال القراء (٢/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحواشي الأزهرية (ص ٤٧)؛ وغنية الطالبين، (لوحة ٣٨)، مخطوط؛ وجمال القزاء (٢/ ٦٣٨).

المجرور فلأن (يوم) مع (هم) حرف واحد لأن (هم) في موضع خفض بإضافة ال (يوم) إليه، والخافض والمخفوض بمنزلة حرف واحد (١).

## التاسع عشر لام الجر مع مجرورها

تقطع لام الجر في (مال) عن مجرورها في أربعة مواضع، هي:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ هَلَوُلآ الْقَوْمِ ﴾ في سورة النساء: الآية ٧٨.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ مَالِهَاذَا ٱلۡكِتَابِ ﴾ في سورة الكهف: الآية ٤٩.

٣ \_ قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِهَـٰذَا ٱلرَّسُولِ﴾ في سورة الفرقان: الَّاية ٧.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِلْكَ مُقطِعِينَ ﴿ فَي سورة المعارج: الآية
 ٣٦.

وتوصل بها فيما عدا ذلك نحو: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُمُ مِن يَعْمَتِهِ جُّرْتَى ﴿ فِي سورة اللَّيلِ: الآية ١٩ (٢٠).

ووجه القطع: التنبيه على أنها كلمة برأسها، ووجه الوصل: تقويتها لأنها على حرف واحد (٣).

## العشرون (تاء) (لات) مع (حين)

تقطع تاء (لات) عن (حين) في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ وََلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﷺ في سورة ص: الآية ٣، وليس ثم غيرها.

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ١٩٧). وانظر: البديع في الهجاء والرسم العثماني، (لوحة ٢٥٤). مخطوط.

<sup>(</sup>٢) جمال القراء (٢/ ٦٣٦)؛ والعميد (ص ١٦٣)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٣). وانظر: البديع في الهجاء والرسم العثماني (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٣) الحواشي الأزهرية (ص ٤٨).

وقيل بالوصل فيها، وهو ضعيف جدًّا<sup>(۱)</sup>، والقطع هو الأصح المروي، لأن (لا) نافية للجنس دحلت عليها تاء التأنيث كما دخلت في (ربت) و (ثمت)<sup>(۲)</sup>.

## الواحد والعشرون ﴿ كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ ﴾

فتوصل (كالوا) و (وزنوا) بلفظ (هم) من غير فصل بألف بعد الواو. فالمراد بالوصل: عدم كتابة ألف بعدها، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كتابتها من غير ألف، فعدم الألف دليل الاتصال، فلذلك لا بدَّ من الوصل، كما ثبت عنهم وصل (ال) المعرفة، وهاء التنبيه، وياء النداء بما بعدها لفظًا وخطًا لشدة الامتزاج وإن كانت كلمات مستقلة، وذلك لأن المنصوب مع ناصبه كالكلمة الواحدة (٣).

ف (ال) نحو: ﴿ لَلِجَالِ ﴾، و ﴿ السَّمَآءِ ﴾، وهاء التنبيه نحو: ﴿ هَاتَنَمُ هَاتُولَا مَ خَجَجُتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، و ﴿ هَنذِهِ ﴾، ويساء النسداء نحرو: ﴿ يَثَأَيُّهَا ﴾، و ﴿ يَكَادَمُ ﴾، ولا يصح الفصل، فلا يوقف على ما ذكر، بل يوصل قراءة ورسما وإن كانت كلمات مستقلة لشدة الامتزاج (٤)، والله أعلم.

يقول ابن الجزري في فصل معرفة المقطوع من الموصول (٥):

واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فاعرف لمقطع بعشر كلمات أن لا معملجاً ولا إلى المالة إلا

<sup>(</sup>١) العميد (ص ١٦١).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد في علم التجويد (ص ١٣٠)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٤، ٩٥)؛ وشرح رائية الشاطبي، للقاري، باب وصل ولات برقم (٢٣) قراءات. مخطوط بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) انظر: جمال القراء (٢/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدقائق المحكمة (ص ٦٥)؛ والعقد الفريد في علم التجويد (ص ١٣٠، ١٣١). والحواشي الأزهرية (ص ٤٨)؛ وسمير الطالبين (ص ٩٤).

انظر: المقدمة الجزرية مع شرحها الحواشي الأزهرية (ص ٤٢، ٤٨)؛ والدقائق المحكمة
 (ص ٤٥).

يشركن تشرك يدخلن تعلو على بالرعد والمفتوح صل وعن ما خلف المنافقين أم من أسسا وأن له المفتوح كسر إن ما وخلف الانفال ونحل وقعا ردوا كذا قل بئسما والوصل صف أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا تنزيل شعرا وغير ذي صلا في الشعرا الأحزاب والنسا وصف نجمع كيلا تحزنوا تأسوا على عن من يشاء من تولى يومهم تحين في الإمام صل وَوُهًلا

وتعبدوا يسس ثاني هود لا أن لا يقول إن ما نهوا اقطعوا من ما بروم والنسا فصلت النسا وذبح حيث ما الأنعام والمفتوح يدعون معا وكل ما سألتموه واختلف خلفتموني واشتروا في ما اقطعا خلفتموني واشتروا في ما اقطعا فأينما كالنحل صل ومختلف وصل فإلم هود ألمن نجعلا حج عليك حرج وقطعهم ومال هذا والدين هؤلا ووزنوهم وكالوهم صل

# الفصل الواحد والعشرون الكلمات المختلف فيها عن حفص من طريق الحرز (١)

تنقسم إلى اختلاف لفظى واختلاف معنوي:

فالاختلاف المعنوي: كالمتصل والمنفصل من أربع إلى خمس حركات، أو إلى ست حركات في المتصل حالة الوقف، والروم والإشمام في العارض وما شابه ذلك، وهذا هو الاختلاف المعنوى لأنه لا يظهر كثيرًا لفظًا.

أما الاختلاف اللفظي فهو على الترتيب الآتي:

١ ميم ﴿ الْمَدَ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ بآل عمران حالة وصلها، يكون لك فيها وجهان

الأول : قصر ميم ﴿ الَّمَّ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والثاني: مدها ست حركات مع حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة.

عين في الشورى ومريم، فيه وجهان هما:
 الأول: التوسط أربع حركات.

<sup>(</sup>۱) تكميلًا للفائدة ننبه القارىء الكريم إلى كتاب الفرائد المرتبة على الفوائد المهذبة في بيان خلف حفص من طريق الطيبة، للشيخ على محمد الضباع، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طبعة ربيع الثاني ١٣٤٧هـ. ففيه فوائد عظيمة، ولتركيزنا على خلف حفص من طريق الحرز لم ننقل منه، لكنا ننبه القارىء إليه.

الثاني: والمدست حركات(١).

٣ \_ همزة الوصل، في قوله تعالى: ﴿ مَ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ موضعي الأنعام (الآية رقم ١٤٣)، و ﴿ مَ ٱللَّهُ ﴾
 ١٤٣، ١٤٤)، و ﴿ مَ ٱلْكَنَ ﴾ موضعي يونس (الآية رقم ٥١ و ٩١)، و ﴿ مَ ٱللَّهُ ﴾
 بها، أي: بيونس (آية رقم ٥٩)، وبالنمل (آية رقم ٥٩) فيها وجهان:

الأول: إبدالها ألفًا مع الإشباع(٢) لالتقاء الساكنين.

الثاني: تسهيلها بين الهمزة والألف مع القصر (٣).

الضاد في ﴿ ضَعْفِ ﴾ في الروم، في قوله تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ أَوْةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً ﴾ (آية رقم ٥٤)، في الثلاث الكلمات وجهان:

الأول: فتح الضاد، وهو من روايته عن عاصم.

الثاني: ضم الضاد وهو اختياره لنفسه اتباعًا للغة النبي ﷺ لا نقلاً عن عاصم (١٠).

وقد نص على ذلك كما مر في ترجمته حيث قال: ما خالفت عاصمًا في شيء من القرآن إلاَّ في هذا الحرف<sup>(٥)</sup>.

الصاد في ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّعِطِرُونَ ﴿ ﴾، [الطور: ٣٧]، فيه وجهان: السين
 والصاد، وأما قوله تعالى في سورة الغاشية ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ ﴿ أَلَّهُ ، فليس

<sup>(</sup>١) انظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، للشيخ علي محمد الضباع (ص ٢٢).

<sup>. (</sup>٢) المراد بالإشباع المدست حركات.

<sup>(</sup>٣) انظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص (ص ١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص (ص ٢٤، ٢٥)، وسراج القارىء المبتدي (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) وانظر: البيان في ترتيل القرآن برواية حفص بن سليمان، للشيخ محمد فهد خارف (ص ٥٥)، دار العلوم الإنسانية.

فيه من طريق الحرز إلاَّ وجه واحد وهو الصاد(١).

توله تعالى: ﴿ فَمَا عَالَمُونَ ﴾ ، [النمل: ٣٦]، في الوقف فيه وجهان:
 الأول: الوقف عليها بإثبات الياء.

الثاني: الوقف عليها بحذفها.

٧ ــ سلاسلا، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً ﴾ [الإنسان: ٤]، في
 الوقف عليها وجهان

الأول: إثبات الألف

الثاني: حدفها(٢).

و الخلاف في راء ﴿فِرْقِ﴾، [الشعراء: ٦٣]، حيث يجوز فيه وجهان: التفخيم والترقيق<sup>(٤)</sup>، والخلاف فيها من أجل كسر حرف الاستعلاء، فمنهم من فخمها نظرًا لوقوع حرف الاستعلاء بعدها، ومنهم من رققها لأن حرف الاستعلاء تحرك بالكسر<sup>(٥)</sup>.

 $<sup>\</sup>Lambda = 0$  والخلاف في العارض للسكون، من قصر وتوسط ومد $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: صريح النص (ص ١٤)؛ والبيان في ترتيل القرآن (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: صريح النص (ص ١٥).

<sup>(</sup>٣) راجع: المد العارض للسكون في الفصل الثامن من هذه الرسالة ٢٠٥، وهناك الخلاف الفضل الثامن من هذه الرسالة ٢٠٥، وهناك الخلاف الفضا الفضا في قوله تعالى: ﴿ أَلَا تَعْلَقُكُم بسورة المرسلات: الآية ٢٠، حيث جاءت بإدغام القاف في الكاف إدغامًا محضًا، وبإدغامه فيه مع إبقاء صفة استعلاء القاف، وقد جعلها بعض العلماء من الكلمات المختلف فيها من طريق الحرز. انظر: العميد في علم التجويد (ص ٩٣). وأما صاحب صريح النص فلم يعدها من المختلف فيه من طريق الحرز. انظر (ص ٢٣)، وهذا من زيادات القصيد كما أفادنا بذلك شيخنا عبد الباسط.

<sup>(</sup>٤) انظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: البيان في ترتيل القرآن (ص ٥٠).

#### وإليك أدلة ما قلناه:

#### 11 \_ أدلة المتصل والمنفصل:

قال صاحب إتحاف البرية بتحرير الشاطبية:

كمتصل (والشام مع عاصم تلا وعن عاصم خمس وذا فيهِما كلا)(١) ومنفصلاً أشبع لورش وحمزة بأربعة ثم الكسائي كذا اجعلا

## ٢ \_ دليل الروم والإشمام في العارض:

قال الشاطبي رحمه الله تعالى:

وعند أبي عمرو وكوفيهم به وأكثر أعلام القران يسراهما ورومك إسماع المحرك واقفًا والاشمام إطباق الشفاه بعيد ما

من الروم والاشمام سمت تجملا لسائرهم أولى العلائق مطولا بصوت خفي كل دان تنولا يسكن لا صوت هناك فيصحل(٢)

واعلم أن الإشمام على قسمين: قسم مختص بالوقف، وقسم مختص بالوصل، فالمختص بالوصل عندنا قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ (الآية رقم ١١)، ودليلها وأن فيها الروم والإشمام قول صاحب إتحاف البرية بتحرير الشاطية:

وإشمام تأمنا لكل ورومه وقد قيل بالإدغام محضًا ووهلا<sup>(٣)</sup> أي: أن الإدغام وجه ثالث، وهو ضعيف لا يقرأ به.

## ٣ \_ دليل ﴿ الْمَرْ اللَّهُ ﴾ في آل عمران:

قال صاحب إتحاف البرية بتحرير الشاطبية (٤):

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف البرية في تحرير الشاطبية حكم ما في المد والقصر (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني باب الوقف على أواخر الكلم (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: إتحاف البرية بتحرير الشاطبية. حكم ما في سورة يوسف (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق حكم ما في المدوالقصر (ص ١٧).

ومدله عند الفواتح مشعا لكل وذا في آل عمران قد أتى

وإن عرض التحريك فاقصر وطولا وورش فقط في العنكبوت لـ ه كـ للا

#### ٤ - دليل عين بالشوري ومريم:

قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ومدّ له عند الفواتح مشعسا

(وفي عين الوجهان والطول فضلا)(١)

## دليل ﴿ ءَآلذَ كَرَيْنِ ﴾ وأخواتها:

قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن فللكل ذا أولى ويقصره الذي

وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا يسهل عن كل كالآن مشلا(٢)

#### ٦ \_ دليل ﴿ ضَعْفِ ﴾ بالروم:

أحبر الشاطبي أن المشار إليهم بالفا والنون من قوله: (فاشيه نفلا) وهما حمزة وعاصم قرآ: ﴿ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾ بفتح ضم الضاد، وأن المشار إليهم بالصاد والعين والفاء من قوله: (صف عن خلف فصل) وفان المشار إليهم بالصاد والعين والفاء من قوله: ﴿ مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً وَهُم شعبة وحفص وحمزة \_ قرأوا بالروم: ﴿ مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوتً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ ضَعْفا ﴾ بفتح ضم الضاد في الثلاثة بخلاف عن حفص،

<sup>(</sup>١) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني. باب المد والقصر (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني باب الهمزتين من كلمة (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني. سورة الأنفال: الآية ٥٩. والعين في (عن خلف) رمز لحفضٌ.

فصار لحفص وجهان في الثلاثة كما ذكرنا سابقًا<sup>(١)</sup>.

## ٧ \_ دليل الصاد في ﴿ ٱلمُهِمَ يَطِرُونَ ١٩ بالطور:

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

رضا يصعقون اضممه كم نص والمسيـــ ـــطرون لسان عاب بالخلف زملا(٢)

#### ٨ \_ دليل ﴿ فَمَا ءَاتَنْنِ ٤ بالنمل:

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

وفي النمـل آتـانـي ويفتـح عـن أولـى حمى وخلاف الوقف بين حلا علا<sup>(٣)</sup>

## ٩ \_ دليل ﴿ سَكَسِلاً ﴾ بالإنسان:

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

سلاسل نسون إذ رووا صسرفسه لنسا

وبالقصر قف من عن هدي خلفهم فلا<sup>(٤)</sup>

## ١٠ ــ دليل الترقيق والتفخيم في راء ﴿ فِرْقِ﴾ :

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

ويجمعها قظ خص ضغط، وخلفهم بفرق جرى بين المشائخ سلسلا(ه)

<sup>(</sup>١) انظر: سراج القارىء المبتدي (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني ووجه التهاني، من سورة محمد ﷺ إلى سورة الرحمن عز وجل (ص ٨٦). والعين في (عاب) رمز لحفص.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق باب ياءات الزوائد (ص ٣٧). والعين في (علا) رمز لحفص.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق فرش سورة القيامة إلى سورة النبأ (ص ٩٠). والعين في (عن) رمز لحفص.

 <sup>(</sup>٥) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص ٣١)، باب مذهبهم في الراءات.

#### تَتمَّة:

ما ينبغي أن يراعي لحفص:

١ -- تسهيل الهمزة الثانية بين بين، أي: بينها وبين الألف في كلمة ﴿ ءَاْعَمِي ﴾ [فصلت: ٤٤](١).

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

وحققها في فصلت صحبة ءأعـ جمي والأولى أسقطن لتسهسلا(٢)

فَفَي هذا البيت بيّن الشاطبي رحمه الله: أن المرموز لهم بـ (صحبة) وهم:

حمزة والكسائي وشعبة (٣) حققوا الهمزة الثانية في ﴿ ءَأَجْمَعَ ۗ ﴾، وأما المرموز باللام في (لتسهلا) وهو هشام (١) فقد أسقط الهمزة الأولى، وهذا يعني أن الباقين (٥) ومنهم حفص سهلوا الهمزة الثانية، حيث وقد جاءت هذه البيت بعد قول الشاطبي في أول باب الهمزتين من كلمة:

وتسهيل أخرى همزتين بكلمة (٦٠).

وقال الشيخ إبراهيم السمنودي:

أأعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها(٧)

ويرجع في كيفية التسهيل إلى المشافهة والتلقي من المشايخ المتقدمين الضابطين الآخذين لهذا العلم عن أهله.

<sup>: (</sup>۱) سراج القارىء المبتدي (ص ٦٣ ـ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني، باب الهمزتين من كلمة؛ وسراج القارىء المبتدي (ص ٦٣ ـ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: القراء ورواتهم في أول هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) الراوي الأول لابن عامر.

بغض النظر عمن سهل وأدخل أو سهل فقط والذي يهمنا هنا هو حفص.

<sup>(</sup>٦) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص ١٧). باب الهمزتين من كلمة.

<sup>(</sup>٧) تلخيص لآليء البيان (ص ١٩).

٢ \_ إمالة الراء والألف في لفظ ﴿ بَحْرِيهَا ﴾، في سورة هود: الآية ٤١، ولم
 يُملُ حفص في القرآن إلا هذه الكلمة.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين: وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا(١)

٣ \_ ويبصط، من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبَضَّكُمٌّ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، تقرأ بالسين الخالصة.

٤ - ﴿بصطة﴾، من قوله تعالى: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً ﴾ [الأعراف: ٦٩]، تقرأ بالسين الخالصة (٢).

﴿ الْإِنْتُمُ ﴾، من قول تعالى: ﴿ يِشْنَ الْإَنْتُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اللَّإِيمَانِ ﴾
 [الحجرات: ١١]، إذا ابتدأنا بها لنا فيها وجهان:

أحدهما: البدء بهمزة مفتوحة فلام مكسورة فسين ساكنة.

والآخر: حذف همزة الوصل والبدء بلام مكسورة فسين ساكنة (٣).

قال الشيخ إبراهيم السمنودي:

وابدأ بهمز أو بـــلام فـــي ابتـــدا الاســم الفســوق فـي اختبــار قصــدا اللهـــار

٦ \_ إسكان هاء الكناية، في ﴿ أَرْجِهُ ﴾ [الأعراف: ١١١، والشعراء: ٣٦]، وكذا ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ [النمل: ٢٨]، وضم الهاء من غير صلة في ﴿ يَرْضُهُ لَكُمُ ﴾ [الزمر: ٧]، وأما ﴿ وَيَتَقَدِ ﴾ [النور: ٢٠]، فقد قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء من غير صلة، وأما ﴿ وَيَخَلُدُ فِيدِ مُهَانًا ﴿ إِنْ إِلَا الْفَرقان: ٦٩]، فقرأها بالصلة بمقدار حركتين.

<sup>(</sup>١) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص ١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص (ص ١٣)؛ والبيان في ترتيل القرآن (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية المريد في علم التجويد (ص ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) تلخيص لآليء البيان (ص ١٧).

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو وِلاً<sup>(١)</sup> وقال أيضًا:

وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه <sup>(٢)</sup>.

٧ ــ إدغام الثاء في الذال، في قوله تعالى: ﴿ يَلْهَتُ ذَّالِكَ ﴾ [الأعراف: ٧٦]،
 وإدغام الباء في الميم في قوله تعالى: ﴿ أَرْكَبُ مُعَنَا ﴾ [هود: ٤٢] إدغامًا كاملاً
 للتجانس الذي بينهما.

٨ \_ إظهار النون عند الواو، في كل من: ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾،
 و ﴿ نَــَّ وَٱلْقَلَمِ ﴾.

9 \_ إدخام الطاء في التاء، في كل من: ﴿ بَسَطَتَ ﴾ [المائدة: ٢٨]،
 و ﴿ وأحطت ﴾ [النمل: ٢٢]، إدغامًا ناقصًا مع بقاء صفة الإطباق للتقارب الذي بينهما (٣).

وهناك أمور أخرى ينبغي مراعاتها مبثوثة في ثنايا هذه الرسالة فلا داعي للتكرار،

قال الشيخ السمنودي:

أأعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سينًا ويبسط وثاني بسطة (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص ١٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية المريد في علم التجويد (ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) لَاليء البيان (ص ٢٣).

# الفصل الثاني والعشرون ما تُخَالِفُ فيه روضة الحفاظ \_ مع قصر المنفصل \_ الحرز من الأحكام

نرى ــ من تمام الفائدة ــ أنا ما دمنا قد ذكرنا أحكام رواية حفص من طريق الحرز بتوسط المنفصل أن نذكر ما تخالف فيه روضة الحفاظ لابن المعدل ــ مع قصر المنفصل ــ الحرز من الأحكام، وطريق روضة الحفاظ في طيبة النشر في القراءات العشر.

تخالف روضة الحفاظ لابن المعدل ــ مع قصر المنفصل ــ الحرزَ في أحكام، منها:

- ١ ــ وجوب توسط المتصل، أي مده أربع حركات فقط، لا جواز مده أربعًا أو خمسًا كما في الحرز.
- ٢ ــ وجوب إبدال همزة الوصل مع مدها إذا وقعت بين همزة استفهام ولام ساكنة،
   وذلك في المواضع الستة المذكورة قبلُ فقط (١) لا جواز إبدالها مدًّا وتسهيلها
   بلا مد كما في الحرز.
- عرب فتح الضاد في ﴿ ضَعْفِ﴾، و ﴿ ضَعْفُا﴾ بالروم فقط، دون جواز فتحها
   وضمها كما في الحرز.

<sup>(</sup>۱) وهي: ﴿ مَا لَذَّكَرَيْنِ ﴾ موضعي الأنعام، و ﴿ مَا آلَتَنَ ﴾ موضعي يونس، و ﴿ مَاللَّهُ ﴾ بيونس والنمل.

- ٤ ـ وجوب السين في ﴿ ٱلْمُصَيِّمِطِرُونَ ﴿ اللَّمْ الطَّالِهِ الطَّاوِرِ فَقَطْ، دُونَ جُواز السين والصَّادِ.
   كما في الحرز.
- وجوب الإدغام الكامل في ﴿ غَلْقَكُم ﴾ بالمرسلات فقط دون جواز الإدغام الكامل والناقص فيها كما في الحرز (١١).
- ٦ وجوب الإشمام في نون ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ بيوسف فقط، لا جواز الإشمام والروم فيها
   كما في الحرز.
- ٧ ــ وجوب التفخيم في راء ﴿فِرْقِ﴾ بالشعراء، لا جواز تفخيمها وترقيقها كما في
   الحرز.
- عدم السكت في ألف ﴿ عَوَجًا ﴾، وألف ﴿ مَرْقَدِنَا ۗ ﴾، ونون ﴿ مَنْ رَقِرِ إِنَّ ﴾،
   ولام ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ لا وجوبه فيها كما في الحرز

ويجمع هذه الأحكام التسعة حسب ترتيبها السابق النظم الآتي (٢).

حمدت إلهي مع صلاتي مسلمًا على المصطفى والآل والصحب والولا وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصم للدى روضة لابن المعدل تقبيلا فقصر لمفصول ووسط لمتصل وهمزة وصل منيك الآن أبيدلا وبالفتح ضعف الروم والسين في المصيطرون ونخلقكم فأدغم مكملا وتأمنا بالإشمام فاقراً مفخمًا بفرق وآتاني احذفا وسلاسلا

<sup>(</sup>١) إضافة الخلف في ﴿ غَلْقَتُكُم ﴾ بسورة المرسلات إلى الحرز من زيادات القصيدة كما أفادنا بذلك شيخنا عبد الباسط حامد الشهير بعبد الباسط هاشم عن شيخه، وذلك أن الشاطبي رحمه الله لم يذكر هذا الخلف في حرزه، «والخلف في ﴿ غَلْقَكُم ﴾ نص عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حيث قال في طيبته: والخلف بنخلقكم وقع».

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد (ص ٩٣، ٩٤).

ببل ران من راق وكنن متأملا فكالحرز في كل الأمور روى الملا

ولا سكت في عوجا ومرقدنا ولا وفيما عدا هذا الذي قد ذكرته

١٠ ــ كذلك تخالف الروضة الحرز في عين فاتحة سورتي مريم والشورى، حيث يتعين على طريق روضة الحفاظ من الطيبة الأخذ بوجه التوسط، لا التوسط والطول كما في الحرز. والله أعلم.

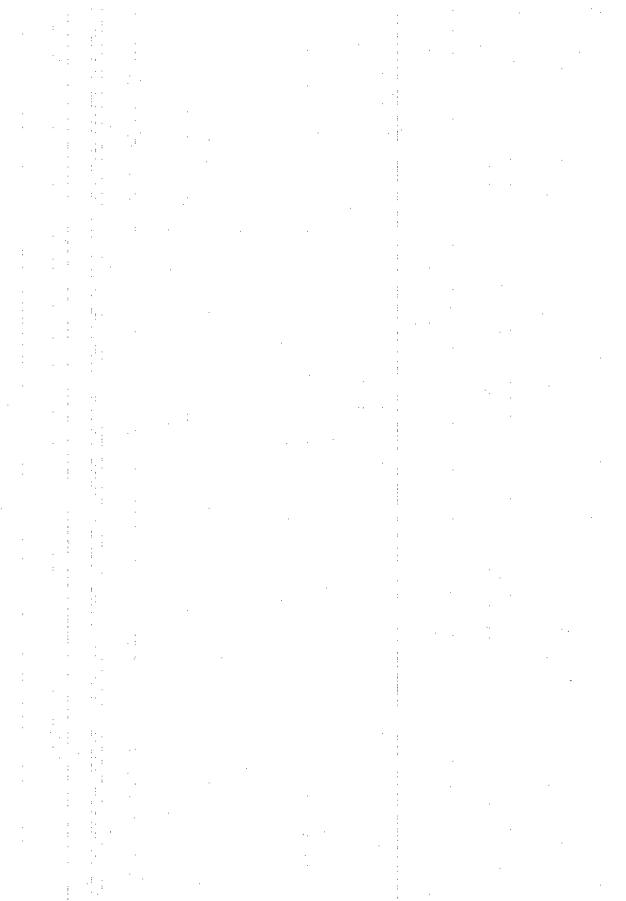

## الخاتِمة في أمور تتعلق بختم القرآن الكريم

#### التكبير

#### حكمه:

التكبير سنَّة عند ختم القرآن الكريم.

#### سببه:

<sup>(</sup>۱) انظر في سبب ورود التكبير: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۳/ ۳۷۰ ــ ۳۷۹)، وتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى سنة ٤٧٤هـ)، (٤/ ٤٧٤ ــ ٤٧٥)، المكتبة العصرية ــ صيدا ــ بيروت، الطبعة ١٤١٨هـ/ ١٤٩٨م، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰ / ۹۲)، وإرشاد البصير إلى سنية التكبير عن =

#### الدليل على التكبير:

اتفق الحفاظ على أن التكبير لم يرفعه أحد إلى النّبي على إلاّ البزي، فقد رُوي عنه بأسانيد متعددة أنه قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴾ قال لي: كبّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على النبى على فأمره بذلك،

وقد أجمع أهل الأداء على الأخذ به للبزي، وقد رواه مرفوعًا، وأما غيره فإنما رواه موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقد أخذ به الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه واعتبر التكبير سنة من سنن النبي ﷺ، فعن موسى بن هارون قال: قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك ﷺ (٢)، وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا

البشير النذير ﷺ، بقلم أحمد الزعبي الحسني (ص ١٢ – ١٧)، دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع – بيروت – لبنان. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٢٣ ــ ٢٢٤)؛ وكيف يتلى القرآن (ص ٢٧ ــ ٧٤). والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين (٣/٤/٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ، ووافقه الذهبي، لكن قال: البزي قد تكلم فيه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقواه (٢/ ٣٦٩ ــ ٣٧١)، وصححه ابن كثير في تقسير (٤/ ٤٧٤):

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/ ١١٠)، حلبي، والنشر في القراءات العشر (٣/ ٣٨٦)، وإبراز المعاني من حرز الأماني للشاطبي، تأليف الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي المتوفى سنة ٦٦٥هـ، تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عوض (ص ٧٣٦)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (بدون تاريخ).

التكبير في الصلاة، فقال: أحسنت وأصبت السنة (١)، قال ابن كثير ــ تعليقًا على ما ذكره أبو شامة عن الشافعي ــ : وهذا يقتضي صحة الحديث (٢).

وقال ابن الجزري: «اعلم أن التكبير صح عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم، ومن روى عنهم صحة استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر»(7) \_ ثم ذكر جملة من القراء صحت عنهم \_ وقد نظم هذا المعنى في الطية، فقال:

وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكّين أهل العلم في كل حال ولدى الصلاة سلسل عن أثمة ثقات (٤)

ولم يقتصر التكبير على أهل مكة فقط، بل أخذ به أهل الأمصار في سائر الأقطار، يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: «وقد صار على هذا العمل عند أهل الأمصار في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل، واجتماعهم في المجالس لدى الأماثل، وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان، ولا يتركه عند الختم على أي حال كان»(٥).

#### صيغتُه:

صيغته: (الله أكبر) قبل البسملة، من غير زيادة تهليل ولا تحميد عند الجمهور من القراء.

<sup>(</sup>١) انظر: إبراز المعانى من حرز المعانى (ص ٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/٤/٤)، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/ ١١٠)، حلبي.

 <sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (٣/ ٣٨٠)، والقول المعتبر في الأوجه التي بين السور
 (ص ٧٩).

<sup>﴿</sup>٤) انظر: طيبة النشر في العشر (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر في القراءات العشر (٣/ ٣٨٠ ـ ٤١٠)، وللتوسع في سنية التكبير راجع: إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير ﷺ (الجزء كاملاً)، وهو رد على من أنكر سنية التكبير.

وزاد بعضهم: التهليل قبل التكبير، فقالوا: (لا إلـٰه إلاَّ الله والله أكبر) بسم الله... إلخ.

وزاد بعضهم: التحميم بعد التكبير فقالوا: (لا إلك إلَّا الله والله أكبر ولله الحمد) بسم الله . . . إلخ، فلا: يجوز اقتران التحميد بالتكبير إلَّا إذا سبق بالتهليل (١٠).

ونود أن ننبه إلى أنه لا يلتفت إلى من أنكر التهليل والتحميد مع التكبير عند سور الختم في رواية حفص، فقد أجازه له غير واحد من الثقات، بل أجازه لكل القراء العشرة في هذا المكان؛ لأنه محل إطناب وتلذذ بذكر الله تعالى، وقد شنع صاحب عمدة الخلان (مه شرح زبدة العرفان على من أنكر ذلك فقال: (وكذا لا يمنع القارىء من التهليل والتحميد من آخر الضحى إلى آخر الناس في قراءة أحد من الأئمة، إذا كان بنية الشكر والتعظيم والتبرك، فلا عبرة برأي بعض المتعصبين من للأئمة، إذا كان بنية الشكر والتعظيم والتبرك، فلا عبرة برأي بعض المتعصبين من لدن سورة الضحى إلى سورة الناس، وينكرون أخذ التهليل والتحميد فيها، ويزعمون أن أخذ التهليل والتحميد فيها، ويزعمون أن أخذ التهليل والتحميد فيها، ويزعمون أن المشتكى من هذه الخصلة ذات الشناعة (مها)، انتهت عبارته، وأرى أنني لست في حاجة إلى التعليق عليها؛ لوضوحها وصراحتها.

<sup>(</sup>۱) انظر: النشر في القراءات العشر (۳/۳٪ وما بعدها)، والقول المعتبر في الأوجه التي بين السور (ص ۷۹)، وقرة العين (ص ۷۷)، وفتح المجيد شرح العميد في علم التجويد (ص ۹۰ ـ ۹۱).

 <sup>(</sup>٢) هو العلامة أبو العاكف محمد أمين المدعو بعبد الله أفندي، عالم فريد في علوم القرآن والقراءات، له تصانيف باهرة يرجع إليها الأثمة المحققون، ويعد من أعيان القرن الثالث عشر الهجري.

 <sup>(</sup>٣) انظر: عمدة الخلان في إيضاح زبدة العرفان تأليف الشيخ محمد أمين المدعو بعبد الله أفندي زاده (ص ٤٩٤)، وهو شرح على زبدة العرفان في وجوه القرآن للشيخ حامد بن عبد اللهتاح البالوي (له صورة عندي)، ونقلها صاحب القارىء (ص ٩٩١ ـ ٩٩٠).

#### محل ابتدائه وانتهائه:

اختُلف في ذلك إلى قولين:

الأول: ذهب جماعة كالداني رحمه الله تعالى إلى أن ابتداءه من آخر ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾، وانتهاءه آخر الناس، وهذا القول مبني على أن التكبير لآخر السور(١٠).

الثاني: واتفق أصحاب هذا المذهب على أن انتهاءه أول سورة الناس، واختلفوا في ابتدائه:

فقال بعضهم: من أول: ﴿ أَلَوْ نَشَرَحْ ﴾.

وقال آخرون: من أول: ﴿ وَٱلصُّحَيٰ ﴾، وهذا القول مبني على أن التكبير لأول السور<sup>(۲)</sup>.

#### سبب الخلاف:

سبب هذا الخلاف أن تكبيره على آخر قراءة جبريل عليه السلام لسورة الضحى، وأول قراءته على لها، فإن جعلناه لقراءة النبي على كان من أول الضحى، وهو ظاهر في جعله للأوائل، وأولها ﴿وَالشُّحَن ﴾، وإن جعلناه لقراءة جبريل عليه السلام كان بعد الضحى، وهو ظاهر في جعله للأواخر.

والقولان صحيحان، وتعليلهما واضح، ومنشأ الخلاف بيِّنٌ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: القول المعتبر في الأوجه التي بين السور (ص ٨٠)، والنشر (٣/ ٣٨٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (٣/ ٣٩٠ وما بعدها)، والقول المعتبر في الأوجه التي بين السور (ص ٨٠)، وعمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن، للإمام مصطفى بن عبد الرحمن الإزميري، بتعليقات الأستاذين: محمد محمد جابر، وأحمد عبد العزيز الزيات (ص ١٧٢، ١٧٣)، يطلب من مكتبة الجندي بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: قرة العين (ص ٤٧).

#### أوجه التكبير:

للتكبير ثمانية أوجه، سبعة جائزة، وواحد ممنوع.

فالسبعة الجائزة هي:

وجهان على احتمال كون التكبير لأول السورة، ووجهان على احتمال كونه لآخرها، وثلاثة تحتمل كلا التقديرين<sup>(۱)</sup>.

#### أولاً \_ الوجهان اللذان لأول السورة:

- ١ \_ القطع<sup>(۲)</sup> على آخر السورة، ووصل التكبير بالبسملة ووصلهما بأول السورة، وهو: ﴿ فَحَدِّتُ شَهَا ﴾ (٣) الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلَمْ نَشَرَحٌ ﴾ .
- ٢ ـ قطع التكبير عن آخر السورة، ووصله بالبسملة مع الوقف عليها،
   والابتداء بأول السورة، وهو: ﴿ فَحَدِّتْ شَ ﴾ الله أكبر بسم الله
   الرحمن الرحيم ﴿ أَلَوْ نَشْرَتْ ﴾ .

#### ثانيًا \_ الوجهان اللذان لآخر السورة:

- ١ وصل التكبير بآخر السورة مع الوقف عليه، ووصل البسملة بأول السورة. وهو: ﴿ فَحَدِّثُ شِيَّ ﴾ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلَرُ نَشَرَةً ﴾ .
- ٢ ـ وصل التكبير بآخر السورة مع الوقف عليه، والوقف على البسملة، ثم
   الابتداء بأول السورة، وهو: ﴿ فَحَدِّثَ شَ ﴾ الله أكبر بسم الله
   الرحمن الرحيم ﴿ أَلَا فَشَرَحَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: النشر في القراءات العشر (٢/٣٪)، والقول المعتبر في الأوجه التي بين السور (ص ٨٠٪)؛ وقرة العين (ص ٤٤٪).

 <sup>(</sup>۲) المراد بالقطع هنا وفي المواضع التي ستأتي: الوقف المعروف، لا القطع الذي هو الإعراض
 عن القراءة، ولا السكت الذي هو دون تنفس. انظر: النشر (۳/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) هذه العلامة ( ● ) تدل على موضع الوقف . .

#### ثالثًا \_ الثلاثة الأوجه المحتملة كلا التقديرين:

- ١ \_ وصل الجميع، أعني وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة، وهو: ﴿ فَحَدِّتُ إِنَّ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلَرَ نَشْرَحُ ﴾.
- ٢ \_ القطع على آخر السورة، وعلى التكبير، ووصل البسملة بأول السورة،
   وهو: ﴿ فَحَدِّثُ شَهَ ﴾ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلَدَ 
   نَشْرَحُ ﴾ .
- ٣ \_ قطع الجميع، أعني قطع التكبير عن آخر السورة، وعن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة، وهو: ﴿ فَحَدِّتْ شَيْحَ ﴾ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلْرَنَشْرَحَ ﴾ .

فهذه السبعة الأوجه جائزة بين ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ ﴾، و ﴿ أَلَدُ نَشَرَعُ ﴾، وهكذا إلى آخر الفلق والناس.

ويجوز بين الليل والضحى خمسة أوجه: بإسقاط الوجهين اللذين لآخر السورة، إذ لم يقل أحد إنه لآخر الليل(١).

ويجوز بين الناس والفاتحة خمسة أوجه: بإسقاط الوجهين اللذين لأول السورة، إذ لم يقل أحد إنه لأول الفاتحة (٢).

#### رابعًا \_ الوجه الممنوع:

وأما الوجه الممنوع فهو وصل آخر السورة بالتكبير، ووصل التكبير بالبسملة،

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (٣/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الأوجه السابقة في: النشر (٢/ ٤٠٦ ــ ٤١٠)، والقول المعتبر في الأوجه التي بين السور (ص ٨١)، وقرة العين (ص ٤٨، ٤٩)، وصريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص (ص ٥)؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد (ص ٢٥٥ ــ ٢٢٦).

وقطع أول السورة، لما فيه من قطع البسملة عن أول السورة، وإلحاقها بآخرها، والبسملة ــ كما تقدم ــ إنما هي لأوائل السور لا لأواخرها (١٠).

وللإمام المتولي رحمه الله تعالى رسالة في التكبير نرى من الفائدة إلحاقها بهذا الدرس، يقول رحمه الله تعالى:

مسن بعسد حمسد الله والصلة فهاك أوجهًا لتكبير أتيى وهمو عسن البري بلا خلاف وبعض التهليل زاد عن كلا من بعده، وبدؤه من والضحيي وحكمه عندهم السنية قطع الجميع ثم وصل التسمية ووصل تكبير بها ملع قطعها وختم سورة بتكبير صل وللسرحيم صل ببدء السورة لكن ختم الليل لا تصل بال كذاك ختم الناس لا تقطع معا يبقيى لكل خمسة صحيحة ومثلم التهليل قل والحمدلة وعند إسكان ولي دين فلا والفتح مع كل الوجوه آتي علي النبي المصطفي والآل

على النبي شافع العصاة لابسن كثيسرهم بحسرز يسا فتسي وهمو لقنسل على الخللاف قبل وللبزي بعض حمدلا مسن آخسر أو أول قسد صححها وسبعية أوجهه مرضية باول السورة وهي الآتية عسن أول السورة تسم وصلها وقف عليه كالرحيم تعدل وصـــل لكــــلُّ ذا تمــــام السبعــــة حتكبير واقفا به كما نقل وصلك تكبيرًا ببسم تتبعا يفهمها مستكمل القريحة وأول الضحيي فلل تحميد ليه يأتى سوى التكبير للزي انقلا وحمسد ربنسا مسع الصنبلاة وصحبـــه خـــاتمـــة المقـــال(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: النشر (۲/۳)، والقول المعتبر (ص ۸۰)، وقرة العين (ص ٤٩)، والمفيد في علم التجويد (ص ۹۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة التكبير، للشيخ محمد المتولي، مطبوعة مع كتاب إتحاف الأنام وإسعاف =

#### فائدة:

إذا وصلت التكبير بآخر سورة كسرت ما آخره ساكن، نحو: ﴿ فَحَدِّتْ ﴿ اللهُ أَكبر، أو متحرك لحقه التنوين سواء كان منصوبًا نحو: ﴿ قُوَّابًا ﴿ ﴾ الله أكبر، أو مجرورًا نحو: ﴿ مِّن مَّسَلِم ﴾ الله أكبر، أو مجرورًا نحو: ﴿ مِّن مَّسَلِم ﴾ الله أكبر.

وإن تحرك بـلا تنـويـن بقـي علـى حـالـه نحـو: ﴿ ٱلْأَبْتُرُ ۞ ﴾ الله أكبر، و ﴿ وَالْفَجْرِ ۞ ﴾ الله أكبر، و ﴿ وَالْفَجْرِ ۞ ﴾ الله أكبر،

وإن كان آخر السورة هاء ضمير موصولة بواو لفظية حذفت صلتها للتخلص من التقاء الساكنين، نحو: ﴿خَشِيَ رَبِّمُ الله أكبر.

وتسقط ألف الوصل التي في لفظ الجلالة في جميع ما تقدم في هذه الفائدة خال الدرج.

ولا يخفى أن اللام في لفظ الجلالة مع الكسرة مرققة، ومع الضمة والفتحة مفخمة، وإذا وصلت التهليل بآخر السورة أبقيت أواخر السور على حالها سواء كان متحركًا أو ساكنًا إلاَّ أن يكون تنوينًا فإنه يدغم نحو: ﴿ مُّمَدَّدَةٍ ﴿ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ اللهُ . . . (١).

#### تنبيه:

ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين، وإن لم يفعل يكن اختلالاً في الرواية، بل هو من اختلاف التخيير. نعم الإتيان مما يختص بكون التكبير لآخر السورة، وبوجه مما يختص بكونه لأولها أو بوجه مما يحتملهما متعين، إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية، فلا بد من

الأفهام بشرح توضيح المقام في وقف حمزة وهشام، للشيخ محمد المتولي ــ كذلك ــ (ص ٧٣)؛ توزيع المكتبة المحمودية التجارية بميدان الأزهر الشريف.

<sup>(</sup>١) انظر: القول المعتبر (ص ٨١، ٨٢).

التلاوة به إذا قصد جمع تلك الطرق(١١). والله أعلم.

## أحوال السلف الصالح عند ختم القرآن الكريم<sup>(٢)</sup>

كان للسلف الصالح عند حتمهم لكتاب الله تعالى ثلاثة أحوال:

فمنهم من كان إذا ختم أمسك عن الدعاء، وأقبل على الاستغفار مع الخجل والحياء، وهذا حال من غلب عليه الخوف من الله تعالى، والاعتراف بالتقصير، وقنع أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه.

ومنهم ــ وهم الأكثرون ــ من كانوا إذا ختموا القرآن دعوا، وهؤلاء قوم غلب عليهم شهود الربوبية لله تعالى، وشهدوا من أنفسهم العبودية له، وأحسوا بالفقر والفاقة إليه، ورأوا سعة رحمته للمحسن والمسيء فأطمعهم ذلك فمدوا إلى الله يد المسألة.

ومنهم من كان إذا حتم القرآن أردف الختام مباشرةً بقراءة فاتحة الكتاب، وأول البقرة حتى قوله تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ [البقرة: ٥] رجاء أن يكون مثلهم، وحتى يتحقق بمعنى الحلول والارتحال (٣)، ويدرك عطيّة الله التي لا تحد،

<sup>(</sup>١) أنظر: النشر في القراءات العشر (٣/٤١١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: في هذا الموضوع: غيث النفع في القراءات السبع (ص ٤٠٤) وما بعدها؛ ونهاية القول المفيد (ص ٢٣٠) وما بعدها؛ وفتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد (ص ١٨٦ – ١٨٧)؛ والإتقان في علوم القرآن (١١١/١).

<sup>(</sup>٣) روى زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ سُئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الحال المرتحل»، وبهذا أخذ عبد الله بن كثير المقرىء فروى عنه ابن أبي بزة المكي بإسناده أنه كان يأمر القارىء إذا ختم القرآن أن يفتتح بعقب ذلك فيقرأ: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهَ ﴾ وخمس آيات من البقرة ليكون مرتحلاً من ختمة حالاً في ختمة أخرى اتباعًا لهذا الحديث. انظر: الرعاية في تجويد وتحقيق لفظ التلاوة، باب يذكر فيه جملة من فضل القرآن، (لوحة ٧)، مخطوط؛ وقرة العين (ص٥٥ – ٥١)؛ وفضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته، في فصل من إذا ختم القرآن رجع إلى أوله (ص ١١٤ – ١١٥)؛ والإتقان في علوم القرآن (١١١١).

تصديقًا لقول الرسول ﷺ فيما يرويه عنه ربه: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»(١).

### دعاء ختم القرآن الكريم

اعلم أنَّ لخاتم القرآن عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له في الدنيا، وإن شاء ادخرها له في الآخرة، ولذلك يتأكد الدعاء عند ختم القرآن الكريم، وقد نص جماعة من العلماء المقتدى بهم كأحمد بن حنبل على استحباب الدعاء عند الختم، وقال النووي: ويستحب الدعاء عند الختم استحبابًا متأكدًا تأكيدًا شديدًا (٢)، وقال السخاوي: ومما مضى عليه السلف والخلف من أئمة القرآن الدعاء عند الختم (٣).

وهو باب واسع فيمكن للإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية، يسأل الله فيها خيري الدنيا والآخرة، أو بالأدعية المأثورة، ومنها: (اللَّهمَّ إنَّا عبيدك، وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في شيء من كتبك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتِ النعيم، ودارِك دارِ السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبين، والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين)، وهو مروي عن رسول الله على الفريج الهم (٤).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٢٦)؛ وقال: حسن غريب.

 <sup>(</sup>۲) غيث النفع في القراءات السبع (ص ٤٠٥) وما بعدها؛ ونهاية القول المفيد في علم التجويد
 (ص ۲۳۳ \_ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) جمال القراء (٢/٦٤٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (١/ ٣٩١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر:
 جمال القراء (٢/ ٦٤٦)؛ والتمهيد في علم التجويد (ص ٢٣٥ ــ ٢٣٦).

#### حكم إهداء الختمة ونحوها للنبي على

هذه المسألة من المسائل التي يدور فيها الخلاف في واقع الناس، وهي ليست مسألة متفقًا على حكمها بين العلماء، بل فيها خلاف كما يلى(١):

قال بعض العلماء: يمنع إهداء ثواب الختمة ونحوها للنبي على واستدلوا على ذلك: بأنه لم يرد إذن من الشارع بخلاف الصلاة عليه، وسؤال الوسيلة له على الأنه تحصيل الحاصل؛ لأن له على مثل أجر من تبعه.

وأجاز الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وبعض المتأخرين: إهداء ثواب الختمة ونحوها للنبي على وقال: هو مستحب مندوب إليه، خلافًا لمن وهم فيه، لأنه كنير، أذن لنا بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء بما فيه زيادة تعظيمه على وتبعه كثير، وهو الراجح عند الشافعية. والله أعلم.

#### حكم إهداء الختمة ونحوها للموتى

إهداء الختمة ونحوها للموتى يتعلق بمسألة: هل يصل ثواب القرآن إلى الموتى أو لا؟ وهي مسألة دار فيها الخلاف، واختصم فيها الناس، ونحن هنا لا نذكرها من باب إثارة الفرقة والشقاق بين أبناء هذه الأمة، وإنما للتنبيه على أن هذه المسألة ليست من المسائل المتفق عليها، حتى يجب فيها الإنكار، والمقرر في القواعد الفقهية أنه لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه (٢).

وحتى لا يتسع بنا المقال سأذكر بعض ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذه المسألة (٣):

<sup>(</sup>١) راجع في هذه المسألة كتاب الروح، لابن قيم الجوزية (ص ٢٢٦)؛ وكتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، كتاب الإجارة (٢/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١/٣٤٤)، دار السلام، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ـــ ١٩٩٨م.

 <sup>(</sup>٣) علمًا بأنه قد ألفت رسائل مستقلة، منها ما يثبت وصول ثواب القراءة كرسالة إفادة الطلاب =

«وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم والحج.

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي على إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه.

فالجواب: أن مردود هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار، قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن، واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلاَّ تفريق بين المتماثلات؟!

وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ أو يهدي إلى الموتى، ولا كانوا يعرفون ذلك ألبتة، ولا كانوا يقصدون للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم، ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت، بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم.

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت، فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال القلب، فلم يكونوا ليشهدوا على إيصال ثوابها إلى أمواتهم.

فإن قيل: فرسول الله ﷺ أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة،

لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل؛ ورسالة الشيخ عبد الله الصديق الغماري، وغيرهما، ومنها ما ينفي وصول ثواب القراءة إلى الموتى، وهي كثيرة، والمكتبات بها مليئة، وأصحابها أكثر تحمسًا، والأمر أبسط بكثير، فإن كل واحد من الطرفين يستدل بأدلة يعتبرها دالة على مقصوده، ولكن العلم عند ربىي.

قيل: هو ﷺ لم يبتدئهم بذلك بل خرج مخرج الجواب لهم "(١).

«وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل، فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه»(٢).

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، وفيما ذكرناه كفاية.

### صوم يوم الختم

استحب بعض العلماء صيام يوم ختم القرآن الكريم، إلا أن يصادف يوم نهي ( $^{(7)}$ )، فقد صح عن طلحة بن مصرف، والمسيب بن رافع، وحبيب بن ثابت \_ وكلهم إمام تابعي جليل \_ أنهم كانوا يصبحون صيامًا في اليوم الذي يختمون فيه  $^{(2)}$ .

قال الإِمام السيوطي رحمه الله تعالى: يسن صوم يوم الختم، أحرجه ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: الروح، تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية (ص ٢٢٤ ــ ٢٢٥)، دار الكتاب العربي ــ لبنان، الطبعة الثامنة لسنة ١٤١٩هـ ــ ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم وكذا إفراد يوم السبت وصوم يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق؛ لا لمن لم يجد الهدي، وصوم يوم الشك.

انظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٨٧)؛ ونيل الأوطار، تأليف محمد بن علي الشوكاني (٤/ ٢٤٩ وريادات، و ٢٦١)، مكتبة التراث، القاهرة؛ ومختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي ١٠٠٦ – ١٠٨٣هـ، تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي (ص ٢٢٦)، طبعة دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة الأولى 181هـ – ١٩٩٨م؛ وفقه العبادات، تأليف الدكتور علي أحمد القليصي (ص ٤٩٥ – ١٤١٩م)، مكتبة الإرشاد – صنعاء، الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٤) انظر: غيث النفع في القراءات، للإمام على النورسي الصفاقسي، مطبوع بهامش سراج القارىء المبتدي (ص ٤٠٤)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة ١٣٧٣هـ \_ ١٩٥٤م.

أبى داود عن جماعة من التابعين(١).

### حكم الاجتماع على ختم القرآن الكريم والدعوة له

يستحبُّ حضور مجلس الختم لما في ذلك من التعرض لنزول رحمة الله عليه، فقد ورد أن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، وقبول دعائه لما يحضره من الملائكة لعلهم يؤمنون على دعائه.

وقد ورد: من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد الغنائم، ومن شهد الغنائم لا بد أن يأخذ منها(٢).

فيسن إحضار الأهل والأصدقاء ودعوتهم لحضور الختم. فقد كان أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم إذا ختم كل واحد منهم القرآن جمع أهله لختمه ودعا.

وصح عن الحكم بن عُتَيبة التابعي الجليل أنه قال: أرسل إلي مجاهد وعنده ابن أبي لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن، فلما فرغوا من ختم القرآن دعا بدعوات (٣).

وأخرج الطبراني عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، ويقول: عنده تنزل الرحمة (٤)

#### 告 告 告

وإلى هنا تمَّ بحمد الله وعونه كتاب: «بغية المريد في أحكام التجويد»، مشتملاً على ما يسر الله جمعه من هذا العلم الجليل، بعد أن بذلت فيه قصارى جهدي،

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن (١/ ١١٠) طبعة الحلبي.

<sup>: (</sup>٢) انظر: غيث النفع (ص ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: غيث النفع (ص ٤٠٤ ــ ٤٠٥)؛ والإِتقان في علوم القرآن (١/١١٠)، طبعة الحلبي.

<sup>(</sup>٤) الإتقان في علوم القرآن (١/ ١١٠)، طبعة الحلبي.

وجمعته من أفواه المشايخ، وحققت مسائله مما تيسر لي من الكتب المفيدة، ونسقته تنسيقًا أرجو أن يكون سببًا من أسباب الفهم، وحليته بما جادت به قرائح العلماء الجهابذة رحمهم الله تعالى، عسى أن أكون بهذا الجهد قد قدمت خدمة ولو يسيرة لكتاب الله تعالى.

وإنني مع ما بذلت من جهد في ترتيب هذا الكتاب وتبويبه وما حرصت عليه من تصحيحه على أيدي المشايخ الأجلاء \_ أرباب هذا الفن \_ لست أزعم أنني بلغت الكمال أو قاربته، فالكمال لله وحده، ولذا أرجو ممن اطلع عليه فوجد فيه خطأ أن يصلحه ملتمسًا العذر فيه، وأن ينبهني إلى ذلك مشكورًا:

والعذر عند حيار الناس مقبول والعفو من شيم السادات مأمول

ولا يسعني إلاَّ أن أخاطبك أخي القارىء الكريم بقول الشاعر:

ياً من غدا نباظرًا فيما كتبت ومن سـألتـك الله إن عـاينــت لــي خطــأ

أضحى يسردد فيما قلته النظرا

وأن أذكرك بقول الشاغر:

ولم تتيقن زلة منه تعرفُ وكم حَرَّفَ المنقولَ قومٌ وصحَّفوا وجاء بشيء لم يُرده المصنَّفُ

أخا العلم لا تعجل بعيب مصنف فكم أفسد الراوي كلامًا بعقله وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيّرا

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين).





# المكلاحق

- ملحق رقم (١) سند المؤلف لرواية حفص.
- ملحق رقم (٢) كتب مقترحة للمبتدىء والمتوسط والمنتهي.
  - ملحق رقم (٣) المتون:
  - \_ متن تحفة الأطفال.
    - \_ متن الجزرية.
  - \_ متن نونية السخاوي.

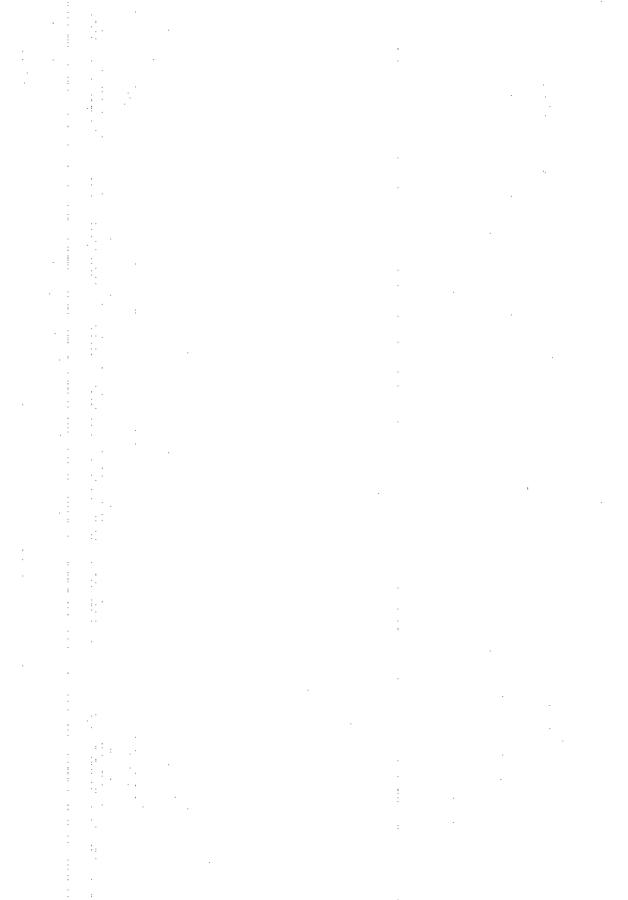

# ملحق رقم (١) سند المؤلف لرواية حفص من طريق الحرز وطريق روضة الحفاظ من الطيبة

#### تمهيد:

بعد أن وصلنا إلى هنا واستعرضنا معظم أحكام التجويد على رواية حفص بن سليمان عن عاصم رضي الله عنهما وذلك من طريق الحرز للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وطريق روضة الحفاظ لابن المعدل من الطيبة، وإحياء لسنة الإسناد التي امتازت بها هذه الأمة واختصت بها دون سائر الأمم، وحرصًا على ركن من أركان القراءة الصحيحة: سأذكر سندي برواية حفص من طريق حرز الأماني متصلاً إلى رسول الله على وسندي برواية حفص من طريق روضة الحفاظ لابن المعدل من طيبة النشر متصلاً \_ أيضًا \_ إلى رسول الله على :

### سندي وإجازتي برواية حفص من طريق الحرز من فضيلة الشيخ عبد الباسط حامد الشهير بعبد الباسط هاشم

وهذا سندي برواية حفص من طريق الحرز، تعلمتها وقرأتها وحدثت بها عن شيخي المقرظ لهذا الكتاب عبد الباسط حامد محمد، وشهرته عبد الباسط هاشم، واشترط عَلَيَّ قبل أن يجيزني بشروط:

أولها: أن يرى نفسه باستقلال إلاَّ عن تلامذته.

ثانيها: أن يكون متّهِمًا لذكائه وفطنته دائمًا، فلا يرضى عن نفسه إلّا جهول.

ثالثها: أن لا يكثر من الجدال إلاَّ بالحق وبالقول اللين.

رابعها: أن يكون دائم البحث والاطلاع، فربما صادف الحق في غير ما حدثه به شيخه.

ومن ذا الندي ما ساء قط ومن لنه الحسنى فقط خامسها: أن لا يحقر من هو دونه، فإن لله في خلقه أسرار.

وذلك كما اشترط عليه أشياخه: الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحيم، بزاوية العباد، مركز ومحافظة أسيوط. كما تعلّم وقرأ على شيخه وأستاذه: الشيخ محمود خبوط، بقرية طما التابعة لمحافظة سوهاج بالصعيد أيضًا. وقرأ \_ أيضًا \_ على فضيلة الشيخ مصطفى حسن سعيد، بقنا بالصعيد \_ أيضًا \_ .

وهذه أسانيد المشايخ الثلاثة:

قرأ الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحيم بزاوية العباد بمحافظة أسيوط على الشيخ محمود عثمان قراج بقرية ريفة التابعة لأسيوط، وهو على الشيخ حسن بن محمد بيومي الشهير بالكراك، وعلى الإمام محمد المتولي شمس القراء.

وقرأ الشيح محمود خبوط بقرية طما التابعة لسوهاج على فضيلة الشيخ

عبد المجيد الأسيوطي، وهو على فضيلة الشيخ حسن بن محمد بيومي الشهير بالكراك والإمام المتولى.

وقرأ الشيخ مصطفى حسن سعيد بمحافظة قنا على فضيلة الشيخ شمروخ محمد شمروخ بقنا، وقرأ أيضًا على فضيلة الشيخ عبد المجيد الأسيوطي. وقرأ كل من الشيخ شمروخ والشيخ عبد المجيد الأسيوطي على الشيخ حسن بن محمد بيومي الشهير بالكراك والإمام المتولى.

وهذا سند الإمام الكراك والإمام المتولى معًا:

قرأ الشيخ حسن بن محمد بيومي الشهير بالكراك والإمام المتولي على الشيخ محمد سابق بالإسكندرية، وهو على الشيخ خليل الطوبسي بلدًا، وهو على الشيخ الأستاذ علي الأبياري، وهو على الشيخ علي الحلو بمكة المشرفة، والشيخ علي الحلو على فضيلة الشيخ أحمد أبو سلمونة، وهو على الشيخ سليمان البيساني، وهو عن مولانا الشيخ أحمد الميهي (بفتح الميم) أو الميهي (بكسر الميم)، وهو عن أبيه شيخنا ومولانا علي الميهي أو الميهي، والشيخ علي الميهي عن مولانا الشيخ محمد بن محمد الجزري شيخ القراء الدمشقي بلدة، ومولانا الشيخ ابن الجزري على الشيخ عبد الرحمن الأزميري، وهو على الشيخ عبد الرحمن الأزميري، وهو على مولانا الشيخ أحمد المسيري، وهو على أبي جعفر الشهير بأولياء أفندي.

قال الشيخ أبو جعفر الشهير بأولياء أفندي: حدثني برواية حفص: أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرىء، قال: حدثنا بها أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي المقرىء بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال: قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقال: قرأت على حفص. وقال: قرأت على عاصم.

قال أبو جعفر الشهير بأولياء أفندي: قرأت بها القرآن كله على شيخنا أبو الحسن، وقال لي: قرأت على الهاشمي وقال: قرأت على الأشناني، عن عبيد بن الصباح، عن حفص عن عاصم رضي الله عنهم جميعًا.

وهو عاصم ابن أبي النجود (بفتح النون أو ضمه والفتح أرجح)، وكنيته أبو بكر، تابعي، قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وزر بن حبيش الأسدي. على عثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، على النبي على جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه.

## ثانيًا سندي وإجازتي برواية حفص ـ قراءة عاصم طريق روضة الحفاظ من الطيبة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله المصري الحنبلي

وهذا سندي برواية حفص من طريق روضة الحفاظ من الطيبة، تعلمتها وقرأتها، وأُجِزتُ بها من شيخي: عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، بعد أن أوصاني بتَقوى الله تعالى في السرِّ والعلن والدعوة له في الخلوة والجلوة.

وأخبرني: أنه تلقى الرواية المذكورة من الطريق المذكورة على الشيخ أحمد عبد العزيز محمد الزيات، وهو عن شيخه عبد الفتاح هنيدي، وقرأ الشيخ هنيدي على الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، وهو على الشيخ أحمد الدري المالكي الشهير بالتهامي، وهو على الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونة، وهو عن السيد إبراهيم العبيدي، وهو على الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المقرىء المالكي، والشيخ على البدري.

وأخذ الأجهوري والبدري عن جماعة من المحققين، منهم: الشيخ أحمد الإسقاطي، وقرأ ابن الدمياطي على المحقق ابن الدمياطي، وقرأ ابن الدمياطي على الشيخ أحمد البنا الدمياطي \_ صاحب كتاب «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» \_ ، وقرأ صاحب الإتحاف على الشيخ على بن على الشبراملسي،

وقرأ الشبراملسي على الشيخ عبد الرحمن اليمني، وهو عن والده الشيخ شحاذة اليمني، وهو عن الناصر الطبلاوي، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين أبي يحيى زكريا الأنصاري، وهو عن شيخه أبي النعيم رضوان العقبي، وهو عن الشيخ العلامة محمد النويري المالكي، وهو عن إمام الحفاظ وحجة القراء والمحدثين الشيخ محمد بن محمد بن محمد الجزري، وهو عن شيخه إمام الجامع الأزهر المعروف بابن اللبان، وهو عن الشيخ أبي الحسن علي بن شجاع العباسي المصري المعروف بالكمال الضرير وبصهر الشاطبي، وهو عن قطب الزمان ومعدن العرفان الإمام أبي القاسم ابن فيره الرعيني الشاطبي رضي الله عنه، وهو عن الشيخ أبي الحسن علي بن هذيل، وهو عن أبي داود سليمان بن نجاح، وهو عن الحافظ أبي الحسن علي بن هذيل، وهو عن أبي داود سليمان بن نجاح، وهو عن الحافظ أبي عمرو الداني صاحب التيسير.

وقال الإمام ابن الجزري: إسناد قراءة عاصم: وأما رواية حفص، فحدثنا بها أبو طاهر بن غلبون المقرىء، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي المقرىء بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال: قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح...

وقال في النشر: طريق عمرو بن الصباح وزرعان عن عمرو، ثم قال: وقرأ زرعان والفيل على أبي حفص عمرو بن الصباح بن صبيح البغدادي الضرير. فهذه ثمان وعشرون طريقًا لعمرو بن الصباح.

ثم قال بعد أن فصل هذه الطرق: وقرأ عمرو وعبيد على أبي عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي الغاضري البزاز، وقرأ حفص على إمام الكوفة وقارئها أبي بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، وعلى أبي مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي، وعلى أبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني.

وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وقرأ السلمي وزر أيضًا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبى طالب رضى الله عنه.

وقرأ السلمي أيضًا على أُبِيِّ بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.

وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبيِّ وزيد على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، عن الأمين جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ المبين، عن رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه.

فهذه الأسانيد هي التي أدت إلينا هذه الروايات رواية وتلاوة، وغير ذلك من الأسانيد.

## ملحق رقم (٢) بعض الكتب المقترحة للمبتدىء والمتوسط والمنتهى

تهيبت من كتابة هذا الملحق كثيرًا؛ خشية الخطأ في التقدير، فقد أحكم على كتاب بأنه للمبتدى، وهو في الحقيقة للمتوسط، والعكس؛ فالحكم نسبي، ولكني تشجعت وأبديت وجهة نظري، لعلمي بأن هذا الفن لا يؤخذ بالوجادة، وإنما يؤخذ بالمشافهة والتلقي، وتمكن المقرى، يجعل الكتاب \_ كبر أم صغر \_ مفيدًا وسهلًا على القارى، ولم أتفرد برأيي، بل استشرت بعض من له العلم بهذا الفن العظيم، فكان الاختيار ما يراه القارى، الكريم، وهو رأيٌ لغيري مخالفتي فيه ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُومُولِيًا ﴾.

#### كتب تهم المبتدىء:

- ١ ـ تحفة الأطفال: تأليف الشيخ سليمان الجمزوري: وهو نظم سهل وعظيم، نظم فيه بعض أحكام التجويد، ولم يتعرض للمخارج والصفات واستعمال الحروف وغيرها من المواضيع الصعبة في هذا الفن، وهو نظم ينبغي حفظه، ولهذا النظم طبعات متعددة.
- ٢ \_ تحفة الراغبين في تجويد الكتاب المبين: تأليف الشيخ محمد بن علي خلف الحسيني المالكي الشهير بالحداد: وقد تعرض لأحكام التجويد بطريقة مبسطة، وضمنه فوائد جليلة، وقد تعرض لمواضيع كثيرة في علم التجويد بأسلوب مختصر. طبع في مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر، الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ.

- " تقريب المنال بشرح تحفة الأطفال: تأليف الشيخ حسن حسن دمشقية: وهو شرح متوسط نافع مفيد على منظومة الشيخ الجمزوري السابق ذكرها، شرك ألفاظها وبيَّن معانيها، وقد اعتنى الأخ الشيخ رمزي دمشقية بجمعه والتعليق عليه، وصدر عن دار البشائر الإسلامية ببيروت عام ١٩٩٩م.
- على شحاتة السمنودي: وهو نظم بديع تعرض فيه لأكثر أحكام التجويد، وهو ملخص عن لآلىء البيان للمؤلف نفسه حذف منه بعض الأبيات، يفضل حفظه بعد تحفة الأطفال والجزرية، وقد طبع في مطبعة ومكتبة محمد على صبيح وأولاده، ط ٢، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٤م.
- تيسير التجويد: تأليف عبد الوارث سعيد: وهو متن مختصر تضمن أمثلة مكتوبة في الكتاب ومقروءة في شريط مرفق بالكتاب، وهو مفيد لأن القارىء يقرأ المعلومة نظريًا ثم يسمع تطبيقها في الشريط المرفق فيحصل عنده معرفة بالحكم إلى حد كبير، وقد طبع في دار الوفاء بمصر طبعات متعددة.
- ٦ الجزرية واسمها: (المقدمة في ما على القارىء أن يعلمه): تأليف الإمام محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري: وهو نظم عظيم لمحرر هذا الفن تعرض فيه لمعظم أحكام التجويد، وافتتحه بعد المقدمة بمخارج الحروف ثم الصفات، وهكذا لم يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين كما بدأ بها صاحب تحفة الأطفال، يفضل حفظه بعد متن تحفة الأطفال، ومن خلال هذين النظمين يطلع القارىء على جل أحكام التجويد باختصار ومن غير توسع.
- الجمان في تجويد القرآن: تأليف عبد الوهاب هندي الندوي: وهو مختصر في علم التجويد، اشتمل على بعض أحكام التجويد من غير استيعاب لجميع أحكام التجويد، طبع في دار السلام.

- ٨ \_ ضابط البيان في تجويد القرآن: تأليف الشيخ عبد المجيد بن عبد الغني التوعلي الأصبحي المدرس في جبلة: وهو كتاب حافل سلك فيه مؤلفه طريقة الاختصار مع استيعابه لكثير من أحكام هذا الفن، واشتماله على ضوابط وفوائد عزيزة، فجمع بين قلة اللفظ، وسعة المعنى، وقد طبع على نفقة وزارة التربية والتعليم في اليمن.
- 9 \_ كيف يتلى القرآن: واسمه: (إملاء ما مَنَّ به الرحمن على عبده عامر السيد عثمان): وهو كتاب جليل، أملاه الشيخ على أحد تلامذته بأسلوب مختصر مع اشتماله على معظم أحكام التجويد، طبع في دار الاتحاد الأخوي.
- ١٠ ـ فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال: تأليف الشيخ الجمزوري: وهو شرح لطيف للنظم السابق.
- 11 \_ فتح المجيد في علم التجويد: تأليف الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد: وهو مختصر نافع، ينفع المبتدىء ويبصره بكثير من أحكام التجويد، طبع في المطبعة المصرية ١٣٢٣هـ/ ١٩٣٥م.
- 17 \_ المجموع المفيد في علم التجويد: قام يجمعه: يحيى عبد الكريم الفضل، وهو متن مختصر في علم التجويد تضمن فوائد جليلة مع اختصار العبارة، قامت بطبعه مكتبة الإرشاد بصنعاء.
- 17 هداية المستفيد في علم التجويد: تأليف الشيخ محمد المحمود المشهور بأبي ريمة: وهو متن نفع الله به كثيرًا من طلبة العلم، صاغه مؤلفه على هيئة السؤال والجواب مع الاختصار في اللفظ، وشمول المعنى، تكلم عن أحكام التجويد ابتداءً من تعريف التجويد، ثم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى أن وصل إلى المخارج والصفات فأشار إليها ولم يفصلها، وقد لقي هذا المتن عناية من العلماء فخرج أحاديثه الشيخ أحمد شاكر وطبع، وشرحه فضيلة العلامة أحمد محمد عامر من علماء اليمن، وهو شرح عظيم لم يطبع حتى الآن، وقد طبع المتن عدة طبعات.

#### كتب تهم المتوسط:

- ١ أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان: تأليف الشيخ محمد سعيد محمد علي ملحس: وهو كتاب جليل تعرض فيه لأحكام قراءة القرآن بأسلوب سهل مع الاستيعاب للدروس التجويدية، وتحليته بالأمثلة التي تبين المراد. واشتمل على جدول لبعض الآيات التي ينبغي الانتباه لها حين تلاوتها، كما اشتمل على فوائد جليلة، وقدم له فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري شيخ المقارىء في وقته رحمه الله تعالى، وله طبعات متعددة.
- ٢ البرهان في تجويد القرآن: تأليف الشيخ محمد الصادق قمحاوي: وهو كتاب جليل انتفع به آلاف المسلمين في كثير من البلدان الإسلامية، وقرر في المعاهد الأزهرية، وقد صاغه مؤلفه بأسلوب مختصر واستشهد على أحكامه بتحفة الأطفال ومتن الجزرية واشتمل على معظم أحكام التجويد ينتفع به المبتدىء ولا يستغنى عنه المتوسط، وله طبعات متعددة.
- " الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية: للعالم الشيخ خالد الأزهري: وهو شرح جميل أوضح معانيه، وهو مهم للقارىء بعد حفظ المتن يتبين من خلاله معنى ما حفظ، ومن هنا يحفظ المبتدىء هذا المتن ويقرأ المتوسط شرحه.
- لدقائق المحكمة شرح المقدمة لابن الجزري: تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: مطبوع بهامش كتاب المنح الفكرية طبع المطبعة الميمنية، وهو شرح لطيف لمقدمة ابن الجزري سلك فيه مؤلفه الإيجاز مع تحقيق العبارة وشمولها للمعاني الكثيرة في أقصر عبارة. يحتاج إليه المتوسط لفهم ما حفظه وهو مبتدىء. وطبعته مكتبة صبيح.
- - العقد الفريد في علم التجويد: تأليف: على أحمد صبرة: وهو كتاب جليل تعرض فيه لمعظم أحكام التجويد بعبارة رصينة مستوعبًا معظم أبواب التجويد، وفيه فوائد جليلة، وقد حققه فضيلة الدكتور شعبان محمد

- إسماعيل، وطبعته مكتبة الكليات الأزهرية، وله مختصر يسمى مختصر العقد، ينفع المبتدىء.
- ٦ حمدة المفيد وعدة المجيد: للإمام السخاوي: وهي منظومة بديعة قال عنها
   صاحبها:
- واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني وهي قصيدة نونية، أنصح بحفظها بعد تحفة الأطفال والجزرية، وقد شرحها الحسن ابن أم قاسم المرادي وحقق الشرح الدكتور على حسين البواب.
- التجويد: إعداد: عزة عبيد دعاس، وهو مختصر مستوعب الأكثر أحكام التجويد بعبارة سهلة، ينفع المبتدىء وهو للمتوسط أكثر فائدة، وقد نفع الله به واستفاد منه كثير من الناس وانتشر في كثير من البلدان.
- ٨ ـ الملخص المفيد في علم التجويد: تأليف محمد أحمد معبد: وقد صاغه مؤلفه على طريقة السؤال والجواب، وتجنب فيه الاختصار المخل والتطويل الممل. وقد نفع الله كثيرًا، وانتشر في كثير من البلدان، وطبع عدة طبعات، قدم له فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى.

### كتب تهم المنتهي:

- ١ حكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديث: تأليف الدكتور
   عبد الله عبد الحميد سويد: ليبيا، الكتاب الإسلامي رقم ١٠ لعام ١٩٨٥م.
- ٢ أحكام قراءة القرآن الكريم: تأليف الشيخ محمود خليل الحصري: وهو كتاب جليل، وله قيمة علمية كبيرة، وزادت قيمته العلمية بالخدمة التي قام بها محمد طلحة بلال منيار، فبدا في أجمل حلله، وقد اشتمل على نقول كثيرة وفوائد جليلة، وبدا فيه رأي مؤلفه واضحًا تعليقًا واستطرادًا وترجيحًا، رحم الله مؤلفه الحصري، ورحم معاصره الشيخ عبد الفتاح القاضي. وقد طبعته دار البشائر الإسلامية فجمع بين قوة المعلومات وجمال الطباعة.

- ٣ ـ أسنى المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج: تأليف الشيخ عبد الرقيب بن حامد بن عبد الحميد بن علي الشميري اليمني: وقد ركز بحثه على توضيح مخارج الحروف وصفاتها، ولكنه خلال الكلام على هذين البابين المهمين تعرض للكلام على كثير من الأحكام عرضت له أثناء تفصيل ما أراد.
- الإضاءة في بيان أصول القراءة: تأليف الشيخ على محمد الضباع: وهو كتاب مهم تكلم فيه مؤلفه عن الأصول العامة للقراء، ثم تعرض للأصول الخاصة بكل قارىء.
- - التحديد في الإنقان والتجويد: تأليف الإمام أبي عمر وعثمان بن سعيد الداني: وهو كتاب عظيم النفع، كثير الفائدة، اقتبس ابن الجزري من معانيه في مقدمته، وقد اشتمل على باب كبير في استعمال الحروف، وهو باب مهم في علم التجويد، ولا يجيده إلا من طالت صحبته لأئمة هذا الفن، وزادت قيمة الكتاب بالدراسة والتحقيق التي قام بها الدكتور غانم قدوري حمد، وقد نشرته مكتبة دار الأنبار في العراق.
- ٦ حق التلاوة: تأليف حسني شيخ عثمان: وما يخص رواية حفص في هذا الكتاب قدر ليس بالكثير ولا بالقليل إلا أنه علق في الهامش تعليقات نفيسة وأضاف إلى رواية حفص رواية قالون ورواية ورش فاشتمل الكتاب على ثلاث روايات. وخير ما تميز به هذا الكتاب أنه اشتمل على رسومات كثيرة في كثير من الدروس ما رأيت كتابًا سبقه إليها، وهي وسائل تعليمية مهمة.
- ٧ \_ رسالة في التكبير: نظم الإمام العلامة محمد المتولي: بين فيه أحكام التكبير
   ومواضعه، وقد طبع مع إتحاف الأنام للمؤلف نفسه \_ المكتبة المحمودية
   بميدان الأزهر.
- ٨ ـ صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص: تأليف الشيخ على محمد
   الضباع: وهو كتاب مهم، بين مؤلفه الكلمات المختلف فيها عن حفص

- حسب الطرق الواردة عنه، ولا بد للقارىء المنتهي من هذا الكتاب حتى يأمن من تخليط الطرق التي أفتى بعض العلماء بتحريم تخليطها، ولن يكون قارئًا ماهرًا حتى يعرف الطرق وما ينبغي في كل طريق من الأحكام.
- ٩ ـ العميد مع شرحه فتح المجيد: تألي الشيخ محمود علي بسة: وشرح الشيخ محمد الصادق قمحاوي، وهو كتاب نفيس جدًا، اشتمل على فوائد جليلة مع التوسع في عرض الأحكام، ويمتاز هذا الكتاب بتوضيح طرق حفص حيث يذكر أحكامه من طريق الحرز، ويقارن بين أحكام حفص من طريق روضة الحفاظ لابن المعدل وطريق المصباح، وهو أمر ربما غفل عنه كثير من المؤلفين.
- ١٠ ــ الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله تعالى وفي المشهور من الكلام: تأليف الإمام أبي عمرو الداني: وتحقيق د. أحمد كشك، وهو مهم لتعرضه لموضوع هام وخطير، حيث إن كثيرًا من القراء لا يميز الضاد من الظاء، وما يترتب على ذلك من تغير المعانى.
- 11 \_ منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: تأليف أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني: وهو كتاب في باب مهم جدًا، وقد تكلم عن الوقف بشكل عام، ثم تكلم عن الوقف في كل سورة، وبيّن مواضع الوقف الجائز وغير الجائز.
- 11 \_ المكتفى في الوقف والابتدا: تأليف الإمام أبي عمر والداني: وهو كتاب عجيب لإمام عظيم، لا ينبغي أن يغفل عنه القارىء لا سيما والوقف شطر علم الترتيل.
- 17 \_ المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: تأليف: ملا علي بن سلطان القاري: وهو شرح لمتن الجزرية توسع فيه مؤلفه، فحل مبانيه، ووضح معانيه، فأصبح كتابًا ينفع المنتهي، والمتوسط، طبع طبعة قديمة في المطبعة الميمنية وبهامشه الدقائق المحكمة، ثم طبع مستقلاً في مطبعة الحلبي.

- 11 نهاية القول المفيد في علم التجويد: تأليف: الشيخ محمد مكي نصر الجريسي: وهو كتاب متوسع لم يقتصر فيه مؤلفه على رواية حفص عن عاصم فقط، وإنما تعرض لتجويد باقي القراء في كثير من المواضيع، وقد استشهد على ما كتب بعيون المتون المنظومة في هذا الفن، وحلاه بتتمات وتنبيهات كثيرة، وختمه ببيان فضل القرآن وأهله، نفع الله بهذا الكتاب كثيرًا من العلماء، ورجع إليه كثير ممن ألف بعده، وهو موسوعة عظيمة، ولو تيسرت له الخدمة لخرج من أفضل الكتب في هذا الفن.
- 10 هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: تأليف: الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي: وهو من أوسع الكتب الحديثة، بل ما رأيت أحدًا من المعاصرين كتب كتابًا بهذا الحجم وبنفس التحقيق، حيث رجع إلى أمهات الكتب وانتقى ما طاب له، وفصل الأحكام تفصيلاً عجيبًا، ونبه إلى أخطاء بعض المؤلفين، وذكر فصلاً عن الكلمات المختلف فيها عن حفص، وبين طرق حفص. طبع على نفقة الشيخ محمد بن عوض بن لادن، وهو الآن غير موجود في المكتبات، لعل الله ييسر من يطبعه، ويطلبه كثير من العلماء وطلبة العلم فلا يجدونه.
- \* ولن يكون المنتهي منتهيًا حتى يطلع على كتب القراءات، وسننبهه إلى بعضها، وهي:
- ١٦ ــ منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: للإمام الشاطبي.
   ١٧ ــ منظومة الدرة البهية في القراءات الثلاث المكملة للقراءات العشر المرضية:
   لابن الجزري.
- ١٨ ــ شرح هذه المنظومات: كشرح ابن القاصح، وابن أبي شامة، والضباع،
   والقاضي على الحرز، وشرح السمنودي على الدرة وغيرها من الشروح.
  - ١٩ ــ طيبة النشر في القراءات العشر: وشروحه، كشرح النويري.

والاطلاع على النشر نفسه لابن الجزري وغيرها من كتب القراءات . والله أعلم .

### ملحق رقم (٣) المتون

## [ أ ] متن تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للإمام الجمزوري

# بســـــــوَاللَّهُ الرَّهُ زِالَّحِيْوِ

دَوْماً سُلَيْمانُ هُوَ الْجَمْزُودِيْ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَمَسنْ تَسلاً مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَمَسنْ تَسلاً في النُّونِ وَالتَّنْوِينِ والْمُدُودِ عَنْ شَيْخِنَا الْمِيهيِّ ذِي الكَمَالِ وَالأَّجْدرَ والْقَبُسولَ والشَّوابَا

[1] يقُولُ رَاجِي رَحْمَةِ الْغَفُورِ [7] أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مُصَلِّها عَلَى [٣] وَبَعْدُ هَذَا النَّظْمُ لِلْمُريدِ [3] سَمَّيْتُهُ بِتُحْفَةِ الأَطْفَالِ [6] أَرْجُو بِهِ أَنْ يَنْفَعَ الطُّلاَبَا

## أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ

أَرْبَعُ أَحْكَامٍ فَخُذْ تَبْيِنِي لِلْحَلْقِ سِتُ رُتِّبَتْ فَلْتُعْرِفِ مُهْمَلَتَ انِ ثُرَّمَ عَيْنَ خَاءُ في يَرْمُلُونَ عِنْدَهُمْ قَدْ ثَبَتَتْ في بِغُنَّةٍ بِيَنْمُ و عُلِمَا تُدْغِمْ كَدُنْيَا ثُمَّ صِنْوَانِ تَلاَ فِي السلام والسرَّا ثُمَّ مِنْوَانِ تَلاَ [٢] لِلنُّونِ إِنْ تَسْكُنِ وَلِلتَّنُويَنِ [٧] فَالأَوَّلُ الإِظْهَارُ قَبْلَ أَحْرُفِ [٨] هَمْنِ فَهَاءٌ ثُمَّ عَيْنِ خَاءُ [٩] وَالنَّانِ إِذْغَامٌ بِسِتَّةٍ أَتَتْ [١٠] لَكِنَّهَا قِسْمانِ قِسْمٌ يُلِذُغَمَا [١٠] لِكَنَّهَا قِسْمانِ قِسْمٌ يُلْمَةٍ فَلاَ [١١] إِلاَّ إِذَا كَانَا بِكِلْمَةٍ فَلاَ [١٢] وَالنَّانِ إِذْغَامٌ بِغَيْرِ غُنَهُ مِيماً بغُنَّةِ مَعَ الإخْفَاءِ مِنَ الْحُرُوفِ وَاجِبُ لِلْفَاضِلَ في كِلْم هَذَا الْبَيْتِ قَدْ ضَمَّنْتُهَا دُمْ طَيِّسًا وَدْ فِي تُقِّى ضَعْ ظَالِمَا

[١٣] وَالثَّالِثُ الإقْسلابُ عِنْدَ الْبَاءِ [18] وَالرَّابِعُ الإِخْفَاءُ عِنْدَ الْفَاضِل [١٥] فِي خَمْسَةٍ مِنْ بَعْدٍ عَشْرٍ رَمْزُهَا [١٦] صِفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا

## أَحْكَامُ النُّونِ والْمِيمِ الْمُشَدَّدَتَيْنَ

وَسَـمٍ كُـلًا حَرِفَ غُنَّةٍ بَـدَا

[١٧] وَغُــنَّ مِيمــاً ثُــمَّ نُهـونــاً شُــدِّدَا

أَحْكَامُ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ

لا ألِف ليّند لينا الحجا إِخْفَاءٌ ٱدْغَامٌ وَإِظْهَارٌ فَقَلَطْ وَسَمِّ بِ الشَّفْ وِيَّ لِلْقُرِ رَّاءِ وَسَمَّ إِذْغَاماً صَغِيراً يَا فَتَى مِنْ أَحْرِفِ وَسَمِّهَا شَفْوَيَّهُ لِقُرْبِهَا وَالاتِّحَادِ فَاعْلُوف

[١٨] وَالمِيمُ إِنْ تَسْكُنْ تَجِي قَبْلَ الْهِجَا [١٩] أَحْكَامُهَا ثَلَاثَةٌ لِمَنْ ضَبَطْ [٧٠] فَالْأُوَّلُ الإِخْفَاءُ عِنْدَ الْبَاءِ [٢١] وَالثَّانِ إِدْغَامٌ بِمِثْلِهَا أَتَى [٢٢] وَالثَّالِثُ الإِظْهَارُ فِي الْبَقيَّة [٢٣] وَاحْـذَرْ لَـدَى وَاوِ وَفَـا أَنْ تَخْتَفِي

حُكْمُ لاَم أَلْ وَلاَم الْفِعْل

أُولاَهُمَـــا إظْهَـــارُهَـــا فَلْتَعْـــرَف مِنَ ابْع خَجْكَ وَخَف عَقِيمَه وَعَشْرَةً أَيْضًا وَرَمْ زَهَا فَهِما دَعْ سُوءَ ظَنِّ زُرْ شَريفاً لِلْكَرَمُ وَاللَّامَ الأُخْرَى سَمِّهَا شَمْسيًّهُ في نَحْوِ قُـلُ نَعَـمْ وَقُلْنَـا وَالْتَقَـى

[٢٤] لِسلام أَلْ حَسالاَنِ قَبْسِلَ الأحْسَرُف [٧٥] قَبْلَ ٱرْبَع مَع عَشْرَةٍ خُدْ عِلْمَهُ [٢٦] ثَانِيهِمَا إِدْغَامُهَا فِي أَرْبَعِ [٧٧] طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحْماً تَفُرْ ضِفْ ذَا نِعَمَّ [٢٨] وَالسلامَ الاولَى سَمُّهُا قَمْرِيَّة [٢٩] وَأُظْهِــرَنَّ لَامَ فِعْـلِ مُطْلَقَــا

## فِي الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمُتَجَانِسَيْن

وَفِي الصِّفَاتِ اخْتَلَفَا يُلَقَّبَا

[٣٠] إِنْ فِي الصِّفَاتِ وَالْمَخَارِجِ اتَّفَقْ ﴿ حَرْفَانِ فَالمِثَلَانِ فِيهِمَا أَخَقْ [٣١] وَإِنْ يَكُسُونَا مَحْرَجًا تَقَارَبَا

[٣٢] مُتْقَارِبَيْنِ أَوْ يَكُونَا اتَّفَقَا [٣٢] بِالْمُتَجَانِسَيْنِ ثُمَّ إِنْ سَكَنْ [٣٤] أَوْ حُرِّكَ الْحَرْفَانِ فِي كُلِّ فَقُلْ

فِي مَخْرَجِ دُونَ الصِّفَاتِ حُقِّقَا أُوَّلُ كُلِّ فَالصَّغِيرِ سَمِّيَ نُ أُوَّلُ كُلِيرٌ وَافْهَمَنْ أُ بِالمُثُلُ

## أَقْسَامُ الْمَـدِّ

وَسَسِمُ أَوَّلاً طَبِيعِيًّا وَهُسو ولا بِسدُونِهِ الْحُرُوفُ تُجْتَلَبْ جَا بَعْدَ مَدَّ فَالطَّبِيعِيَّ يَكُونْ سَبَبْ كَهَمْزِ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلاً مِنْ لَفْظ وَاي وَهْيَ فِي نُوحِيهَا شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلْفٍ يُلْتَزَمْ إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُسلٌ أُكْفٍ يُلْتَزَمْ [٣٩] وَالمَدُّ أَصْلِيٌّ وَفَرْعِيٌّ لَهُ عَلَى سَبَبْ (٣٦] مَا لاَ تَوَقُّ فَ لَهُ عَلَى سَبَبْ (٣٧] بَلْ أَيُّ حَرْفِ غَيْرَ هَمْزِ أَو سُكُونْ (٣٧] بَلْ أَيُّ حَرْفِ غَيْرَ هَمْزِ أَو سُكُونْ (٣٨] وَالآخَرُ الْفَرْعِيُّ مَوقُوفٌ عَلَى (٣٩] حُرُوفُهُ أَسلاقَةٌ فَعِيهَا (٣٩] حُرُوفُهُ فَ لَيْلاقَةٌ فَعِيهَا (٤٩] والْكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وقَبْلَ الْوَاوِ ضَمْ (٤١] والكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وقَبْلَ الْوَاوِ ضَمْ (٤١] واللَّيْنُ مِنْهَا اليَا وَوَاوٌ سَكَنا

## أحْكَامُ المَدِّ

[٤٢] للْمَدِّ أَخْكَامٌ ثَسلاَثَةٌ تَسدُومُ الْهَالَّ لَسَةٌ تَسدُومُ الْهَا الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدُ الْمَدُّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِلُ اللَّكُونُ السُّكُونُ السُّكُونُ السُّكُونُ السُّكُونُ السُّكُونُ السَّكُونُ [٤٦] أَوْ قُدِّمَ اللَّهُ وَذَا [٤٦] وَلاَزمٌ إِنِ السُّكُوبِ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

وَهْيَ الْوُجُوبُ وَالْجَوَازُ وَاللَّذُومُ فَصِي الْوُجُوبُ وَالْجَوَازُ وَاللَّذُومُ فِسِي كِلْمَةِ وَذَا بِمُتَّصِلْ يُعَدُّ كُلْمَةٍ وَهَدَذَا الْمُنْفَصِلُ وَقَفْكَ كَتَعْلَمُ وَوَقَفْكَ نَسْتَعِيسَنُ بَدَلُ كَآمَنُوا وَإِيماناً خُدذَا وَصِلاً وَوَقْفاً بَعْدَ مَدَّ طُولًا وَصَلاً وَوَقْفاً بَعْدَ مَدَّ طُولًا

### أقسام المدِّ اللازم

وَتِلْكَ كِلْمِيٌّ وَحَرْفِيٌّ مَعَهُ فَهَدِ لَفَيْ مَعَهُ فَهَدِ لَهُ مَكَةً ثَفُصَّ لِلْهُ فَهَدَ كِلْمِيٌّ وَقَعْ مَعَهُ فَهُو كِلْمِيٌّ وَقَعْ وَالْمَدُّ وَسُطَهُ فَحَرْفِيٌّ بَدَا

[ ٤٨] أَقْسَامُ لَآزِمِ لَدَيْهِمْ أَرْبَعَهُ أَرْبَعَهُ أَرْبَعَهُ أَرْبَعَهُ أَوْبَعَهُ أَنْفَقَ لُ اللهُ أَنْفَقَ لُ أَنْفَا مُثَقَّ لُ أَلَا إِلَيْ الْمُحَونُ اجْتَمَعْ ( ٥٠] فَا إِنْ بِكُلْمَةٍ سُكُونُ اجْتَمَعْ ( ٥٠] أَوْ فِي ثُلاثِيِّ الْحُرُوفِ وُجِدَا

مُخَفَّ فُ كُلُّ إِذَا لَمْ يُلْغَمَا وَجُودُهُ وَفِي ثَمَانِ انْحَصَرْ وَجُهَيْنِ وَالطَّولُ أَخَصْ وَعَيْنُ ذُو وَجُهَيْنِ وَالطَّولُ أَخَصْ فَمَانُهُ مَلِّهُ مَلِلًا طَبِيعِيْاً أَلِسَفْ فَمَانُهُ مَلِّهُ مَلِيعِيْاً أَلِسَفْ فِي لَفْظ (حَيٍّ طَاهِرٍ) قَدِ اَنْحَصَرْ فِي لَفْظ (حَيٍّ طَاهِرٍ) قَدِ اَنْحَصَرْ (صِلْهُ سُحَيْراً مَنْ قَطَعْكَ) ذَا اشْتَهَرْ (صِلْهُ سُحَيْراً مَنْ قَطَعْكَ) ذَا اشْتَهَرْ

[٥٧] كِ الأَهْمَ امُثَقَ لُ إِنْ أَدْغِمَ المَثَقَ اللهُ إِنْ أَدْغِمَ اللهُ وَرْ [٥٧] وَالسَّوْرُ الْحَرْفِ الْخَرُوفُ (كَمْ عَسَلْ نَفَصْ) [٥٥] ومَا سَوَى الْحَرْفِ الثَّلَاثِيْ لا أَلِفْ [٥٥] وهَا شَوَى الْحَرْفِ الثَّلَاثِيْ لا أَلِفْ [٢٥] وذَاكَ أَيْضاً فِي فَواتِحِ السُّورُ [٥٧] ويَجْمَعُ الْفُواتِحَ اللَّرْبَعْ عَشَرْ

عَلَى تَمَامِهِ بِللَّ تَنَاهِي تَمَارِيخُهُ (بُشُرَىٰ لِمَنْ يُتَقِنُهَا) عَلَى خِتَامِ الْأَنْبِيَاءِ أَحْمَدا وَكُلِّ سَامِعِ وَكُلِّ سَامِعِ

[٥٨] وَتَـمَّ ذَا النَّظْمُ بِحَمْدِ اللَّهِ اللَّهِ [٥٩] أَيْسَاتُهُ (نَـدٌ بَـدَا) لِـذِي النُّهَـلَ [٦٠] ثُـمَّ الطَّلِلاَ والسَّلامُ أَبَـدَا [٦٠] وَالآلِ وَالطَّحْبِ وَكُلِّ تَـابِعِ

[تمَّت]

# [ب] متن المقدمة في فن التجويد

للإمام ابن الجزري

## بسُـــوَاللَّهُ الْحَيْزِالِحَيْرِ [مقدمة]

مُحَمَّدُ بُنُ الْجَزَرِيِّ الشَّافِعِي عَلَى نَبِيِّهِ وَمُصْطَفَى اهُ وَمُقْرِىءِ الْقُرْآنِ مَعْ مُحِبِّهِ فيمَا عَلَى قَارِئِه أَنَّ يَعْلَمَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُ وا لِيَلْفِظُ وا بِأَفْصَحِ اللِّغَاتِ وَمَا الَّذِي رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ وَمَا الَّذِي رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ 

### باب مخارج الحروف

عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَسِ ٱخْتَبَرْ مُ مَسِ ٱخْتَبَرْ حُسرُوفُ مَسِدٌ لِلْهَوَ وَاءِ تَنْتَهِي فُسَرَ وَفُ مَسدٌ لِلْهَوَ وَاءِ تَنْتَهِي فُسَرَ مَاءُ لُكَافُ أَقْصَى اللِّسَانِ فَوْقُ ثُمَّ الْكَافُ

 وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَا وَاللَّامُ أَذْنَاهَا لِمُنْتَهَا هَا وَاللَّا يُسدَانِهِ لِظَهْرٍ أَذْخَالُ عُلْيَا النَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنْ وَالظَّاءُ وَاللَّانَايَا الْمُشْرِفَة فَالْفَا مَعَ اَطْرَافِ الثَّنَايَا الْمُشْرِفَة وَعُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومَ أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشَّينُ يَا الأَضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا وَالنَّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْتُ ٱجْعَلُوا وَالنَّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْتُ ٱجْعَلُوا وَالظَّاءُ وَالسَّذَالُ وَتَسَا مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفُلَى مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةُ لِيَسَمُ مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةُ لِلشَّفَتَيْسِنِ الْسَوَاوُ بَاءً مِيسَمُ لِلشَّفَةُ مِيسَمُ لِلشَّفَةَ مِيسَمُ السَّفَةُ وَمِنْ السَّوَاوُ بَاءً مِيسَمُ لِلشَّفَةُ مِيسَمُ السَّفَةُ مِيسَمُ السَّوَاوُ بَاءً مِيسَمُ السَّفَةُ مِيسَمُ السَّفَةُ مِيسَمُ السَّفَةُ السَّفَةُ السَّفَةُ مِيسَمُ السَّفَةُ مِيسَاءً وَالْ بَاءً مِيسَمُ السَّفَةُ مِيسَاءً وَالْ السَّفَةُ السَّفَةُ مِيسَاءً وَالْمَاءُ مِيسَاءً وَالْمَاءُ السَّفَةُ اللَّهُ مَا السَّفَةُ مِيسَاءً وَالْمَاءُ وَالْمِينَا السَّفَةُ وَالْمَاءُ وَمِالَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاعُونُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُعَالَا وَالْمُلْمِاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُلْمُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُاءُ وَالْمُوالُوا الْمُلْمُاءُ وَالَ

#### باب الصفات

صِفَاتُهَا جَهْرٌ وَرِخُوْ مُسْتَفِلْ مُنْفَتِحُ مُصْمَتَةٌ وَالضِّدَّ قَلْ اللَّهِ مُوْمَةً وَالضِّدَّ قَلْ اللَّهِ مُوسَهَا فَحَثَّهُ شَخْصُ سَكَتْ شَدِيدُهَا لَفْظُ أَجِدْ قَط بَكَتْ مَهُمُ وسُهَا فَحَثَ وُ الشَّدِيدِ لِينْ عُمَرْ وَسَبْعُ عُلْوِ خُصَّ ضَغْط قِظ «جَصَرْ وَبَيْنَ رِخْوِ وَالشَّدِيدِ لِينْ عُمَرْ وَسَبْعُ عُلْوِ خُصَّ ضَغْط قِظ «جَصَرْ وَسَادٌ طَاءُ مُطْبَقَه وَفِرَّ مِنْ لُبِّ الْحُرُوفِ الْمُذْلَقَةُ وَصَادُ ضَادٌ وَزَايٌ سِينُ قَلْقَلَةٌ قُطْبُ جَدِدٍ وَاللِّينَ وَاللِّينَ وَاللَّينَ وَاللَّينَ مَا وَالإنْجِرِاف صحِّحَا وَالاَّهِ وَاللَّينَ فَاللَّهُمَا وَالإنْجِرِاف صحِّحَا وَاللَّينَ فَاللَّهُمَا وَالاَنْجِرِاف صحِّحَا فَي اللَّهِ مَا وَالاَنْجِرِاف صحِّحَا وَلِلتَّفَشِي الشَّينُ ضَادًا ٱسْتَطِلْلْ وَلِلتَّفَشِي الشَّينُ ضَادًا ٱسْتَطِلْلْ

### باب معرفة التجويد

وَالأَخْدُ بِالنَّجْوِيدِ حَثْمٌ لاَزِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ لَا لَا لَيْنَا وَصَلَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَيْنَا وَصَلَا لَا لَا لَهُ إِلَيْنَا وَصَلَا لَا لَا لَهُ إِلَيْنَا وَصَلَا وَهُ وَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَ لَهُ الأَدَاءِ وَالْقِيرِاءَةِ وَهُ وَ أَيْضًا عُلْوَةٍ وَزِينَ لَهُ الْمُاءِ وَالْقِيرِاءَةِ وَاللَّهُ وَالْحَرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَرَدُّ كُلُو إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَرَدُّ كُلُو اللَّهُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ وَرَدُّ كُلُو إِعْلَى إِللَّهُ فِي اللَّهُ فَي إِلَّا لِيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي إِللَّهُ فَي إِلَّا لِيَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي إِلَّا لِيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي إِلَا لَهُ الللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ عَيْدِ مَا تَكَلُّفِ إِلَا لِيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْفُولِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعُلِيلُولُ الللَّهُ اللْمُلِيلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِل

#### باب الترقيق

وَحَاذِرَنْ تَفْخِيهِ لَفْظِ الألِفِ اللَّلِفِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ مَرَضْ وَالْمِهِ وَمِنْ مَرَضْ وَالْمِهِ وَالْجَهْرِ اللَّذِي وَالْجَهْرِ اللَّذِي رَبْسُوةٍ الْفَجْسِرِ وَالْجَهْرِ اللَّذِي وَحَسِجً الْفَجْسِرِ وَإِنْ يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا وَسِيسَ مُسْتَقِيهِ الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا وَسِيسَ مَسْتَقِيهِ مِيسُطُسُوا يَسْقُووا وَسِيسَ مُسْتَقِيهِ مِيسُطُسُوا يَسْقُووا وَسِيسَ مَسْتَقِيهِ مَيسُطُسُوا يَسْقُووا وَسَعْسُوا يَسْقُووا

فَرَقَقَ ن مُستَفِ لا مِن أَحْرُفِ وَهَمْ زَ أَلْحَمْ لُهُ أَعُ وِذُ إِهْ لِنَا أَلْحَمْ لَا أَعُ وِذُ إِهْ لِنَا الضَّ وَلَيْ اللَّهِ وَلاَ الضَّ وَبَاءَ بَرْقِ بَاطِلٍ بِهِمْ بِلِي فِي الْجِيمِ كَحُبِ الصَّبْرِ فِي الْجِيمِ كَحُبِ الصَّبْرِ وَبَيِّنَ سَنْ مُقَلْقَ لَا إِنْ سَكَنَ الْحَبْ وَوَبِي أَلْجِيمِ كَحُبِ الصَّبْرِ وَبَيِّنَ سَنْ مُقَلْقَ لَا إِنْ سَكَنَ الْحَقُ وَجَيْ الْحَدَ قُ وَحَاءَ حَصْ حَصَ أَحِطْ تُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقَ الْحَلَ الْحَقَ لَ الْحَقَ الْحَالَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَا الْحَقَ الْحَلْمَ الْحَلْحَ الْحَقَ الْحَلَ الْحَلْمَ الْحَلَى الْحَلْمَ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمِ الْحَلَى الْحَلْمَ الْحَلَى الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْ

#### باب الراءات

كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَسَتْ أَصْلاً أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلاً وَأَخْسفِ تَكْسريسرًا إِذَا تُشَسدًهُ

وَرَقِّ قِ السَّرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتُ إِنَّا مَا كُسِرَتُ إِنَّ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ ٱسْتِعْلَا إِنْ لَمْ فَي فِي فِي فِي فِي لِكَسْرِ يُوجَدُ

## باب اللاَّمات

عَنْ فَتْ لَ أَوْ ضَامٌ كَعَبْدُ ٱللَّهِ الْإطْبَاقَ أَقْوَى نَحْوُ قَالَ وَالْعَصَا بَسَطْتَ وَالْخُلُفُ بِنَخْلُقْکُمْ وَقَعْ أَنْعَمْتَ وَالْخُلُفُ بِنَخْلُقْکُمْ وَقَعْ أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعْ ضَلَلْنَا خَوْفَ ٱشْتِبَاهِ فِيمَخْظُورًا عَصَى كَشِرُكِكُمْ وَتَتَسوفَقَ قَدى فِثْنَتَا كَشِرُكِكُمْ وَتَتَسوفَقَ فَى فِثْنَتَا وَفَي فِثْنَتَا وَفَي فَيْنَتَا مَا مُخْفُدُ وَلَا وَأَبِنْ مَا اللَّهُ وَأَلِينَ اللَّهُ وَأَلْمِنَ فَالْتَقَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ 
وَفَخُهِمِ السلامَ مِنَ ٱسْمِ ٱللَّهِ وَحَرْفَ الاستغلاءِ فَخُمْ وَٱخْصُصَا وَجَرْفَ الاستغلاءِ فَخُمْ وَٱخْصُصَا وَبَيِّنِ الْإِطْبَاقَ مِنْ أَحَطْتُ مَعْ وَٱخْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا وَخَلِّصِ ٱلْفِتَاحَ مَحْدُدُورًا عَسَى وَخَلِّسَا فَ مِتَا اللهُ عَمْدَ فُورًا عَسَى وَرَاع شِهِمَا وَمُحَدُورًا عَسَى وَرَاع شِهِمَا وَمُحَدُورًا عَسَى وَأَوَّلُونَ فِي مِنْ لِ وَجِنْسِ إِنْ سَكَنْ فِي يَوْمِ مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ فِي يَوْمٍ مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ فِي يَوْمٍ مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ

#### باب الضاد والظاء

مَيِّنْ مِنَ الظَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي

وَالضَّادَ بِالسَّتِطَالَةِ وَمَخْرَجِ

أَيْقَطَ وَٱنْظُرْ عَظْمَ ظَهْرِ اللَّهْ طِ اللَّهُ طِ أَعْلُ طُ ظَمَا أَعْلُ طُ ظَمَا الْعُلْرِ الْمَعْلِ أَخْرُفِ سَوَا عِضِينَ ظَلَّ النَّحْلِ زُخْرُفِ سَوَا كَالْحِجْرِ ظَلَّتْ شُعَرَا نَظَلِّ لِ المَّحْدِ فَهُ وَدِ قَاصِرَهُ وَكُنْتَ فَظَا وَجَمِيعَ النَّظَرِ وَكُنْتَ فَظَا وَجَمِيعَ النَّظَرِ وَالْغَيْظِ لَا الرَّعْدِ وَهُ وَدٍ قَاصِرَهُ وَالْغَيْظِ لَا الرَّعْدِ وَهُ وَدٍ قَاصِرَهُ وَالْغَيْظِ لَا الرَّعْدِ وَهُ وَدٍ قَاصِرَهُ وَالْغَيْظِ لَا الرَّعْدِ وَهُ وَهُ وَدٍ قَاصِرَهُ وَفِي ضَيْنِ الْخِلْافُ سَامِعي وَقَى ضَا الظَّالِمُ أَنْقَ ضَى الظَّالِمُ مُ الطَّالِمُ مُ عَلَيْهِمُ مَا الطَّالِمُ مَنْ اللَّمْ الطَّالِمُ مَا اللَّمْ الطَّالِمُ مَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا الْمُعْتَى اللَّمَا الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّمَا الْمُعْتَى اللَّمَا الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعِلَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُع

في الظغن ظلّ الظُهْرِ عُظْمِ الْحِفْظِ طَلَمَا الظُهْرِ عُظْمِ الْحِفْظِ الْمَاهِرِ لَظَّى شُواظُ كَظْمِ ظَلَمَا أَظْفَرَ ظَلَّا كَيْفَ جَا وَعْظِ سَوَى فَظَلَّتَ ظَلْتُ مُ وَبِرُومٍ ظَلَّوا فَظَلَّ مَ خَظُورًا مَعَ الْمُحْتَظِرِ يَظْلَلُ نَ مَحْظُورًا مَعَ الْمُحْتَظِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْتَظِرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامِ وَالْحَظُّ لاَ الْحَضُ عَلَى الطَّعَامِ وَالْحَظُّ لاَ الْحَضُ عَلَى الطَّعَامِ وَالْحَطُّ لاَ الْحَضُ عَلَى الطَّعَامِ وَالْحَطُّ لاَ الْحَضْ عَلَى اللَّعَامِ وَالْحَطْرَ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَضَتُ مُ وَالْحَدُمُ وَالْمُعْمِ الْمُعْمَ إِنْ تَسْكُن بِغُنَّ مَعْ أَفَضَتُ مَعْ أَفَضَتُ مَعْ أَفْضَتُ مَلَى اللَّعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَتُ مَعْ أَفْضَاتُ مُعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مُعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَعْ أَفْضَاتُ مَا عَلَى الْمُعْتُ مَا عَلَى الْمُعْتُلُولُ مَا عَلَى الْمُعْتُمْ مِنْ الْمُعْتُ مَا عَلَى الْمُعْتُ مَا عَلَى الْمُعْتُ مَا عُلَالِكُمْ الْمُعْتُ مَا مُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْتُ مَا عَلَى الْمُعْتُمْ مُعْ أَفْرَاقُ مِنْ الْمُعْتُ مُعْ أَفْرُكُمْ الْمُعْتُعُ الْمُعْتُمُ مُوالْمُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ مَا مُعْتَعْمُ مُعْ أَفُولُ مُعْتُمْ مُعْمُولُ مُعْتُمُ م

### باب حكم التنوين والنون الساكنة

وَحُكُ مُ تَنْوِينٍ وَنُونِ يُلفَى فَعِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ وَٱدَّغِمْ فَعِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ وَٱدَّغِمْ وَأَدْغِمَ وَأَدْغِمَ وَأَدْغِمَ نَ عَنْدَ أَلْبَا بِغُنَّةٍ فِسِي يُسؤمِنُ وَالْقَلْبُ عِنْدَ الْبَا بِغُنَّةٍ كَالَا

إظْهَارٌ أَدْغَامٌ وَقَلْبُ إِخْفَا فِي السَّلَا إِخْفَا فِي السَّلَامِ وَالسَّرَّا لاَ بِغُنَّةٍ لَنزِمْ إِلاَّ بِكُلْمَةٍ كَدُنْيَا عَنْوَنُوا أَخِذَا إِخْفَا لَدَى بَاقِي الْحُرُوفِ أُخِذَا

#### باب المدّ والقصر

وَالْمَسِدُّ لَآزِمٌ وَوَاجِبِ بُ أَتَسَى فَلَازِمٌ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حَرْفِ مَدْ وَوَاجِبِ أَتَسَى فَلَازِمٌ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةٍ وَوَاجِبُ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةٍ وَجَائِبُ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةٍ وَجَائِبُ إِذَا أَتَسَىٰ مُنْفَصِلًا

وَجَائِنَ وَهِنَ وَقَصْنُ ثَبَتَا سَاكِنَ حَالَيْنِ وَبِالطَّوْلِ يُمَـدُ مُتَّصِلًا إِنْ جُمِعَا بِكِلْمَا فِي مُعَالَقُ مِنْ وَقَفَّا مُسْجَلًا أَوْ عَرَضَ السُّكُونُ وَقَفَّا مُسْجَلًا

### باب الوقف على أواخر الكلم

لا بُد مسن مَعْرِفَةِ الْوُقُدوفِ
ثَسلاَ ثَسَةٌ تَسامٌ وَكَسافِ وَحَسَسنْ
تَعَلُّتٌ أَوْ كَسانَ مَعْنَسى فَسابْتَدِي
إلاَّ رُؤُوسَ الآي جَسوِّزْ فَسالْحَسَسنْ
يُسوقَفُ مُضْطَرِّا وَيَبُدأَ قَبْلَهُ
وَلاَ حَسرام غَيْسرَ مَسالَهُ سَبَبُ

وَبَعْدَ تَجْدِويدِ لِكَ لِلْحُدُوفِ
وَالْإِبْتِدَاءِ وَهْدِي تَنْقَسِمُ إِذَنْ
وَالْإِبْتِدَاءِ وَهْدِي تَنْقَسِمُ إِذَنْ
وَهْبِي لِمَا تَمَّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ
فَأَلْتَامُ فَأَلْكَافِي وَلَفْظًا فَأَمْنَعَنْ
وَغَيْدُ مُسَا تَدَمَّ قَبِيدٍ وَلَكُ
وَغَيْدُ مُسَا تَدمَّ قَبِيدٍ وَلَكُ
وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفِ وَجَبْ

## باب معرفة المقطوع والموصول وحكم التاء

فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى مُصْحِفِ الْإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَلَا لِلْسِهَ إِلَّا لِلْسِهَ إِلَّا لِلْسَهَ الْمُنْوَقِ صِلْ وَعَنْ مَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمْ مَنْ أَسَسَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمْ مَنْ أَسَسَا خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمْ مَنْ أَسَسَا وَأَنْ لَمِ الْمَفْتُ وَ كَسْرُ إِنَّ مَا وَخُلْفُ الْمُنْافِقِينَ أَمْ مَنْ أَسَسَا وَأَنْ لَمَ الْمَفْتُ وَ كَسْرُ إِنَّ مَا وَخُلْفُ الْانْفُالِ وَنَحْلِ وَقَعَا وَخُلْفُ الْانْفُالُ وَنَحْلِ وَقَعَا وَخُلْفَ اللَّهُ عَلَى الشَّعَرَاء الْأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ نَخْرَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ نَجْمَعْ كَيْلاَ تَحْزَنُوا تَالْسَوْا عَلَى فِي الشَّعَرَاء الأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ نَجْمَعْ كَيْلاَ تَحْزَنُوا تَالْسَوْا عَلَى غِي الشَّعْرَاء الأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ نَجْمَعْ كَيْلاَ تَحْزَنُوا تَالْسَوْا عَلَى غَنْ مَنْ يَشَاءُ مَنْ تَولَلَى يَوْمَ هُمْ عَنْ مَنْ يَشَاءُ مَنْ تَولَلَى يَوْمَ هُمْ تَحِينَ فِي الْإِمَامِ صِلْ وَقِيلَ لَا تَفْصِلِ لَا تَعْدِنَ فِي الْإِمَامِ صِلْ وَقِيلَ لَا تَفْصِلِ كَذَا مِنَ ٱلْ وَيَا وَهَا لاَ تَقْصِلِ لاَ تَعْدِنَ أَلْ وَيَا وَهَا لاَ تَقْصِلِ لاَ تَعْدِنَ أَلْ وَيَا وَهَا لاَ تَقْصِلِ لاَ تَعْمَا لاَ تَعْدِنَ أَلْ وَيَا وَهَا لاَ تَقْصِلِ لاَ تَعْمَا مَا الْ تَقْصِلَ لاَ الْمَامِ مِنَ ٱلْ وَيَا وَهَا لاَ لَا تَعْمِلِ لاَ الْمَامِ مِنْ اللَّهُ مَا الْا تَقْصِلُ لاَ الْمَامِ مِنْ الْا لَا تَعْمَالِ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْ

## باب هاء التأنيث التي رسمت تاء

الأعْسرَافِ رُومٍ هُسودٍ كَسافِ الْبَقُسرَةُ مَعَسا أَخِيسرَاتُ عُقُسودِ الثَّسانِ هَسمْ عِمْسرَانُ لَعْنَستَ بِهَسا وَالنُّسورِ تَحْرِيمَ مَعْصِيتْ بِقَدْ سَمِعْ يُخَصْ كُسلا وَالاَنْفُسالِ وَأُخْسرَى غَسافِ لِ وَلَمْستُ وَكَلِمَستُ فِطْسرَتْ بَقِيَستْ وَأَبْسَتَ وَكَلِمَستُ خَمْعًا وَفَرْدًا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ جَمْعًا وَفَرْدًا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِفْ جَمْعًا وَفَرْدًا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِف

وَرَحْمَتُ الزُّحْرُفِ بِاللَّا زَبرَهُ الْعَمَّهُ النَّا زَبرَهُ الْعَمَّهُ الْمَلْثِ نَحْلُ إِسْرَهَمْ الْقَصَانُ لُحْمَانُ الْقَصَانُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللْمُعْمِلُولِ الللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

### باب همز الوصل

إِنْ كَانَ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ يُضَمَّ الْاَسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي وَالْمُسرَأَةِ وَالسَّمِ مَسعَ الْنَتَيْسُنِ وَامْسرَأَةِ وَالسَّمِ مَسعَ الْنَتَيْسُنِ إِلَّا إِذَا رُمْستَ فَبَعْسَضُ حَررَكَمَهُ إِلَّا إِذَا رُمْستَ فَبَعْسَضُ حَركَمَهُ إِلَّا إِذَا رُمْستَ فَبَعْسَضُ حَررَكَمَهُ إِلَّا إِذَا رُمُستَ فَبَعْسَضُ حَررَكُمهُ إِلَّا إِذَا رُمُستَ فَبَعْسَضُ فِي رَفْعِ وَضَمَّ الْمُسَارَةُ بِالضَّمِّ فِي رَفْعِ وَضَمَّ

وَابْدَأَ بِهِمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلِ بِضَمْ وَأَكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَفِي وَأَكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَفِي أَبْسِنٍ مَسِعَ ٱبْنَةِ أَمْسِرِيءٍ وَأَثْنَيْسِنِ وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَركَدة إلا بِفَتْسِحِ أَوْ بِنَصْسِبِ وَأَشِسِمْ

مِنِّ يَ لِقَارِى الْقُرْآنِ تَقْدِمَةُ مَنْ يُخْسِنِ التَّجُويِدَ يَظْفَرْ بِٱلرَّشَدْ ثُلِسَمَّ الصَّلِاةُ بَعْدُ وَالسَّلِامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْهُدَى

وَقَدْ تَقَضَّى نَظْمِي الْمُقَدِّمَةُ أَبْيَاتُهَا قَافٌ وَزَايٌ فِي الْعَدَدُ وَالْكُمْ فِي الْعَدَدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَهَا خِتَامُ وَلَاحَمْدَا مُحَمَّدَا مُحَمَّدَا مُحَمَّدَا

### [تمَّت المقدمة في فنّ التجويد]

#### [ج]

## منظومة عُمْدة المفيد وعُدَّة المُجيد في معرفة التجويد

للإِمام علم الدِّين السخاوي

# بسم والله الرحن التحاير

يَا مَن يَرُومُ (١) تِللاوة القُرانِ لا تحسبِ التجويد مَدًا مُفرِطًا أُو أَنْ تُشَدِّد بَعْدَ مَدَد مَد همزة أو أَنْ تُفُوهَ بهمزة متهوّعًا (١) أَو أَنْ تفُوهَ بهمزة متهوّعًا (١) للحروف ميزانٌ فلا تَكُ طاغيًا للحَرْف ميزانٌ فلا تَكُ طاغيًا فياذا هَمَزْتَ فَجِيء بِه مُتَلَطّفًا وامْدُد حُرُوف المَدِّ عِنْدَ مُسكَّن والمَدُد مِرُوف المَدِّ عِنْدَ مُسكَّن والمَدُد مِنْ قَبْلِ الْمُسْكَن دُونَ ما

ويَرُودُ شَاوُ (٣) أَئِمَّةِ الْإِنْقَانِ أَو مَدَّ مَا لا مَدَّ فِيهِ لِوانِ (٣) أَو مَدَّ فِيهِ لِوانِ (٣) أَو مَدَّ فيه لِوانِ (٣) أَو أَنْ تَلُوكَ السَّحُرَانِ فيهِرَّ سَامِعُها مِنَ الغَثَيَانِ فيهِرَّ سَامِعُها مِنَ الغَثَيَانِ فيهِ، ولا تَكُ مُخْسرَ الميزانِ فيه، ولا تَكُ مُخْسرَ الميزانِ من غيرِ ما بُهْرِ (٥) وغيرِ توانِ (٢) أو هَمْزَةِ حُسْنَا أخا إحْسَانِ قَدْ مُدَّ للْهُمْزاتِ بِاسْتِيقانِ قَدْ مُدَّ لِلْهُمْزاتِ بِاسْتِيقانِ

<sup>(</sup>١) يطلب.

<sup>(</sup>۲) يرود شأو: يطلب ويبحث بهمة.

<sup>(</sup>٣) لضعيف، لتارك.

<sup>(</sup>٤) التهوُّع: التقيُّوء، والتكلُّف.

<sup>(</sup>a) إجهاد.

<sup>(</sup>٦) تقصير.

في نَحْو (مِنْ هَادِ) وفي (بُهْتَانِ) ثِقَالِ تَسزِيدُ بِسهِ التُّبْيَانِ وَالْخَا حَيْثُ تَقَارَبَ الْحَرْفَان تَخْشَــى) و (سَبِّحْــهُ) وك (الْإِحْسَــانِ) والكَافَ خَلُّصْها بحُسْنِ بَيَّانِ فَهُمَا لِأَجْلِ الْقُرْبِ يَخْتَلِطَانِ بِالشِّينِ مِثْلُ الجِيم في (الْمُرْجَانِ) و (الرُّجْزَ) مِثْلَ (الرِّجْس) في التبيان بيِّسن تَفَشِّيبِهِ مَسعَّ الإسْكَسانِ ا أو غَيْــرَ ذاك كَقَــوْلِــهِ (فــي شَـــانِ) في المَدِّ كَ (المُوفُونَ) و (المِيزَانِ) وك (بَغْيكُمْ) والْيَاءُ في (العِصْيَانِ) ـــلُّ (الغــيِّ يَتَّخــذوه) فــي الفُــرْقَــان فَتَكُــونَ مَعْــدُودًا مِــن اللُّحَــانِ ﴿ لا تُدْغِمُ وا يا معشرَ الإخْرُوانِ إدغامُه حَثْمٌ على الإنسانِ جَهْرٌ يكِلُّ لَدَيْده كلُّ لسان ذَرْبِ لَأَحْكَـــام الحُـــروف مُعـــانِ لام مُفَخَّمَةٍ بُــلا عِـــرْفَــانِ (أَضَّلَلْـنَ) أو فـي (غَيْـضِ) يَشْتَبِهَــانِ و (ولا يحُـــضُّ) وخُـــذْهُ ذا إذْعـــانِ والطَّــاءَ نحـــوُ (اصْطُــرً) غَيْــرَ جَبَــَانِ والنُّـونُ نحْــوُ (يحِضْــنَ) قِسْــهُ وعــان \_لُ اللَّهِ ) بَيِّن حَيْثُ يَلْتَقَيَان

وَالْهَاءُ تَخْفَى، فاحْلُ في إظْهَارِها و (جبَاهُهُم) بيِّن، (وُجُوهَهُمُ) بلا وَالْعَيْنَ وَالْحَا مُظْهِرٌ، وَالْغَيْنَ قُلْ كَ(العِهْن)، (أَفْرِغ)، (لا تُزِغْ)، (نَخْتِم) و(لا والقَافَ بَيِّن جَهْرِهِ أَوْعُلُوَّهِ ا إِنْ لَسِم تُحَقِّقُ جَهْرَ ذاكَ وَهَمْسَ ذا وَالْحِيمُ إِنْ ضَعُفَتْ أَتَتْ مَمْزُوجَةً و (العِجْلَ) و (اجْتَنِبُوا) و (أَجْورَجَ شَطْأَه) و (الْفَجْر)، (لا تَجْهَرْ) كذاك وكـ (اشْتَرَى) وَكَذَا الْمُشَدَّدُ مِنْهُ نَحْوُ (مبشِّرًا) والْيَا وأختَاهَا بِغَيْرِ زِيَادَةٍ وبيانُهَا إِنْ خُرِّكَتْ كِ (لِسَعْيها) وكَمثْـل (أَحْيَيْنَـا) و (يَسْتَحْيــي) مثـ لا تُشربننها البيم إنْ شَدَّدتها (فِي يَوْم) مَعْ (قَالُوا وَهُمْ) وَنَظِيرَ ذا والـواوُ في (حتَّى عَفَـوا) ونظيـره والضَّادُ عالِ مستطيلٌ مُطْبَقً حَاشَا لسانِ بالْفَصَاحَة قَيِّم كم رَامَـهُ قَـومُ فمـا أَبْـدَوا سِـويّ مَيِّـزْهُ بِالإِيْضَاحِ عَـنْ ظُـاءٍ، فَفِسِي وَكَمَذَاكَ (مُحْتَضَرُّ) و (نَـاضِرة إلـي) وأبنه عِنْدَ التَّاءِ نحو (أَفَضْتُمْ) والجيمُ نحو (أَخْفِضْ جَنَاحَك) مِثْلُه والىراك (ولْيَضْرِبْنَ) أَوْ لام كـ (فضـ

عَنضَ ظَهرك) اغرفْهُ تَكُنُ ذَا شانِ والظَّاءِ في (أوَعَظْتَ) للزَّعْيَانَ بَعْ في القُران أنميةَ الأزْمَانِ مَحْضًا إذِ الحَرْفَانِ يَقْتَرِبَانِ فيه وعاصم امّحي القولان رِفْتِ لِكُلِّ مَفضِّل يقظانِ وبمثل (قلْ صَدَق) اعْلُ في التبيانِ شُرحًا مَعًا في غَيْرِ مَا دِيـوَانِ فَأَنَا بِذَاكَ عَن الإعَادَةِ غَانِ مُتكَـرِّرًا كـالـرَّاء فـي (الـرَّحمْـنِ) أَدْغِهِمْ بِغَيهِ تَعَشُّهِ وَتَهوانِ وَ (المُـدْحِضيـن) أَبِـن بِكُـلِّ مَكَـانَ والتَّاءَ أَدْغِم عِنْمَ وَنُمَا وَطَائِفتانِ) وكَنَحْوِ (أَتُقَنَ) فُهُ بِلا كِتُمَانِ (يَحْفَظْنَ)، (أَظْفَرَكُمْ) بِلاَ نِسْيَانِ عَيْرَآنِ غَيْرَهُمَا فَمُ لَاَّغَمَان في مِثْل (ذَرْ) وَ (نَذَرْتُ لِلرَّحْملن) والثَّاءَ عِنْدَ الْخَاءِ في الإِثْخَانِ نَهُمُ مُ كَذَاكَ وَ (أَيُّهَا الثَّقَالان) كَ (القِسْطِ) وَ (الصَّلْصَالِ) وَ (المِيْزَانِ) وَالْـوَاوَ عِنْـدَ الْفَـاءِ فـي (صَفْـوانِ) (هُمْ فِي) وَعِنْدَ الْوَاوِفي (وِلْدَانِ) إخْفَائِهَا رَأْيَانِ مُخْتَلِفَانِ مِمَّا يَلِيهِ إِذَا الْتَقَلِي الْمِثْلَانِ

وَبَيَانُ (بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ) و (ٱغْضُض) و (أنه وَكَمَانَا بَيَانُ الصَّادِ نحو (حَرَصْتُمُ) إِذْ أَظْهَـرُوه وأَدْغَمُـوا (فرَّطـتَّ) فاتْـ واللهم عِنْدَ السرَّاءِ أَدْغِمْ مُشْبِعًا في نحو (قُلُ رَبِّي) وما عن نافع وبيانه في نحو (فَضَّلْنا) على وبـ (قل تعالوا)، (قل سلام)، (قل نعم) والنُّـونُ ساكِنَـةً مع التَّنْـويـن قَـدْ وشَرَحْتُ ذلِكَ في مَكَانِ غَيْر ذَا والرَّاءَ صُنْ تَشْدِيدَهُ عَنْ أَنْ يُرى والدَّالَ ساكِنَةً كَدَالِ (حَصَدتُهم) و (لَقَـدُ لَقِينا) مُظْهِـرٌ و (لَقَـدُ رَأَى) َّوَ (الْوَدْقَ) و(ادْفَعْ)،(يَدْخُلُونَ) و(قَدْ نَرَى) ُ وكَــٰذَا (أُجيبَــٰتُ) و (اسْتَطَعْــتَ) مَتِيـنٌ والظَّا لَـدى فَـاءٍ ونـونٍ مُظْهِـرٌ والذَّالَ (إِذْ ظَّلَمُوا)، (ظَلَمْتُمْ) لَيْسَ في الـ وإِذَا يُسلَاقِسي السرَّاءَ بَيِّسنْ ذَا وَذا وَبِـ (مُذْعِنينَ) وفي (أَخَذْنَا) و (اذْكُروا) بَيِّنْ، وَ (أَعْشَرْنَا)، (لَبثْنَا)، (تَثْقَفَنْ وَصَفِيرُ مَا فِيهِ الصَّفِيرِ فَرَاعِهِ وَالْفَاءَ مَعْ مِيم كَ (تَلْقَفْ مَا) أَبِنْ وَالْمِيسَمَ عِنْسَدَ الْسَوَاهِ وَالْفَسَاءِ مُظْهِرٌ الْكِنْ مَعَ الْبَاءِ في إِبَانَتِهَا وَفِي وَتَبَيَّن الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ مُوضِحًا

كَ (الْيَمِّ مَا) وَ (الْحَقَّ قُلْ) وَمِثَالُ (ظَلْ لَلْنَا) لِكَيْمَا يَظْهَرَ الْأَخَوَانَ بالْعَكُس، بيُّنْهُ فَيَفْتَرِقَانِ وَإِذَا الْتَقَى الْمَهْمُ وسُ بِالْمَجْهُ ور أَوْ سَكْتُ ) وَجَهْرُ سِواهُ ذُو اسْتَعْلَانَ وَالْهَمْ سُ فِي عَشْرِ (فَشَخْصٌ حَثَّهُ رَتِّـلْ، وَلاَ تُسْرِفْ، واتَّـقِ، وَاجْتَنِـبْ نُكُــرًا يَجــيءُ بــهِ ذَوو الأَلْحَــان خَيْسرًا، فَمِنْهُ عَسوْنُ كُسلٌ مُعَلَانِ وَارْغَبْ إِلَى مَوْلاَكَ فِلْي تَيْسِيرِهِ أَبْرَزْتُها حَسْنَاءَ نَظْمُ عُقُودِهَا دُرُّ وَفُصِّ لَ دُرُّهَ لَ الْمُرَاثِ فِيهَا، فَقَدْ فَاقَتْ بِحُسْنِ مَعانِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَامِقًا ('' مُتَدَبِّرًا وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ جَائِرٌ فِي ظُلْمِهَا إِنْ قِسْتَهَا بِقُصِيدَةِ الخَاقَانِي

> [تمَّت نونية السخاوي] بحمد اللَّـٰه تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) محبًّا.

## ثبت بأهم المراجع

- القرآن الكريم: كتاب الله تبارك وتعالى.
- ابراز المعاني من حرز الأماني للشاطبي: تأليف الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف بأبي شامة الدمشقي، المتوفى سنة ٦٦٥هـ. تحقيق وتقديم وضبط: إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (بدون تاريخ).
- ٢ \_\_ إتحاف البرية بتحرير الشاطبية: نظم الشيخ حسن خلف الحسيني رحمه الله تعالى.
   تصحيح الشيخ عبد الفتاح القاضي. طبعة المكتبة المحمودية، مع كتاب إتحاف الأنام.
- ٣ \_ الإتقان في علوم القرآن: تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
   السيوطي، الناشر نزار مصطفى الباز.
- والطبعة الثالثة ١٣٧٠هـــ ١٩٥١م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- وطبعة قدَّم له فيها وعلَّق عليه الأستاذ محمد شريف سكر. وراجعه الأستاذ مصطفى القصاص. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م، دار إحياء العلوم ــ بيروت.
- إجابة السائل، شرح بغية الآمل: للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـــ ١٩٨٦م، طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة الجيل الجديد، الطبعة الخاصة بمعهد القضاء العالى في اليمن.
- \_ أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان: تأليف محمد سعيد محمد علي ملحس. الطبعة العاشرة. نشر وتوزيع مكتبة الأقصى، لصاحبها أحمد الخطيب، عمان \_ الأردن.

- أحكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديث: تأليف الدكتور عبد الله عبد الله عبد الحميد سويد. المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ـ طرابلس. الكتاب الإسلامي رقم (١٠) لعام ١٩٨٥م.
- احكام التجويد وفضائل القرآن: تأليف محمد محمود عبد العليم. الطبعة السادسة،
   طبعة شركة الشمرلي للطبع والنشر والأدوات الكتابية.
- ٨ ــ أحكام قراءة القرآن الكريم: تأليف الشيخ محمود خليل الحصري، المتوفى سنة
   ١٤٠١هـ. ضبط نصه وعلق عليه محمد طلحة بلال منيار، دار البشائر الإسلامية.
- ٩ إحياء علوم الدين: تصنيف حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة
   ٥٠٥هـ. المطبعة المصرية.
- ١٠ أخلاق حملة القرآن: تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، المتوفى سنة ٣٦٠هـ. بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار الجفان والجابي، دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ــ ١٩٩٢م.
- ١١ كتاب الإدغام الكبير في القرآن: للإمام أبي عمر وعثمان بن سعيد الداني. حققه وقدم له د. زهير غازي زاهد. الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، عالم الكتب بيروت.
- ۱۲ \_ أربع رسائل في علوم الحديث: بعناية فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الخامسة، ١٤١٠هـ \_ ١٩٩٠م.
- ۱۳ \_ إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير ﷺ: بقلم أحمد الزعبي الحسني، دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع \_ بيروت \_ لبنان. ط ١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م
- 18 ـ إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن: تأليف الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني. مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر. الطبعة الأولى ٢٥ شعبان ١٣٤٢هـ، مطبوع مع الرحيق المختوم نثر اللؤلؤ المنظوم.
- ۱۰ \_ إرشاد القارىء والسامع لكتاب الدرر واللوامع: للشيخ عبد الله بن أحمد بن الحاج. منشورات دار الكتاب الليبي بنغازي. الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ \_ ١٩٦٨م.
- 17 ــ إرشاد المريد: تأليف الشيخ على محمد الضباع، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده، بميدان الأزهر الشريف ــ القاهرة.

- ۱۷ ــ الاستغاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة: تأليف السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، المتوفى سنة ١٣٨٠هـ. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ــ ١٩٨٥م، دار البصائر ــ دمشق.
- 14 \_ الإسلام (مجلة): لصاحبها أمين عبد الرحمن، مقال للشيخ عبد الرحمن خليفة، السنة الثانية، العدد 20.
- ٢٠ ــ الإضاءة في بيان أصول القراءة: تأليف على محمد الضباع رحمه الله تعالى. ملتزم
   الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي، شارع المشهد الحسيني.
- ٢١ ــ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين ــ بيروت ــ لبنان ــ الطبعة السابعة ــ مايو ١٩٨٦م.
  - ٢٢ \_ إيضاح القواعد الفقهية: تأليف الشيخ عبد الله سعيد اللحجي.
- ٢٣ \_ البديع في الهجاء (في الرسم العثماني): تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني، مخطوطة في دار الكتب المصرية ضمن مجموعة، برقم (٢) في المجموعة، وبرقم (ب ٢٣٣١٨).
- ٢٤ \_ البرهان في تجويد القرآن: تأليف الأستاذ محمد الصادق قمحاوي، المدرِّس بمعهد القراءات بالأزهر الشريف، وعضو لجنة تصحيح المصاحف. الطبعة السابعة المرافقي، صاحب مكتبة الجامعة الأزهرية \_ ميدان الأزهر الشريف.
  - ٧٥ \_ بغية الآمل، نظم متن الكافل: للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.
- ٢٦ البيان في ترتيل القرآن برواية حفص بن سليمان: تأليف الشيخ محمد فهد خاروف. قدم له فضيلة الشيخ كريم راجح، شيخ القرّاء في الديار الشامية، دار العلوم الإنسانية ـ دمشق.

- ٢٧ ــ تاريخ القرآن الكريم: تأليف الدكتور محمد سالم محيسن. الطبعة الثانية ١٤١٤هـ،
   العدد ١٥ من سلسلة دعوة الحق، السنة الثانية ١٤٠٢هـ. رابطة العالم الإسلامي.
- ۲۸ ـ تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه: تألیف الشیخ محمد طاهر بن عبد القادر الکردي المکي. طبع في جدة سنة ۱۳٦٥هـ.
- ٢٩ ــ تاريخ القراء العشرة ورواتهم، وتواتر قراءتهم ومنهج كلّ في القراءة: تأليف الشيخ
   عبد الفتاح القاضى. مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ــ القاهرة.
- ٣٠ ــ التبيان في آداب حملة القرآن: تأليف الإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار الجفان والجابي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٣١ ـ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان: للعلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي، المتوفى سنة ١٣٣٨هـ. عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ.
- ٣٢ ـ التحديد في الإتقان والتجويد: تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي، المتوفى سنة ٤٤٤هـ. دراسة وتحقيق الدكتور غانم قدوري حمد، مكتبة دار الأنبار ـ العراق.
  - ٣٣ \_ تحفة الأطفال: تأليف الشيخ سليمان الجمزوري.
- ٣٤ \_ تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن: شرح الشيخ على محمد الضباع. طبعة محمد على صبيح.
  - ٣٥ ــ التحفة الخبرية على الفوائد الشنشورية: تأليف إبراهيم الباجوري.
- ٣٦ ـ تحفة الراغبين في تجويد الكتاب المبين: تأليف الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني المالكي، الشهير بالحداد، شيخ المقارىء المصرية. مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر. الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤هـ.
- ٣٧ ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: تأليف الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، وبهامشه حاشية العلامة السيد عمر البصري المكي الشافعي، حردها الإمام محمد بن طاهر الكردي.

- ۳۸ \_ تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والمد والقصر: تأليف زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنبكي المصري الشافعي أبو يحيى (۸۲۳ \_ ۹۲۸ \_ ۹۲۶ هـ)، مخطوط برقم (۲۱٦) قراءات، دار الكتب المصرية.
- ٣٩ \_ التعريف بآداب التأليف: تأليف جلال الدين السيوطي. تحقيق مرزوق علي إبراهيم. مكتبة التراث الإسلامي.
- ٤٠ \_ التعريفات: للجرجاني، علي بن محمد بن علي، المتوفى سنة ٨١٦هـ: حققه إبراهيم الأبياري، دار الريان للتراث.
- ٤١ ـ تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي (٧٧٤هـ). المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، طبعة ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- ٤٢ \_ تلخيص لالىء البيان في تجويد القرآن: تأليف الشيخ إبراهيم على على السمنودي، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر. الطبعة الثانية ١٣٧٤هـ \_ 190٤م.
- ته التمهيد في علم التجويد: تأليف شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري، المتوفى سنة ٨٣٣هـ. تحقيق غانم قدوري حمد. الطبعة الرابعة ١٤١٨هــ ١٤١٨هـ مؤسسة الرسالة بيروت.
- 33 \_ تهذیب الأحادیث في علم المواریث: للإمام إبراهیم بن أبي القاسم مطیر الحکمي \_ مخطوط، بمكتبة المؤلف صورة منه.
- ٤٠ تيسير التجويد: تأليف عبد الوارث سعيد. الطبعة الخامسة ١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٨م،
   دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع \_ المنصورة ش.م.م.
- 27 \_ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول: تأليف عبد الرحمن بن علي، المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي، المتوفى سنة ٩٤٤هـ، مكتبة دار التراث \_ القاهرة.
- ٤٧ ــ الثغر الباسم في قراءة عاصم: تأليف الشيخ على عطية الغمريني أبو مصلح (كان حيًا سنة ١١٨٨هـ)، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٨١) قراءات.
- ٤٨ \_ الجامع لأحكام القرآن: تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الطبعة الثالثة ١٩٨٧م. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- 24 \_ الجديد في أحكام التجويد: تأليف الشيخ إبراهيم عبد الرازق أبو علي، والشيخ عبد الباسط عبد الماجد بشير. كتاب مدرسي سعودي.
- • جمال القراء وكمال الإقراء: تأليف علم الدين السخاوي علي بن محمد، المتوفى سنة ٦٤٣هـ. تحقيق د. علي حسين البواب. مكتبة التراث \_ مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٧م.
- ٢٥ جهد المقل في تجويد القرآن الكريم: تأليف محمد المرعشي، المعروف بساجقلي زاده (١٦٣) قراءات.
- حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: تأليف القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي، المتوفى سنة ٩٠هـ. بعناية على محمد الضباع. طبعة الحلبي.
- حق التلاوة: تأليف حسني شيخ عثمان. الطبعة الثالثة سنة ١٤٠١هـ، دار العدوي \_ عمان، الأردن.
- ٥٦ حلية التلاوة وزينة القارىء في تجويد القرآن الكريم: إعداد وتقديم محمد بن الأحمدي بن محمد الأشقر. يُطلب من جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بدبي.
- حلية الصبان على فتح الرحمن: تأليف الشيخ محمد نووي الجاوي. المطبعة الميرية العامرية بمكة المكرمة. الطبعة الأولى ٢١ شوال ١٣٠٥هـ. مطبوع ضمن مجموع.

- ٨٥ \_ الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية: للعالم الشيخ خالد الأزهري. بتصحيح فضيلة الشيخ علي محمد الضباع. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر.
  - ٩٥ \_ خمسة متون في تجويد الكتاب المكنون: جمع حسن المحويتي.
- ٦٠ ــ الدر المرصوف في بيان حركات الحروف: تأليف أحمد الفضل إبراهيم عيد. تقديم نذير محمد مكتبي. الطبعة الأولى ١٤١٤هـــ ١٩٩٤م، دار المكتبي ــ دمشق.
- 71 الدر اليتيم في التجويد: تأليف الشيخ المولى محمد بن بير علي، المعروف ببركلي أو بركوي، المتوفى سنة ٩٨١هـ، فرغ من تأليفه في جمادى الأولى ٩٧٤هـ، نسخة ضمن مجموعة، مخطوطة في دار الكتب المصرية. رقم (١) في المجموعة برقم (٠) لا ٢٣٠٤٧).
- ٦٢ \_ الدقائق المحكمة شرح المقدمة لابن الجزري: تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مطبوع بهامش كتاب المنح الفكرية، طبع في المطبعة الميمنية ١٣٠٨هـ.
- ٦٣ \_ الدقائق المنتظمة على الدقائق المحكمة: تأليف علي بن عمر بن أحمد العوني
   الميهى، مخطوط فى دار الكتب المصرية رقم ٣٦٥ قراءات.
- ٦٤ ــ دليل الحيران على موارد الظمآن في فنّي الرسم والضبط باعتبار قراءة الإمام نافع فقط: نظم الشيخ محمد بن محمد الشريشي ثم الفاسي الشهير بالخراز، وشرح الشيخ إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي. المطبعة العمومية بالحاضرة التونسية.
- 70 \_ الرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ المنظوم، على أرجوزة الشيخ محمد بن أحمد، الشهير بالمتولي، المسماة باللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم: شرح الشيخ حسن بن خلف الحسين. مطبعة المعاهد \_ القاهرة. الطبعة الأولى ٢٥ شعبان ٢٣٤٢هـ.
- ٦٦ \_ رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف: تأليف الشيخ قائد بن مبارك الأبياري،
   مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (١٨٣) قراءات، ١١٦٩هـ.
- ٦٧ \_ رسالة في التكبير للإمام المتولي: مطبوعة مع إتحاف الأنام، للمؤلف نفسه. المكتبة المحمودية بميدان الأزهر.

- 7۸ \_\_ رسالة في حكم كلا وبلى ونعم والوقف عليها والابتداء بها: تأليف أبي محمد مكي بن أبي طالب المقري القيسي الحموي، المتوفى سنة ٤٣٧هـ، مخطوطة في دار الكتب المصرية ضمن مجموعة في مجلد، رقم (١) في المجموعة، وبرقم (٢٣) مكتبة قولة.
- 79 ــ الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: تأليف الشيخ مكي بن أبي طالب، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٧٨) قراءات طلعت. وهناك أرقام أخرى.
- ٧٠ ــ الروح: تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٠هـ، دار الكتاب العربي ــ لبنان ــ الطبعة الثامنة ــ سنة ١٤١٩هـ/ ١٤٩٩م.
- ٧١ \_ روضة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن: لـلإمـام النـووي. الطبعـة الثـالثـة ١٤١٢هـ \_ ١٩٩١م، المكتب الإسلامي.
- ٧٧ \_ السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط: تأليف فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد
   محمد أبو زيتحار. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر. الطبعة الثانية
   ١٣٩٠هـ \_ ١٩٧٠م
- ٧٣ ــ سراج القارىء المبتدي، وتذكار المقرىء المنتهي. شرح الشاطبية: تأليف ابن القاصح. طبعة الحلبي.
- ٧٤ ـ سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين: تأليف الشيخ على محمد الضباع.
   ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
- ٧٠ ــ شرح الفاضل الرومي صاحب مجالس الرومي على الرسالة المسماة بالدر اليتيم في التجويد: للبركوي، مخطوطة ضمن مجموعة، برقم (٢) في المجموعة دار الكتب المصرية برقم (ب ٢٣٠٤٧).
  - ٧٦ \_ صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام النووي. الطبعة الأولى ١٣٤٧هـ \_ ١٩٢٩م،
     الدار الثقافية العربية \_ بيروت.
  - ٧٧ \_ صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص: تأليف على محمد الضباع.
     طبعة الحلبى سنة ١٣٤٦هـ.
    - ٧٨ \_ صفوة التفاسير: تأليف الشيخ محمد علي الصابوني.

- ٧٩ \_ ضابط البيان في تجويد القرآن: تأليف عبد المجيد بن عبد الغني أبو علي الأصبحي. المدرِّس بجامع السيدة أروى بنت أحمد في جبلة. طبع على نفقة وزارة التربية والتعليم.
- ٨٠ \_ كتاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات: تأليف العلامة أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي، المتوفى سنة ٨٨٥هـ. تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر \_ بيروت، لبنان، دار الفكر \_ دمشق، مورة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م.
  - ٨١ ... طيبة النشر في القراءات العشر: تأليف الإمام محمد ابن الجزري. طبعة الحلبي.
- ٨٢ \_ العقد الفريد في علم التجويد: تأليف علي أحمد صبره. تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، المكتبة الأزهرية للتراث.
- ۸۳ \_ عمدة الخلاَّن في إيضاح زبدة العرفان: تأليف الشيخ محمد الأمين بن عبد الله. مطبعة صحاف أسعد بقرة حصارى زادة \_ الآستانة ۱۲ جمادى الأولى ۱۲۸۷هـ، ضمن مجموع رقم (۳) في المجموع. وزبدة العرفان: تأليف الشيخ حامد البالوي.
- ٨٤ \_ عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن: للإمام مصطفى بن عبد الرحمن الأزمير، بتعليق الأستاذين محمد محمد جابر وأحمد عبد العزيز الزيات. مكتبة الجندي \_ القاهرة، بدون تاريخ.
- م \_ عمدة المفيد وعدة المجيد: الإمام السخاوي. مكتبة المنار \_ الزرقاء، الأردن سنة المدن المدن المدن الإمام السخاوي. مكتبة المنار \_ الزرقاء، الأردن سنة المدن - ٨٦٪ \_ العميد في علم التجويد: تأليف الشيخ محمود على بسة. المكتبة الأزهرية للتراث.
- ۸۷ \_ عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي: تأليف إسماعيل بن أبى بكر المقري. حققه عبد الله إبراهيم الأنصاري \_ عالم الكتب.
- ۸۸ \_ العين أول معجم في اللغة العربية: للخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ \_ ١٧٥هـ).
   تحقيق الدكتور عبد الله درويش، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة. ساعد المجمع العلمي العراقي على طبعه، مطبعة العاني \_ بغداد ١٣٨٦هـ \_ ١٩٦٧م.
- ٨٩ \_ غاية المريد في علم التجويد: تأليف عطية قابل نصر. الطبعة الرابعة سنة ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٤م. دار الحرمين.

- ٩٠ غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، عني بنشره: ج. براجستراسر، دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان ــ الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ٩١ غنية الطالبين ومنية الراغبين: تأليف الشيخ الإمام محمد بن القاسم البقري،
   مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٦٨) قراءات ١.
- ٩٢ ـ غيث النفع في القراءات السبع: للإمام على النووي الصفاقسي، بهامش كتاب سراج القارىء المبتدي.
- ٩٣ ـ فتح الأقفال شرح تلحفة الأطفال: كلاهما للشيخ سليمان الجمزوري. طبعة دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة.
  - 9٤ \_ فتح الرحمن في تجويد القرآن: مجهول المؤلف. المطبعة الميرية العامرية بمكة المكرمة. الطبعة الأولى ٢١ شوال ١٣٠٥هـ. مطبوع ضمن مجموع رقم (٤) في المجموعة.
  - ٩٥ فتح المجيد شرح كتاب العميد: للشيخ محمد الصادق قمحاوي، المكتبة الأزهرية للتراث.
    - 97 \_ فتح المجيد في علم التجويد: تأليف الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني،
       الشهير بالحداد. طبعة المطبعة المصرية سنة ١٣٢٣هـ \_ ١٩٣٥م.
  - 9٧ فتح المعطي وغنية المقري في شرح منظومة رسالة ورش المصري: للإمام أبو سعيد عثمان، المولود سنة ١١٠هـ، والمتوفى سنة ١٩٧هـ. تأليف العالم الفاضل الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي رحمه الله تعالى. الطبعة الأولى ١٣٥٣هـ ١٩٣٠هـ ١٩٣٤م، المطبعة المحمودية التجارية بمصر لصاحبها محمود علي صبح.
  - ٩٨ \_ الفتوحات الإللهية على حاشية الجلالين: تأليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، الشهير بالجمل. طبعة دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة.
  - 99 \_ الفرائد المرتبة على الفوائد المهذبة في بيان خُلف حفص من طريق الطيبة: تأليف الشيخ على محمد الضباع. مطبعة الحلبي، ربيع الثاني ١٣٤٧.

- الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عزَّ وجل وفي المشهور من الكلام: للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني. تحقيق د. أحمد كشك. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ـــ ١٩٨٩م. مطبعة المدينة.
- ۱۰۱ \_ فضائل القرآن وتلاوته، وخصائص تلاته وحملته: للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، المتوفى سنة ٤٥٤هـ. تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤م. دار البشائر الإسلامية.
- ۱۰۲ \_ فن التجويد: إعداد عزة عبيد دعاس. مكتبة الثقافة \_ مكة المكرمة. الطبعة السابعة سنة ١٣٩٧هـ \_ ١٩٧٧م.
- 1.۳ \_ فن التجويد للمبتدئين والمجودين: بقلم الشيخ حسين نور الدين شيخ معهد الإمامة وناظر إعدادي بمدرسة ناصر الإعدادية للبنين. مطبوع بآلة كاتبة.
- 1.4 \_ الفوائد المكية: للشيخ علوي السقاف، ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر \_ الطبعة الأخيرة.
- ۱۰۵ \_ القاموس المحيط: تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة ٨١٧هـ. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ \_ .
- 1.7 \_ القراءات، أحكامها ومصدرها: تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل. الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، العدد ١٩ من سلسلة دعوة الحق، السنة الثانية ١٤٠٢هـ. رابطة العالم الإسلامي.
- ۱۰۷ \_ قرة العين بتحرير ما بين السورتين بطريقتين: تأليف الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي. طبع بمطبعة جريدة الأمة بشارع العطارين بالإسكندرية. الطبعة الأولى سنة ١٣٤٥هـ \_ ١٩٢٦م.
- ۱۰۸ \_ القول السديد في أحكام التجويد: تأليف الشيخ أحمد حجازي الفقيه، رئيس القرّاء بمكة المكرمة. الطبعة الثانية. يُطلب من المكتبة العلمية، لأصحابها عبد الفتاع فدا وأولاده، بمكة المكرمة، قاعة الشفاء بالشامية.
- ۱۰۹ \_ القول السديد في بيان حكم التجويد: تأليف محمد بن علي بن خلف الحسيني، الشهير بالحداد. طبعة المطبعة المصرية سنة ١٣٥٣هـ \_ ١٩٣٥م.

- ١١٠ ــ القول المعتبر في الأوجه التي بين السور: تأليف الشيخ على محمد الضباع.
   مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. ١٣٥٤هـ ــ ١٩٣٦م.
- 111 \_ القول المفيد في أصول التجويد لكتاب ربنا المجيد: تأليف الإمام برهان الدين بن عمر بن الحسن البقاعي، المتوفى سنة ٨٨٥هـ. تحقيق خير الله الشريف، دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٥م.
- 117 \_ الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، المتوفى سنة ١٠٩٤هـ \_ ١٦٨٣م. عناية د. عدنان درويش ومحمد المصري. الطبعة الثانية سنة ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- 1۱۳ ـ الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية: تأليف العلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة أصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه، بجوار سيدنا الحسين بالقاهرة.
- 11٤ \_ كيف يُتلى القرآن: إملاء ما مَنَّ به الرحمن على عبده عامر بن السيد عثمان. دار الاتحاد الأخوى بالقاهرة.
- ١١٥ ــ لَالىء البيان في تجويد القرآن: تأليف الشيخ إبراهيم على على شحاتة السمنودي.
  - ١١٦ \_ متن الجزرية: للشيخ العلامة محمد بن محمد بن محمد الجزري.
- 11۷ \_ متن الجوهر المكنون: تأليف عبد الرحمن بن محمد الأخضري، من علماء القرن العاشر الهجري. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة ١٣٧٢هـ \_ ١٩٥٣م.
- 11۸ \_ المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، مكتبة المطيعي بالقاهرة.
- 119 \_ المجموع المفيد في علم التجويد: قام بجمعها يحيى عبد الكريم الفضيل. مكتبة الإرشاد \_ صنعاء.
  - ١٢٠ \_ مجموع مهمات المتون: طبعة دار الفكر ١٩٤٥م.
- ۱۲۱ \_ المحصول في علم أصول الفقه: تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسيني الرازي، المتوفى سنة ٢٠٦هـ. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م. دار الكتب العلمية.

- ۱۲۲ \_ مختار الصَّحاح: تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دراسة وتقديم الدكتور عبد الفتاح البركاوي. دار المنار \_ القاهرة.
- ۱۲۳ \_ مختصر بلوغ الأمنية شرح إتحاف البرية بتحرير الشاطبية: للشيخ علي محمد الضباع. مطبوع بهامش سراج القارىء المبتدي. طبعة الحلبي.
- 17٤ \_ مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر، للعلامة ابن قدامة: تأليف الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي. طبعة دار القلم \_ بيروت.
- 1۲٥ \_ مذكرة في التجويد: تأليف محمد نبهان حسين مصري. دار العليا للنشر والتوزيع جوار مسجد الشعبى، حيّ السلامة \_ جدّة.
- ۱۲٦ \_ مراقي السعود، ألفية في أصول الفقه: للشيخ عبد الله ابن الحاج إبراهيم ابن الإمام محنض أحمد العلوي. مطبوع مع شرحه مراقى السعود. مكتبة ابن تيمية.
- 1۲۷ \_ مراقي السعود إلى مراقي السعود تأليف الإمام محمد بن أحمد زيدان الجكني، المعروف بالمرابط. تحقيق ودراسة محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة.
- ۱۲۸ \_ مصباح الفلاح في تجويد كلام الفتاح: تأليف الشيخ أحمد بن إبراهيم هانيء، الشهير بالشوبكي الطحاوي، مطبعة كرارة بالحسين بتاريخ 11/ ٢/ ١٣٣٢هـ.
- ۱۲۹ \_ المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، للحسن بن القاسم ابن أم قاسم المرادي: تحقيق الدكتور علي حسين البواب. مكتبة المنار \_ الزرقاء، الأردن. طبعة سنة ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.
- ۱۳۰ \_ مقدمة ابن خلدون: تأليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. طبعة دار الجيل \_ بيروت، بدون تاريخ.
- ۱۳۱ \_ مقدمة الإمام حفص في علم القراءات: تأليف الشيخ قائد بن مبارك الأبياري، مخطوط بدار الكتب برقم (۱۸۳) قراءات. ملحق بكتابه رسالة في بيان معرفة مخارج الحروف وصفاتها.
- ۱۳۲ \_ المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتدا: لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري. الطبعة الثانية ١٩٩٣هـ \_ ١٩٧٣م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، مطبوع بهامش منار الهدى.

- ۱۳۳ ــ المكتفى في الوقف والابتدا: تأليف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، مخطوط برقم (٢١٥)، ميكروفيلم ٤٠٦١٢، دار الكتب المصرية.
- ۱۳٤ \_ الملخص المفيد في علم التجويد: تأليف محمد أحمد معبد. الطبعة الثانية علم ١٣٤ \_ . دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. (القاهرة ـ حلب \_ بيروت).
- ۱۳۰ \_ منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: تأليف أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني. الطبعة الثانية ۱۳۹۳هـ \_ ۱۹۷۳م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.
- ۱۳٦ \_ مناهل العرفان في علوم القرآن: تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٨م. دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان. وطبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي \_ مصر.
- ۱۳۷ \_ المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: تأليف ملا علي بن سلطان القاري. طبعة الحلبي.
- ١٣٨ \_ منظومة اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم: تأليف الشيخ محمد بن أحمد المتولي. مطبوع مع شرح الرحيق المختوم. مطبعة المعاهد.
- ١٣٩ ــ منظومة في التجويد: تأليف أحمد أحمد بدر الدين الطيبي الدمشقي، مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٨٢) قراءات طلعت.
- 18. \_ منع الموانع على جمع الجوامع: تأليف الإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. نسخة باريس. المكتبة الوطنية، مخطوطة.
  - ١٤١ \_ المهذب: للإمام أبي إسحاق الشيرازي. مكتبة المطيعي بالقاهرة.
- ١٤٢ ـ الموسوعة القرآنية الميسرة: تأليف إبراهيم الأبياري. طبعة ١٩٧٤م. الناشر مؤسسة سجل العرب بالقاهرة.
- 18٣ \_ النبذة الزكية في مخارج الحروف القرآنية: نظم الشيخ أحمد بن إبراهيم هاني الشوبكي الطحاوي. مطبعة كرارة سنة ١٣٣٢هـ \_ القاهرة، ضمن مجموع برقم (٢) في المجموعة.

- 112 \_ النشر في القراءات العشر: تأليف محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، المتوفى سنة ٨٣٣هـ. قدم له وحقق نصوصه وعلق عليها الدكتور محمد سالم محيسن. الناشر مكتبة القاهرة بمصر، شارع الصنادقية بميدان الأزهر.
- 180 \_ نهاية القول المفيد في علم التجويد: تأليف الشيخ محمد مكي نصر. راجعه الشيخ علي محمد الضباع. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر بمباشرة محمد أمين عمران، ربيع الثاني سنة ١٣٤٩هـ.
  - ١٤٦ \_ هداية المستفيد في علم التجويد: تأليف محمد المحمود، المشهور بأبى ريمة.
- 18۷ \_ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: تأليف الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله تعالى. الطبعة الأولى ربيع الأول 18۰۲هـ الموافق يناير 19۸۲م، طبع على نفقة الشيخ محمد بن عوض بن لادن رحمه الله تعالى.
- 18۸ \_ الوافي شرح الشاطبية في القراءات السبع: تأليف عبد الفتاح عبد الغني القاضي، المتوفى سنة ١٤٠٣هـ. الطبعة الثانية ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م. مكتبة السوادي للتوزيم، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.